



لبنان - بيروت - حارة حريك - شارع دكاش - سنتر فضل الله تلفـــــاكس: ۱۱/۵٤۵۱۲۲ - ۲۰/۲۸۹۱۹۲ - ص. ب: ۳۲/۲۷۲۲ E-mail:daralwalaa@yahoo.com

اسم الكتاب: مقتل الإمام الحسين(ع)

المؤلسف: آية الله العظمى الشيخ محمد رضا الطبسي(قده)

الناشسو: دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعسة: الأولى ـ بيروت ٢٠٠٤ م ـ ١٤٢٥ هـ

جميع الحقوق محفوظة<sup>©</sup>

# مقتل الإمام الكسيج 🐃

أية الله العظمى الشيخ محمّد رضا الطبسي النجفي (نده) (١٣١٧ ـ ١٤٠٥ هــق)

> حققه وعلّق عليه يخ محمد أمين الأميني



عار الولاء بيروت ـ لبنان السالح المناع

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على خير خلقه و أفضل أنبيائه محمد بن عبد الله و على أهل بيته الطاهرين. سيا ولي العصر و الزمان. الحسجة بسن الحسسن المهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

و بعد: إنّ سيّدنا الوالد آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد رضا الطبسي النجني (مؤلف هذا الكتاب القيّم) غنيّ عن التعريف، كيف و قد صنّف و ألّف فأكثر و أتقن، و أبدع و أجاد، و خدم المذهب خالصاً لله تعالى، فكتب في شتّى الجالات من العلوم الاسلامية، صنّف في الكلام و العقائد، و في التفسير و الحديث، و في الفقه و أصوله، و في التاريخ و السيرة، و في الدعاء و الآداب. و الكثير منها نزلت الى الأسواق، و ملأت المكتبة الاسلامية المفتقرة الى هذا الخط من الجهد المبارك، و بقيت ثلة منها في عالم المخطوط، و أملنا بالله العلى القدير أن يوفقنا لطبعها إن شاء الله.

و لكن الكتاب الذي كان مثاراً للاهتهام عنده هو «مقتل الامام الحسين ﷺ»، فكم كان حريصاً على طبعه و جعله بين يدي رواد العلم سيًا الموالين لأهل البيت ﷺ، والله لا أنساه حينها كان يكتب «مقتل الحسين ﷺ» و عيناه تفيضان بالدموع، و هو يبكي على مصيبة ذلك الامام الشهيد الغريب، ممّا يدلّ على أنه كان يحيش آلام مأساة الامام الحسين ﷺ بكلّ مشاعره و أحاسيسه، و يوالي أهل البيت ﷺ، و يحبّهم بكلً وجوده.

و قد حال الأجل بينه و بين أمانيه. و لكن لم يحل بينه و بين إيصاءه الأكيد إلينا بطبعه و نشره. وها نحن و إن أنجزنا – بحمد الله – مجلّدات من موسوعة «مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة» نيابة عنه، و لكنّا نحمد الله على أن وفّقنا لتنفيذ وصيّته الأكدة.

فنشكر العلامة الشيخ محمد أمين الأميني - سبط المؤلف - على أن قام بتحقيق هذا الكتاب، و بذل قصارى جهده في ذلك، كها نشكر أصحاب السهاحة فضيلة الشيخ محمد جواد و الشيخ محمد جعفر الطبسي، لحسن المؤازرة على الإخراج و التحقيق، عسى أن يكون قد أدّينا بعض الواجب، و سنقوم في القريب العاجل بإحياء سائر آثاره و مؤلفاته. أنّه ولى التوفيق.

نجم الدين الطبسي قم المقدسة ٧/ ربيع الأول/ ١٤٢٤

### مقدمة التحقيق



الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محـمد وآله الطـيبين الطاهرين.

وبعد، روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنّ لقـتل الحسـين حـرارة في قــلوب المؤمنين لا تبرد أبداً». أ

إنها مأساة كربلاء، و إنها الفاجعة العظمى، والرزيّة الكبرى التي اجريت في حق آخر سبط لخاتم الأنبياء. وأصحابه وأهله الأوفياء، في أرض الطف و كربلاء.

وهكذا بدأت المعركة من يوم بدر، واستمرت في أحمد و الأحمزاب و حمنين. وتبلورت في كربلاء، ولازالت مستمرة.

أمّا يوم بدر فالصراع واضح، و المعركة سهلة! حيث كان جيش الإسلام مع قائده الأعظم الرسول الأكرمﷺ في جانب، وجيش الكفر بقيادة أبي سـفيان في جــانب آخر.

وأمّا في كربلاء فقد اختنى الجانب الآخر نفسه تحت غطاء الحلافة المغتصبة. لكنه كشف الثناع عن خبث ضميره وابرز واقعه حينا تمثل مهذه الأبيات وقال:

١. مستدرك الوسائل ١٠: ٣١٨ / ١٢٠٨٤.

جزع الحزرج من وقع الأسل ثمّ قسالوا بـا يـزيد لا تشــلَ من بني أحمـد سـا كــان فــعل خبر جاء و لا وحــى نــزل ا ليت أشياخي ببدر شهدوا الأهلوا واستهلوا فسرحاً لست من خندف إن لم انتقم لعبت هاشم بالملك فلا

وأما إستمرار الصراع فترى أذناب بني أمية كيف يدافعون عنهم، هذا هو العجلي حينا يترجم عمر بن سعد لعنه الله يقول في شأنه انه ثقة! <sup>7</sup>، ثم لم يكتف بذلك حتى أن قال: «...و هو الذي قتل الجسين، قلت: كان أمير الجيش، و لم يباشر قتله!». <sup>7</sup>، بالله عليك لماذا هذا الدفاع عنه!! إذا كان هو امير الجيش، فعنى ذلك أنّه كان أمير قتلة الحسين الحجة، الذين كانوا من أتباع و شيعة آل أبي سفيان أ، فيضاعف ذبه ، لا أن يقوم بتوثيقه، و أي جرح في الدين أكبر من هذا؟ <sup>9</sup>. و هذا هو يحيى بن معين حينا سأله إين أبي خيثمة عن عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال: كوفي، قال: قلت: ثقة؟! قال: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟! <sup>8</sup>

و هكذا حتى نال الآخر الى محيالدين العربي الذي قال ما قال. واخيراً طبع كتاب باسم: «حقائق عن حياة اميرالمؤمنين يزيد بن معاوية». نعم, الصراع مستمر، مادام الحق والباطل فى الساحة.

ا. لقد بسطنا القول حول تمثل يزيد بأبيات ابن الزبعرى و ما زاده عمليها في كتاب: «الركب الحمسيني في الشام و منها إلى المدينة المنورة»، ص ١٣٦، فراجع.

٢ . معرفة الَّنْقات ٢: ١٦٦ / ١٣٤٢.

٣. المصدن

كما خاطبهم الامام ﷺ نفسه: «ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم».

٥. كما قاله الشيخ محمود أبو الرية أبي أضواء على السُّة الحمديَّة: ٣٥٠.

٦ . تاريخ مدينة دمشق ٤٥: ٥٥. ـ

# اهتمام العلماء بتأليف كتاب «مقتل الحسين» 🕸

ومن هذا المنطلق لقد اهتم الكثير من العلماء. والفقهاء. والمؤرخين بكتابة احدات كربلاء، وتبيين «مقتل الامام الحسين نثخ» من السابق الى الحين، نذكر بعض ما ظفرنا على أسهاءهم:

1 أصبغ بن نباتة المجاشعي التميمي الحنظلي. من خاصة اصحاب أميرالمؤمنين الله ومن شرطة الخميس، وعمر بعده طويلاً وتوفي بعد المائة، له:«مقتل ابي عبدالله الحسين». ذكره الشيخ في «الفهرست» أ. قال الشيخ أقا بزرگ الطهراني: والظاهر انه اول من كتب مقتل الحسين، وكتابه اسبق كتب المقاتل. أ

٢ ابو خنف، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم الأزدي، له: كتاب: «مقتل الحسين»، وكان مخنف بن سليم من اصحاب على يَخ. <sup>7</sup> قال الشيخ آقا بزرگ الطهراني بعد ذكر اوصاف نسخة منه: ونسبته اليه مشهورة، لكن الظاهر ان فيه بعض الموضوعات. <sup>3</sup>

٤ـ ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكملبي النسابة. الممتوفي سمنة ٢٠٥.
 صاحب التصانيف الكثيرة التي تزيد على مائة وخمسين كتاباً. منها «مقتل الحسين». ٦

١. فهرست كتب الشيعة و أصولهم: ٨٩.

٢. الذريعة: ٢٢، ص ٢٢/٥٨٣٨.

فهرست ابن النديم: ١٠٥؛ كشف الحجب والستار ٢٠٦٨/٥٤٥؛ ايضاح المكنون ٢٠٥٤/٥٤؛ الاعلام ٥: ٢٤٥.

ع. الذريمة :٢٢، ص ٢٧/ ٥٨٥٩.

٥ . فهرست ابن النديم: ١٠٦ ؛ كشف الحجب والاستار ٥٤٥ : الذريعة ٢٢ ؛ ٢٠ / ٨٧٤٤ ؛ الاعلام
 ٨: ٨٦ ؛ معجم المؤلفين ٨٢/١٣.

٦. الذريعة ٢:١٦ و ٢٢: ٢٨ / رقم ٨٦٩ه.

 ٥- أبو عبدالله محمد بن عمر الواقدي، مولى الأسلميين، بني سهم بن أسلم، وكان يتشيع، حسن المذهب، يلزم التقية.. كان من أهل المدينة، انستقل الى بغداد، وولي القضاء بها للرشيد بعكسر المهدي، عالماً بالمغازي والسير والفتوح وغير ذلك، وكان ثقة صادقاً. وله: كتاب «مقتل الحسين بن علي الله ».\

٦\_ معمر بن المثني، المتوفى حدود ٢١٣. له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». روى عنه السيد إبن طاووس في «اللهوف». <sup>7</sup>

٧ـ ابراهيم بن اسحاق الأحمري النهاوندي، له:«مقتل الامام الحسين»، سمع مـنه القاسم بن محمد الهمداني سنة ٢٦٦٩

٨- ابو اسحاق ابراهيم الثقني. المتوفى سنة ٢٨٣. وهو من ولد عم المختار بن ابي
 عبيدة الثقنى كما في النجاشي وفهرس الطوسي. له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». <sup>3</sup>

9ــابن واضح، الاخباري الشهير. صاحب «تاريخ اليعقوبي» المتوفي بعد سنة ٢٩٢ أو ٢٩٤. وهو متأخر عن أبي مخنف. له:«مقتل ابي عبدالله الحسين». <sup>0</sup>

١٠ ابو عبدالله محمد بن زكريا بن دينار الغلابي. المتوفي سنة ٢٩٨. أحد الرواة
 للسير والأحداث والمغازي وغير ذلك. له: كتاب «مقتل الحسين بن على». ٦

١١ ابراهيم بن اسحاق بن ابي سهل النوبختي (من اعلام القرن الثالث) له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». ٧

١. فهرست ابن النديم: ٢١١١ ؛ الذريعة ٢٢؛ ٢٨/٥٨٩ ؛ الاعلام ٦: ٣١١.

٢ . الذريعة ٢٢: ٢٨ / ٥٨٧٣ ؛ كتابخانه ابن طاووس: ٤٠٣.

٣. فهرست الشيخ الطوسي: ١٦: كشف الحجب والاستار ٥٤٥ / ٢٧-٣ـ الذريعة ٢٣: ٣٢ / ٥٨٣٤.

٤. الذريعة ٢٢: ٢٢/ ٥٨٣٥؛ موسوعة مؤلق الامامية ١/٣٨٧.

ه. الذريمة ٢٢: ٢٣ / ٥٨٣٣.

٦. فهرست ابن النديم ١٢١: ايضاح المكنون ٢/ ٥٤٠: الذريعة ٢٢: ٢٢/٥٨٦٥.

٧. موسوعة مؤلق الامامية ١٤٢/١.

١٢ - عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، عامي المذهب، له: كتاب «مقتل الحسين بن
 على» صلوات الله عليها. \(^

١٢ الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفي عام ٣٨١. له: كتاب «مقتل الحسين على أحال إليه في الخصال. ٢

١٤ حمد بن علي بن الفضل بن تمام بن سكين من ولد شهريار الاصفر، وشبيخ
 ابن الفضايري، وفي طبقة الصدوق. له: «مقتل أبي عبد الله الحسين». "

 $^{2}$  التستري. له:مقتل ابي عبدالله. ينقل عن الصدوق.  $^{2}$ 

 ١٦ - سلمة بن الخطاب البراوستاني، له: كتاب «مقتل الحسين بن علي» صلوات الله علمها. ٥

١٧ـ سلمة الازدورقاني. قال النجاشي: له: كتاب «مولد الحسين ومقتله». ٦

١٨ عارة الحيواني، صاحب المغازي، له: «مقتل ابي عبدالله الحسمين». ذكره النجاشي.

١٩ علي بن محمد المدانني. عامي المذهب، و له كتب كثيرة حسن في السير، و له:
 «مقتل الحسين بن على ﷺ <sup>٨</sup>

٢٠ الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة. محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة

١. فهرست الشيخ الطوسى: ٢٩٨.

٢ . كشف الحجب والاستار ٥٤٥ ؛ الذريعة ٢٢؛ ٢٨/٢٨٥٥.

٣. الذريعة ٢٢: ٢٨ / ٨٦٨ه.

٤. الذريمة ٢٢: ٢٥/١٥٨٥.

٥ . فهرست الثيخ الطوسى: ٢٢٥.

٦. الذريعة ٢٢: ٢٥ / ٨٤٧ : كشف الحجب والاستار: ٥٤٥ / ٣٠٦٥.

٧. الذربعة ٢٢: ٢٦ / ٨٥٥.

٨. فهرست الشيخ الطوسى: ٢٧٨.

١٢ مقتل الامام الحسين عن الم

٤٨٥، ذكره في الفهرست. ١

٢١ ابو القاسم محمود بن المبارك بن الحسين البقرة المعروف بالمحبر، المتوفي عام
 ٥٩٢. له: «مقتل الامام الحسين بن على». ٢

٢٢ عمد بن اميركا بن إي الفضل الجعفري القوسيني، ترجمة شيخ منتجب الدين
 وقال: له:«مقتل الحسين». ٦

٢٣ ابو جعفر محمد الاشعري المسعروف بمدبة شسبيب، له: «مقتل ابي عسبدالله الحسين».

٢٤\_الموفق بن احمد المكي الخوارزمي المتوفي ٥٦٨. له:«مقتل الحسين». ٥

٢٥ - الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن غا الحلي. نسب الله كتاب «مقتا الحسن على الله كتاب الحسن على الله كتاب الحسن على الله على

٢٦- جعفر بن ابي ابراهيم محمد الحلي، له: «متير الاحزان في مقتل الحسين الله». ٧

۲۷ شرف الدين يحيى بن محمد بن سعيد بن فلاح بن عمر العبسي القاهري الشافعي الشهير بالقباني، ولد سنة ۸۲۷ وتوفي سنة ۹۰۰ له:«مقتل الامام الحسين بن على». ^

فهرست الشيخ الطوسي: ٤٥١؛ كشف الحجب والاستار: ٣٠٦٦/٥٤٥ ؛ الذريعة ٢٢: ٧٧/ ٥٨٦٣.

٢ - ايضاح المكنون ٥٤٠/٢: هداية العارفين ٤٠٤/٢: معجم المؤلفين ١٩٢/١٢.

٣. الذريعة ق ٣ ج ٩ / ٩٨١؛ و ٢٢: ٢٧ / ٥٨٦٢؛ كشف الحجب والاستار: ٥٤٥ / ٣٠٦١؛
 معجم المؤلفين ٩٨٨٦.

٤. الذريعة ٢٢: ٢٧/٢١٨٥.

٥ . معجم مطبوعات النجف، ٢٣٢.

٦. مرآة الكتب: ٤٣٤.

٧. الذريعة ٢٢: ٢٢.

٨ حداية العارفين ٢/٥٣٠.

٢٩ حسين بن علي الكاشي البيهتي السبزواري، المتوفي سنة ٩١٠. له: «روضة الصفا في مقتل الحسين». <sup>٢</sup>

٢٠ الشيخ يوسف بن الحسن البلاذري المعاصر للشيخ الحر، له:«مقتل ابي عبدالله الحسين».

٣١. محمود بن عثمان بلامعي، المتوفي ٩٣٨. له:«مـقتل الامــام الحـــــين» تــركي منظوم. قال اسهاعيل باشا في حقه: «محم البروسي محمود بن عثمان البروسي الاديب الصوفى الحمني المتخلص بلامعي الرومي». <sup>3</sup>

٣٢ الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن مساعد بن عياش العاملي، المعاصر للشهيد الثاني. ٥

٣٣\_احمد بن نعمة الله بن خاتون. يروى عن الشهيد الشاني. له:كـتاب «مـقتل الحــــين». ٦

٣٤ محمد بن ابي طالب بن احمد يحيى الحائري له: «تسلية المجالس الموسوم بزينة المجالس»، وهو كتاب كبير في مقتل الحسين المجالس»، وهو كتاب كبير في مقتل الحسين المجالس،

٣٥ـ حسين بن علي حسين بن عبد علي، له: «هم وغم» أو صحيفة العزاء والألم

١. موسوعة مؤلق الامامية ١ / ٣١٢.

٢. معجم المؤلفين 1: ٣٤.

٣. الذريعة ٢٢ / ٢٩ / رقم ٥٨٧٩.

٤. كشف الظنون ٢/١٧٩٤ ـ هداية العارفين ٢/٢/٤.

٥. كشف الحجب والاستار: ٥٤٤ الذريعة ٢٢: ٨٨ / ٥٨٧٠.

٦. مرآة الكتب: ٣٣٤: الذريعة ٢٢/٢٢ رقم ٥٨٢٧.

٧. الذريعة ٤/١٧٩، و ١٢/ ٩٤.

الكبير في مقتل الحسين. ١

٣٦- فخر الدين الطريحي، المتوفى سنة ١٠٨٧، صاحب «مجسمع البحرين»، له:
 «مقتل ابي عبدالله الحسين» وهو غير منتخبه. ٢

٣٧ـ السيد هاشم بن سليان الحسيني التوبلي البحراني، له: «سقتل ابي عسدالله لحسين». ٢

٣٨- الشيخ محمد باقر الجملسي، المتوفى سنة ١١١٠. له: «بحار الأنوار». فقد ذكر تفاصيل احوال الحسين ينج ومقتله في المجلد ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ منه.

٣٩- الشيخ عبد الله البحراني الإصفهاني. صاحب «العوالم». فإنّه ذكر تـفاصيل المقتل في المجلد ١٧ منه أيضاً.

١٠ السيد المير محمد رضا ابن المير محمد قياسم الحسيني القيزويني المعاصر
 للعلامة المجلسي. له: «المحزمية» في مقتل الحسين الشهيد ١٠٠٠٤

١٤ الشبيخ محمد بن يوسف البحراني الضبيري النعيمي الشهيد بأيدي الخوارج
 في البحرين سنة ١٩٢٦، له: «مقتل إبي عبدالله الحسين». ٥

۲ £ المولى محمد نصر النانيني. له:«مقتل ابي عبدالله الحسين» فارسي. <sup>٦</sup> 27 ـ الشيخ محمد هادي الطهراني له:«مقتل ابي عبدالله الحسين». ٧

٤٤ الشيخ ابو علي عبدالنبي بن احمد بن عبدالله بن يوسف الهجري البحراني
 المعاصر لصاحب الرياض. له:كتاب « الإبتلاء والإختبار في مصائب الأتمة الأطهار»

١ . الذريعة ٢٥/٤٤٠.

۲ . الدّريمة ۲۲: ۲۷ / ۸۵۸۵.

٣. الذريعة ٢٢ / ٢٩ رقم ٥٨٧٧.

٤. الذريعة ٢٠/١٥٠ رقم ٢٣٣٨.

ة . الذريعة ٢٢: ٢٨ / ٧٨٨٥.

٦ . الذريعة ٢٢: ٢٩/٥٧٨٥.

٧. الذريعة ٢٢: ٢٩/٢٧٨٥.

وقد أطال البحث في مقتل الحسين ﷺ. ا

٤٥ - الحكيم نصرالله خان صاحب الهمندي، له: «ده مخزن» في مقتل الحسمين الشهيد واصحابه. ٢

٦٦ــ شــاه محــمد نــذير الهـاشمي له: «شهــادت عــظمى» في مـقتل الحـــــين ﷺ بالأردوية. ٣

٤٧ـالسيد سجاد علي الهندي، له: «غلبة حيدري» المعروف بـ مسيب نامه، مقتل الحسين بلغة الاردو. في سبع مجلدات. <sup>4</sup>

 ٤٨ - نواب علي محمدخان صاحب المراد آبادي، له: «شهادت نامه» منظومة باللغة الاردوية، في مقتل الحسين على ٥

٤٩- محمد بن على البزاز. له: «مقتل ابي عبدالله الحسين» فرغ منه سنة ٦٠٢٠٣

٥٠ حسن بن محمد على اليزدي الحائري، المتوفي ١٣٤٢، له: «مهيج الاحزان في مقتل الحسين ١٣٤٤». ٧

٥١ المولى عبدالصاحب الخنشتي المتوفي قبل سنة ١٢٧٤ له: «مقتل ابي عبدالله الحسين».^

٥٢ ـ آغا بن عباد فاضل الدربندي الشيرواني المتوفي ١٢٨٥، له: «اكسير العبادات في اسرار الشهادات». قال الشيخ الطهراني انه نقل فيه أسوراً لا تـوجد في الكـتب

١. الذريعة ١/٦٢.

۲ ، الذريعة ٨ / ٢٨٣ رقم ١٢١٩.

٣. الذريعة ١٤ / ٢٥٧ رقم ٢٤٦٢.

٤. الذريعة ١٦/١٦ه.

ه الذريعة ١٦/١٦.

٦. الذريعة ٢٢/٨٢/٢٢٨٥٥.

٧. معجم المؤلفين ٢٨٧/٣.

٨. الذريعة ٢٢: ٢٥ رقم ٥٨٥٠.

المعتبرة. اخذها عن بعض الجاميع الجهولة إتكالاً على قاعدة التسام في أدلة السنن!. ١

٥٣\_الشيخ على بن محمد الهجري البحراني، له: «الجامع في مقتل الحسين الله "٢٠

٥٤ عمد بن أبراهيم النواب الطهراني. المتوفي ١٢٩٩، له: «فيض الدمع في مقتل الحسين ﷺ». "

00- ميرزا محمد ابراهيم بدايع نگار، له: «مقتل ابي عبدالله الحسمين»، فــارسية بليغة. <sup>2</sup>

٥٦ الحاج فرهاد ميرزا ابن الولي عهد العباس ميرزا ابن فتحعلى شاه القاجار،
 باني صحن الكاظمين، ومذهب مناراته، المدفون بجنب الباب المعروف باسمه، المتوفى
 ١٣٠٥. له: «ققام زخار وصحاح بنار» فارسى في مقتل الحسين ﷺ. ٥

٥٧\_ المولى حسن الشعبان كردى له: «رياض الأحسزان» في مـقتل ابي عـبدالله الحـسـن. <sup>٦</sup>

00 - السيد حسين الكاشاني له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». ٧

٥٩ - الشيخ حسين العصفوري له: «مقتل ابي عبدالله الحسين» في تلاتين مجلساً.^ ٦٠-المولى حسين البافق له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». ٩

١. موسوعة مؤلق الإمامية ١/ ٨٤/

۲. الذريعة ٥/٣٠ ـ رقم ١٤١.

٣. معجم المؤلفين ٢٢٢/٨.

٤. الذريعة ٢٢/٢٢.

ه. الذريعة ١٧١/١٧.

٦. الدُربعة ٢٢: ٢٤.

٧. المصدر

٨. الذريعة ٢٢: ٢٤ / ٣٤٨٥.

٩. الذريعة ٢٢: ٢٤ / ١٨٤٤.

٦١\_المولى حيدر على الشيرواني. له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». أ

٦٢ الشيخ رفيع الكزازي له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». ٦

٦٣ـ الشيخ شريف الجواهري له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». ٣

٦٤ـ السيد صني الدين الموسوى له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». ٤

70\_ عبدالعزيز الجلودي له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». ٥

٦٦ـ الشيخ على بن علم بن رمضان. له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». ٦

٦٨ يحمد على الكاظمي له: «حزن المؤمنين» مقتل ابي عبدالله الحسين ١٩٠٠ م

٦٩\_الشيخ علي الكرادي، له: «مقتل ابي عبداقه الحسين». ٩ ٧٠\_الشيخ فتحعلي الزنجاني، له: «مقتل ابي عبداقه الحسين». ١٠

٧١\_ المولى محمد الخوسني القالبني المسعروف بـ فرشته، له: «مـقتل ابي عـبدالله الحسين ١١.

\_\_\_\_\_\_

١ . الدّريمة ٢٢: ٢٥/ ١٨٤٥.

۲ . الذريعة ۲۲: ۲۵.

٣. الذريمة ٢٢: ٢٥ / ٨٤٨٥.

٤. الذريعة ٢٢: ٢٥ / ٨٤٩.

ه. الذريعة ٢٢: ٢٥ / ١٥٨٥.

٦. الدُريعة ٢٢: ٢٦ / ٢٥٨٥.

٧. الذريمة ٢٢: ٢٦.

٨. الدريمة ٢٢: ٢٦.

٩ . الذريعة ٢٢ . ٢٦ .

١٠. الذريعة ٢٢: ٢٦ / ٢٥٨٥.

١١. الذريعة ٢٢: ٢٧ / ٥٨٦٠.

٧٢- المولى محمد باقر اليزدي، له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». ١

٧٣\_الحاج اشرف، له: «مقتل الحسين». ٢

٧٤ـ الناصر المعروف بابن المتوج البحراني. له: «نظم مقتل الحسين». ٣

٧٥ الشيخ جعفر بـن الحسين الشـوشتري، المـتوفي ١٣٠٣، له: «الخـصائص الحسينية» في مقتل الحسين الشهيد.<sup>4</sup>

٧٦\_ حسين قلى خان الكــلهر الكــرمانشاهي، المــتوفى ســنة ١٣٠٣، له: «نجــاة الثقلين» في مقتل الحسين ﷺ. <sup>0</sup>

٧٧ ــ المولى محمدعلى نجل الحسين البهشتي، المولود في سنة ١٢٣٧ له: «رياض المؤمنين» في مقتل الحسين الشهيد اللهجيد المؤمنين،

٧٨ـ الشميخ ابــو خمســين الإحســاثي المــتوفى ١٣١٦، له: «مــقتل ابي عــبدالله لحسين». ٧

٧٩ الشيخ محمد حسن الشريعتمدار بن الحاج المولى محمد جعفر الاسترآبادي المتوفي ١٣٦٨، له: «مظاهر الآثار وحقائق الاسرار». وفي المجلد الثامن منه في مقتل الحسين الله واعتراضات عملى الفاضل الديندي. ^

٨٠.السيد جعفر الاعرجي، المتوفى ١٣٢١، له: «ضياء العين في مقتل الحمسين». ٩

١ . الذريعة ٢٢ / ٢٤، رقم ٥٨٣٩.

۲ . الذريعة ۲۲ / ۳۲ رقم ۵۹۰۰.

٣, الاعلام ١/١٥١.

<sup>3.</sup> IYaka Y\371.

ه . الذريعة ٢١/١٥٤ و ٧٤/٧٥ رقم ٢٨١.

٦. الذريعة ١١/ ٢٣٩ رقم ٢٠١٠.

٧. الذريمة ٢٢: ٢٧/٤٢٨٥.

٨. الذريعة ٢١/١٦٢.

٩. الذريمة ١٥/١٥ ـ ٢١/١٨١.

المتوفى سنة ١٣٢٢. له: «لواعج الاشجان» وفيه خبر مقتل الحسين، ﷺ. ا

٨٢– محمد على بن نصير الجهاردهي الرشتي النجني المتوفي ١٣٣٤، له: «مـقتل لحـــين». ٢

٨٣ـ السيد غلام حسنين الموسوى الكنتوري اللكهنوي، المتوفي حدود ١٣٣٩.
 له: «كتاب المائتين» في مقتل الحسين في في مجلدين. "

٨٤- السيد مصطنى الكهنوي له: مقتل ابى عبدالله الحسين» مختصراً. <sup>1</sup>

٨٥- الميرزا هداية الله بن شيخ صـادق القــزويني. ولد ١٣٨٢. له: «مــقتل ابي عبدالله الحـــين». ٥

٨٦- الميرزا يوسف بن زين العابدين القرة داغي التبريزي المتوفى بالكاظمين سنة ١٣٣٧. له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». <sup>٦</sup>

٨٧ الشيخ عباس القمي، له: «نفس المهموم في مقتل الحسين المظلوم». ٨
 ٨٨ الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، له: «مقتل الحسين». ٨

٨٩ـ الشبخ فضل علي الفزويني، المتوفى ١٣٦٧. له: «مقتل ابي عبدالله الحسين». ٩ ٩٠ـ السيد جواد شبر، له: «مقتل الحسين» ١٠.

١. معجم المطبوعات العربية ٧٧٥/١؛ الذريعة ٢٥٧/١٨؛ الاعلام ٥: ٢٨٧؛ معجم المطبوعات التحيفة: ٢٩٣.

٢ . معجم المؤلفين ١١: ٦٧.

٣. الدريعة ١٩/٢ رقم ٩.

٤. الذريعة ٢٢: ٢٨ / ٥٨٧٢.

ة . الدريمة ۲۲ / ۲۹ رقم ۸۸۸.

٦. الذريعة ٢٢: ٢٩ / ٥٨٨٠.

٧. الذريمة ٢٤ / ٢٦٥.

٨. معجم المطبوعات النجفية: ١٤٥٦.

٩. الذريعة ٢٢: ٢٧ / ٨٥٨٥.

١٠. معجم المطبوعات النجفية: ١٤٥٣

#### ٢٠ مقتل الإمام الحسين على

٩١ السيد عبدالرزاق المقرم، له: «مقتل الحسين». `

٩٢ـ السيد محمد تتي بحر العلوم، له: «مقتل الحسين».

٩٣- الشيخ باقر شريف القرشي. له: «حياة الإمام الحسين» فى ثلاثة أجزاء.

٩٤- الشبخ محمد رضا الطبسي النجني وهو مؤلف هذا الكتاب.

٩٥ - الشيخ عبد الزهراء الكعبي، له: «مقتل الحسين».

٩٦- السيد محمد كاظم القزويني. له: «فاجعة الطُّف».

٩٧- الشيخ محمد باقر المحمودي. له: «عبرات المصطفين في مقتل الحسين».

٩٨ – ١٠٣ – الأستاذ علي الشاوي و الشيخ نجم الدين الطبسي و الشيخ محمد جواد الطبسي و الشيخ محمد جواد الطبسي و الشيخ المولاني و الشيخ محمد أمين الأميني. ألفوا موسوعة: «مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة» في سيتة أجزاء.

# التعريف بالمؤلِف والمؤلِّف.

هو العالم الجليل. والفقيه النبيل. جدّنا آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد رضا الطبعي النجق الخراساني. ٢

١. الدَّريعة ٢٢ / ٣٢ رقم ٥٩٠١ : معجم المطبوعات النجفية: ١٤٥٥.

نسوجد تسرجسته في نستباء البيشر ١٩٩/٢م الذريعة ١٩٧/ و ١١٧/١٠ و ٢٠٤٠ رو ٢٠٢٠ رو ٢٠٤٠ رو ٢٩٢/١ و ١٩٧٠ رو ٢٩٣/١ و ١٩٥٠ رو ١٩٠٠ رو ١٩٥٠ رو ١٩٠٠ رو ١٩٠ رو ١٩٠ رو ١٩٠٠ رو ١٩٠ رو ١٩٠ رو ١٩٠ رو ١٩٠ رو ١٩٠ رو ١٩٠٠ رو ١٩٠٠ رو ١٩٠ رو ١٩٠

ولادته

ولد ﷺ في عام ١٣١٧، في مشهد الامام الرضاعاﷺ.

# نشأته ودراسته

نشأ ساحته في بلدة «طبس»، فقرأ المبادئ الأولية لدى والده ولدى السيد محمد على المعروف به «ميرزا جعفر»، واستفاد برهة قليلة من الزمان من الشبيخ الفقيه الحجة الشيخ محمد حسين الطبسي ، ثم هاجر الى مشهد الامام الرضا على أمر والده، فتابع دراسته، واكمل مرحلة المقدمات وقسماً من مرحلة السطوح لدى الكبار من الأساتذة، فقرأ أكثر العلوم الأدبية عند الشيخ محمد تمتي الأدبب النبيشابوري، والمعالم عند الشيخ كاظم الدامغاني، والقوانين عند الميرزا محمد حسين الشهرستاني، وشرح اللمعة عند السيد محمد باقر المدرس، وبعض الدروس عند السيد مرتضى البردى، والسيد عباس الشاهرودى والحاج محقق النوغاني.

ثم انتقل الى مدينة قم، فقرأ المكاسب والكفاية عند السيد مبيرزا عملي اليـ ثم بي الكاشاني، والرسائل عند السيد محمد تتي الحنوانساري. ثم حضر الدراسات العمليا، المعروفة ببحث الخارج عند الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي سبع سنوات، واستفاد في الفلسفة والعلوم العقلية والعرفانية من دروس الميرزا على اكبر اليزدي والشيخ حسن الكاشي، وقرأ فصوص الحكم عند الشيخ محمد على الشاه آبادي، والأسفار عند السيد ابي الحسن الرفيعي القزويني.

ولازم استاذه المبرزا جواد آقا الملكي التبريزي فى دروسه الأخلاقية ومحاضراته فى السير والسلوك.

جوزة العدد ٣٤ - آينة دانشوران - كتابهاى عربي چاپى ١٦٠ - ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٣٤٩ ، ٨٤٠ ه. ٥٧٩ م. ٥٧٩ ، ١٩٤٥ ، ٥٧٩ م. ٥٧٩ م. ١٩٤٥ ، ١٩٤٥ ، ١٩٤٥ ، ١٩٤٥ ، ١٩٤٥ م. ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١٩٤٥ . ١١ نظر ذرائم البيان: ١٧٨ .
 ١ . انظر ذرائم البيان: ١٧٣ .

ثم هاجر الى النجف الأشرف ـ مجتهداً ـ فحضر في الفقه والأصول أبحاث الميرزا محمد حسين النائيني. والشيخ ضياء الدين العراقي، والشيخ محمد حسين الإصفهاني، والشيخ الميرزا علي الإيرواني، والسيد أبي الحسسن الإصفهاني، واختص بالسيد الإصفهاني، فكان من أعضاء مجلس فنياه، ومن خصيصي أصحابه المعتمدين، وحضر في درسه ما يقرب من الخمس عشرة سنة.

كها انه استفاد من بحوث الشيخ محمد جواد البلاغي في الكلام والتفسير.

#### اخلاقه وصفاته

اشتهر بالتواضع، وسعة الصدر، ولين العريكة، وعرف بشرف النفس وعلو الهمة وسمو الفكر. مع الورع والتقوى، والصلاح والعقة، والحياء. كان بهي الصورة، أبيض اللون، مشرباً بحمرة، يبدو على محياه الجميل سياء العلم والوقار، يعظم الكبار ويعطف على الصغار، ويبدأ من يواجه بالسلام، كبيراً كان أم صغيراً. الى غير ذلك من كرائم الأخلاق وجميل الحنصال.

# إهتمامه بتربية الناس

كان يهتم بتربية النفوس، ويحضر أبحاثه الأخلاقية الكثير من النّاس، وقد تربى على يديه جيلاً من المؤمنين، و خاصة كسبة النجف الأشرف.

# شيوخه في العلم والحديث

لشيخناﷺ اكثر من ستين اجازة اجتهادية و روائية، وفيا يلي أسهاء عدة من الذين شهدوا له باجتهاده. وأجازوه في روايته.

الشبخ عبدالكويم الحائري اليزدي.

السيد ابو الحسن الإصفهاني. أجازه سنة ١٣٤٨.

الشيخ ميرزا محمد حسين النائيني الغروي. أجازه في صفر سنة ١٣٤٩.

الشيخ ضياء الدين العراقي. أجازه في سنة ١٣٤٩.

الشيخ محمد كاظم الشيرازي، أجازه في سنة ١٣٤٩.

السيد أقا حسين الطباطبائي البروجردي. في سنة ١٣٦٢ و ١٣٦٦.

الشيخ محمد رضا أل يس. أيّد إجازة السيد الإصفهاني في ٢١ ذي القعدة١٣٦٧.

السيد ميرزا آقا الإصطهباناتي، أجازه في سنة ١٣٧٨.

السيد ميرزا عبدالهادي الحسيني الشيرازي. أجازه سنة ١٣٧٨.

السيد حسين الحمامي، في سنة ١٣٧٩

واما مشايخه في الرواية فهم:

الشيخ محمد رضا أبو المجد آل العلامة الشيخ محمد تتي الإصفهاني. فهو أول من أجازه كتابة وشفاهاً في بلدة قم. سنة ١٩٣٤.\

الشيخ المعتر عبدالجواد المازندراني الحاثري، الذي يروي عــن الشــيخ مــرتضى الأنصاري مباشرة. فهو أعلى مشايخه سـنداً.

الشيخ ميرزا محمد الطهراني، أجازه سنة ١٣٤٧.

السيد حسن الصدر، أجازه سنة ١٣٤٨.

الشيخ على الزاهد القمى، أجازه سنة ١٣٤٨.

الشيخ عباس القمي، أجازه سنة ١٣٤٩.

الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء. أجازه سنة ١٣٤٩.

الشيخ محمد باقر البيرجندي القائني الخراساني. أجازه سنة ١٣٤٩.

الشيخ هادي آل كاشف الغطاء، أجازه سنة ١٣٤٩.

السيد محمد الحجة الكوه كمرى، أجازه سنة ١٣٤٩.

انظر مقدمة المؤلف في كتاب «الأربعون حديثاً عن الأربعين في فضائل أميرا لمؤمنين»: ٩.

الشيخ محمد علي الشاه آبادي. أجازه سنة ١٣٥٠.

الشبيخ أسد الله الزنجاني، أجازه سنة ١٣٥١.

السيد محمد هادي الحسيني الخراساني الحائري، أجازه سنة ١٣٥١.

الشيخ أقابزرگ الطهراني. أجازه سنة ١٣٥١.

السيد ابراهيم القزويني.

السيد شهاب الدين الحسيني النجني المرعشي ـ والاجازة بينهما مدبَّجة ـ

السياغي الزيدي.

#### المجازون عنه

لقد استجاز منه أكثر من سبعين نفراً. نكتني بإيراد أسهاء بعضهم:

السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجني والإجازة بينهما مدبَّجة كما مراً.

\_السيد مهدى اللاجوردي القمى.

- السيد عزيز الإمامت الكاشاني.

ـ السيد مبر محمد القزويني الكويتي البصري.

-السيد محمد حسين الحسيني الجلالي.

ـ السيد محمد رضا الحسيني الجلالي.

ـ السيد محمد علي الطبسي الحائري.

\_السيد محمد اللواساني.

ـ السيد محمد باقر السلطاني الطباطبائي.

\_الشيخ غلام رضا الأسدي.

\_السيد على الشفيعي.

- الشيخ محمد رضا الصالحي الكرماني.

- الشيخ على المرهون.

- \_الشيخ احمد النداف
- \_الشيخ محمد على محفوظ
  - ـ الشيخ على الحوثي.
- ــ المرحوم الشيخ محمد على الطبـــي ( المتوفى سنة ١٣٨١ ــ نجل المؤلف -.
  - ـ الشيخ محمد جواد الطبسي ـ نجل المؤلف -.
    - \_ الشيخ نجم الدين الطبسي \_ نجل المؤلف -.
  - ـ الشيخ محمد جعفر الطبسي ـ نجل المؤلف -.
  - ـ الشيخ محمد أمين الأميني ـ سبط المؤلف ومحقق هذا الكتاب -.

#### مؤ لفاته

كان رحمه الله من الفقهاء المهتمين بأمر التأليف، وكانت آثاره في جوانب عديدة. كما يلي:

#### الفقم

١- ٨ «ذخيرة الضالحين فى شرح تبصرة المتعلّمين» أفقه إستدلالي عملى قسرار
 كتاب: «تبصرة المتعلمين» للعلامة الحملي في أغانية أجزاء - مخطوط - ، و يقرب
 مائة ألف سطر. شرع فيه سنة ١٣٦٥ ، و فرغ منه سنة ١٣٩٠ هـ

٩- «إزاحة الشكوك في حكم لباس المشكوك».

١٠ـ «رسالة في التيمّم».

١. قال الزركلي في الأعلام ٢٠ ١٠ ١٠ ١٠ «محمد علي بن محمد رضا الطبسي، باحث من فقهاء النجف.
 كتب في الصحف، و صنّف كتباً. منها: أحاديث المسلمين (في فضائل أمير المؤمنين)، الإسلام و المبدأ الشيوعي، الشيوعبة مسيرها و مصيرها. ذكرى شيخنا الأنصاري (بعد قرن)».
 ٢. الذربعة إلى تصانيف الشيعة ٢٠/١٠.

١١ ـ «رسالة في الحج».

١٢\_ «رسالة في النّفاس».

١٢ - «رسالة في المماطاة».

12 «الحاشية على وسيلة النّجاة».

١٥ - «الحاشية على طريق النّجاة».

١٦\_«الحاشية على أنيس المقلّدين».

ي ي المنية في حكم الشارب واللَّحية». \

١٨ ـ «تقرير أبحاث أية الله العظمي السيد الإصفهاني» يني .

١٩- «طريق النّجاة». رسالة عمليّة طبع عام ١٣٨٢ بالنجف الأشرف.

#### الاصول

٢- «الفوائد الرضويّة في المسائل الأصوليّة». تقريراً لأبحـاث استاذه آيـة الله
 العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي ﴿ حباحث الألفاظ و الأدلّة العقليّة -.

٢١\_ «تقرير أبحاث استاذه آية الله العظمى الشيخ النائيني».

#### الكلام

۲۲ ـ ۲۳ ـ «الشبعة والرجعة» مجلدان. ترجمه إلى اللغة الفارسية السيد مير شاه ولد و طبع بعنوان «ستارة درخشان».

۲۶ ـ «إثبات الرّجعة». ٢

٢٥ ـ «تبصرة المتعلمين في عقائد المؤمنين».

ألف هذا الكتاب بناءً على أمر استاذه آية الله العظمى السيد أبي الحسن الموسوي الإصفهاني،
 ترجمه الشيخ الحمدي الإشتهاردي إلى القارسية و طبع بعنوان «تراش ريش از نظر اسلام»، و
 ترجم إلى اللغة الأوردية أيضاً، فطبع هذا الكتاب أكثر من عشرين مرة.

٢. الدُريعة: ١/١٨.

٢٦ ـ «ذخيرة العباد فها يتعلّق بالمعاد».

٢٧\_ «القول الفصيح في أصول الدين الصحيح».

٢٨ «مصباح الهدى في الرد على القاديانية»، ترجمة رسالة استاذه آية الله الشيخ
 محمد جواد البلاغي.

٢٩ «مصباح الظلام في الرد على العهدين»، ترجمه العلامة الشبيخ جعفر الهادي
 الى العربية و طبع باسم «دروس في النصرانية».

·٣- «الصوفية المبتدعة»، طبع مع «ذرائع البيان».

٣١\_ «النجعة في الرجعة».

٣٢\_ «عقد الفرائد في اصول العقائد» <sup>١</sup>.

٣٣\_ «دروس في العقائد».

٣٤- «قادياني چه ميگويد؟!». - ردّ على الفرقة القاديانيّة - باللغة الفارسية -.

#### التفسير

٣٥\_ «خلاصة البيان في تفسير القرآن» تفسير مختصر لثلاثة عـشر جـزء مـن
 القرآن الكريم.

٣٦− «تفسير سورة ﴿عمَّ﴾ ».

# التاريخ

٣٧ «الأنوار اللامعة في تاريخ سيدة النساء فاطمة». ٢

٣٩\_٣٨ ـ «مقتل الإمام الحسين ﷺ » وهو هذا الكتاب الَّذي بين يديك (مجلدان).

٤- «الإمام الغائب».

١ . الذريعة ٢: ٢٣٩.

٢ . الذريعة ٢ : ٣٣٩.

#### ٧٨ مقتل الإمام الحسين 幾

١٤ـ «السيف المشتهر».

٤٢ «منية الراغب في إيمان ابي طالب»، طبع في قم، ترجمه العلامة الشيخ الحمدي الإشتهاردي إلى الفارسية و طبع باسم: «ابو طالب يكانه مدافع اسلام».

12\_«تاريخ الملل الثلاث». أ

£ 2– «بارقة البصر في حوادث القرن الثالث عشر». <sup>\*</sup>

0 ٤- «النبضة الحسينيّة و الدّعوة الإلهية».

# الاخلاق والآداب

٤٧\_٤٦ ـ «ذرائع البيان في عوارض اللسان». ثلاثة أجزاء. طبع منه مجلدان.

٤٨ «الدرّ النّمين في التختم باليمين»، طبع في بيروت وقم، ترجمه العلامة الشميخ
 الرازي إلى الفارسية و طبع باسم: «گوهر وزين».

٤٩\_ «فضيلة العلم و آداب التعليم»، ألفه سنة ٣.١٣٧٤

٥٠- «صلاح الدّارين و فلاح النشأتين في برّ الوالدين». <sup>4</sup>

#### الحديث

 ٥١ «الأربعون حديثاً عن الأربعين في فضائل أسيرالمـؤمنين»، طبع في قـم و بيروت.

٥٢\_ ٥٣\_ «درر الأخبار فيما يتعلق بحال الاحتضار» (شلاتة أجـزاء)، طـبع فى النجف الأشرف وقم المقدّسة.

١. الذريعة ١٨٨/٣.

٢. الذريعة ٣: ٩.

٣. الذريعة ٢٦: ٣٠٩ / ١٥٥٤ (مستدركات المؤلَّف).

٤. ذكره المؤلف في ذرائع البيان: ٢٠٣، فراجع.

#### الدعاء

0٤ «تذكرة الأحبة في الأدعية والزيارات».

00\_ «التحفة العلوية». ٥

70\_ «التحفة الحمدية». ٢

0٧\_ «مفتاح الجنّة في اعبال المسجدين الكوفة والسهلة».

۸۸ - «الدعاء و الزيارات».

٥٩- «الصحيفة الرضوية في الأحراز و الختومات و الزيارة و الأدعية».

# اهتمامه بالشعائر الحسينية

كان غير بهتم بالشعائر الحسينية اهتهاماً بالغاً. واصدر فتوى بلزوم تعظيم الشعائر الحسينية طبعت في ضمن فتاوى الفقهاء تأييداً لفـتوى اسـتاذه آيـة الله العظمى النائيني في و هذا هو نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب﴾، نعم، الظاهر جوازها، بل استحبابها، بل لزومها، لكونها من أسباب البكاء و الإبكاء و الابكاء أصالة الحل، و قوة الدليل المتكفّل لبيان المثوبات المترتبة على البكاء و الابكاء و التباكي عليه ﷺ، و ضعف القول بالخلاف غايته لحديث الضرر بسمرة بن جندب الملحد الشقي الذي كان من شرطة ابن زياد في الكوفة، و كان يحرض الناس على قتال الحسين بن علي ﷺ، و كان هذا اللمين في الستة أشهر التي كان في البصرة قتل ثمانية آلاف من رجال الشيعة، و التنفصيل يسرجمع إلى المنسور الذي كتبه شيخنا العلامة الاستاذ آية الله النائيني أعلى الله مقامه في المنسور الذي كتبه شيخنا العلامة الاستاذ آية الله النائيني أعلى الله مقامه في

١. الذريمة ٣: ٤٥٤.

٢ . الذريعة ٣: ٦٧ ٤.

جواب أهل البصرة. و وافقه ثلة من تلامذته. و عدة من أعـــلام عــصـره و معاصريه. وفقنا الله و إيّاكم لحندمة الدين. و نشر آثار سيد المرسلين. و الأئمة الطاهرين المعصومين.

الاقل محمد الرضا الطبسي النجقي عني عنه في ١٧/ ربيع المولود/سنة ١٣٨٤ هـ - الخاتم المبارك ١ وكتب في جواب استفناء بعض علياء كاشان:

بسمه تعالى. إنّ ما أفتى به شيخنا الأستاذ في «منشور البصرة» في نهاية المتانة. و رأيي هو ما كتبته هناك و أؤكد عليه. زاد الله في توفيقكم.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته الاحقر محمد رضا الطبسي النجني ٢٢/ جمادي التاني/ ١٤٠٠- الخناتم المبارك

و كان غ يرى وجوب ذكر مصائب الحسين و اهمل البيت الله على الخطباء بالعنوان الثانوي.

وكان يقيم مجلس عزاء الحسين ﷺ في بيته، وحينا يسمع عزاء الحسين ﷺ تنحدر الدموع من عينيه على خده، وأوصى بنيه باستمرار إقامة المجالس بعد وفاته.

ومن الجدير ان ننؤه انه ﴿ كان يحضر لزيارة قبر الحسين ﴿ فِي كُلُّ لِيلَة جمعة، طيلة ٣٥ سنة التي كان في النجف الأشرف، و يقيم صلاة المغرب والعشاء جماعة في داخل الروضة الحسينية، بكربلاء المقدسة.

#### وفاته

لازمه المرض منذ سنة ١٣٩٩، وبق رهين الفراش حتى وافاه الأجل في ليلة ٢٥

١. فتاوي العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر الحسينية: ٢٥.

ربيع الاول ١٤٠٥ في مستشنق آية الله العظمى السيد الكلبايكاني بقم، وبعد تشييع حافل صلى عليه آية الله العظمى السيد النجني المرعشي، ثم دفن في حجرة ٣٨ صحن السيدة فاطمة المعصومة على بنت الإمام موسى بن جعفر على ، وأقيمت له مجالس الفواتح و التأبين في قم المقدسة وسائر البلدان .

# رؤيا صادقة

بعد وفاته رأيته في عالم الرؤيا، وفي ليلة الجمعة، وأنا ملتفت إلى أنه قد ارتحل إلى عالم الأخرى، فاغتنمت الفرصة، وسألته عن عدة مسائل، وبعدما استيقظت من النوم ما تذكّر ت منها إلّا مسألتين:

الأولى: سألته: كيف كانت المعاملة معكم؟

فأجاب: لم يشدّدوا عليّ. وقد اجتزنا.

الثانية: سألته: أيّ كتاب من كتبكم نفعكم؟

فأجابني: كتاب «مقتل الإمام الحسين والله ».

وحينا قصصت الرؤيا على شيخنا الأستاذ ساحة آية الله العظمى الوحيد الحراساني دام ظله قال: إنّها رؤيا صادقة.

وكانت هذه الرؤيا السبب الأهم لقيامي بتحقيق هذا الكتاب المبارك.

وفي مرّة اخرى رأيت أنّي واقف فى الصّحن الحسيني الشريف، وكانت أثاثنا ملقً فيه، ورأيت فى ضمنها كتاب «مقتل الامام الحسين ﷺ» ـ هذا الكتاب ـ وهو مخطوط، فاردت ان احمله حفظاً له، فنظرت الى القبّة الشريفة وقلت: إنّ هذا الكتاب راجع اليه، فهو الحافظ له!

#### هذا الكتاب

كان المؤلف؛ يحبّ ان يطبع هذا الكتاب، بحيث لم يكتف بذلك حتى استدعاني

مرة. وحيث انه كان مريضاً وملقً على الفراش. ويصعب عليه الكتابة. أمرني بأن أكتب الوصية الأخيرة له، وجاء فيها:

«.. أوصي بأن تطبع من ثلث مالي كتابي «الأربعون حــديثاً»، و«مــقتل الإمــام الحـــين»...». ونحمد الله على إنجاز بعضه.

فقد قمنا يتحقيق الجزء الأوّل من هذا الكتاب في سنة ١٣٠٨، و لم نكتف بما أورده المؤلف، بل راجعنا المصادر الأصليّة، كما أمرنا به المؤلّف نفسه، فـقمنا بمتصحيحه و تنسيق المطالب و بعض التقديم و التأخير ، و ذكرنا في الهـوامش بعض مـا رأيـناه مناسباً بالمقام، و أوردنا فيها مصادر كثيرة تتمياً للفائدة، ثم أنـه قـام بـالتعديلات المناسبة و بعض الحذف سهاحة العلامة الحجة الشيخ محـمد جـواد الطبسي اللّذي أشرف على العمل من البداية إلى النّهاية.

وأرى من اللازم ان اقدّم بالغ شكري وامتناني الى الذين آزروني في إنجاز هـذا المشروع، أصحاب العلم والفضيلة حجج الإسلام والمسلمين الشميخ محمد جمواد، والشيخ نجم الذين، والشيخ محمد جعفر الطّبسي حفظهم الله.

وأشكر الأخ عامر الحلني على ما بذله مـن جـهود في صـف حــروف الكــتاب واخراجه.

نسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبّل منّا، ويحشرنا مع الحسين للله في العـقبي ، بـعد توفيق زيارة قبره كراراً في الدنيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

قم المقدسة - محمد أمين الأميني 8 صفر الخير ١٤٧٤

# مقدّمة المؤلف



الحمد لله الذي خصّ أولياء بالبلاء من عباده المحتين النّجباء وأعاظم الاوصياء. ثمّ الأماثل فالأماثل. والصّلوة والسّلام على سيّد الأصفياء، وأصنى الأزكياء، وأشرف أهل الأرض وأهل السّاء، محمّد وآله الطاهرين الكرماء، ولعنة الله عملي أعدائهم الفحرة الكفرة الاشقياء والأدعياء.

وبعد فهذه امور مرتبة منتظمة اختطفناها من الكتب المعتمدة التي يعتمد عمليها الأكابر من العلماء، مثل «الإرشاد» للمفيدؤة، و «الأمالي»، و «اللهوف» و «أبي مخنف» و «مهيتج الأحزان» و «البحار» و «المناقب» لابسن شهر آنسوب، و «كشف الغمة» و «الحرائج»، و «العوالم» و «كامل البهائي» و «مثير الأحزان» لابن نماء، و غيرها مسن «تفسير الفرات»، و «تفسير القمي» و «العياشي»، فها يتعلّق بسيّدنا ومولانا المظلوم الشهيد أبي عبدالله حسلام الله عليه حنظراً إلى ما هو المرويّ في الخبر الشريف؛ «من

بكى، أو أبكى. أو تباكى وجبت له الجنّة» أردت إدراج نفسي في أرباب المقاتل. ذخيرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. تذكرة لنفسي. وتبصرة لغيري. راجياً من الله القبول. بجاه محمّد وآل الزسول. مشتملاً على مقدمات وأمور وخاتمة.

١. الأخبار الواردة بهذا المضمون كثيرة، منها ما رواد في الوسائل (ج ١٠٠، ص ٢٩٢) عن قرب الاسناد رباسناده عن أبي جعفر عنى قال: كان على بن الحسين يقول: «أيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خدّيه بوّأه الله بها غرفا يسكنها احقاباته الخ، وفيه (ص ٢٩٣) عن المجالس بإسناده عن الريّان بن تسبيب عن الرضا غنى (في حديث) انه قال له: «يابن شبيب، ان كنت باكيا لشيء فباك للحسين بن على ينتها. إلى ان قال: يابن شبيب، ان سرّك ان تكون معنا في الدّرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو ان رجلاً أحب حجراً لحشره الله معه يوم القيامة». وفيه (ص ٢٩٦) ما روى عن على بن الحسين على «من قطرت عيناه، أو دمعت عيناه فينا دمعة بوّأه الله بها في الجنّة غرفاً يسكنها أحقابا أو حقباً». ومنها ما رواه العلامة الجلسي في البحار (ج ٤٤، ص ٢٩٥) عن كامل الزيارات بإسناده عن أبي جعفر عنى قال «أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين دمن حتى تسيل على خدّه بوّأه الله بها في الجنة غرفاً سكنها أحقابا». وفيه (ص ٢٨٨) عن إبن طاووس انه روى عن آل الرسول بيني انهم قالوا: «من بكى وأبكى فبنا مانة فله الجنة، ومن بكى وأبكى خشين فله الجنة، ومن بكى وأبكى عشرين فله الجنة، ومن بكى وأبكى عشرة فله الجنة» وهذا قريب عارواه المؤلف غي.

# الباب الأولت

# من أنوار الكسين على

# ولادة الحسين عهج

# ولادته وماقيل في يومه

ولد ' - صلوات الله عليه - في اليوم الثالث من شعبان في المدينة الطيئة. على ما في المصباح برواية قاسم بن العلاء الهمداني احد وكلاء الإمام الحسن العسكري الله أن الحسين بن علي الله ولد يوم الثالث من شعبان '، واورد دعاءُ أوله: «اللّهمّ إنّي أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، بكته السّهاء ومن غيها والأرض ومن عليها». '

الأقوال في ولادته غضلا سنة: الاول: اليوم الثالث من شهر شعبان، الثاني: الخامس من شهر شعبان، الثالث: آخر شهر ربيع الاول، الرابع: الثالث عشر من شهر رمضان، الخامس: اواخر شهر ربيع الاول، السادس: الخامس من جمادى الاول.راجع البحار.

٢. راجع الكَّافي: ٢/٣٨٥\_ اعلام الورى: ٢١٤.

٣. مصباح المتهجد ٨٢٦، مختصر بصائر الدرجات ٣٥ ــاقبال الأعبال ٣٠٣/٣ ـ بحار الأنوار: ٣٤٧/٩٨.

وقيل: في يوم الخامس منه، كها في كشف الغمة للأربلي ١، وبه رواية ذكرها الشَّيخ في المصباح. ٢

وفي حديقة الشِّيعة للاردبيلي. يقول: الإمام الثالث أبوعبدالله الحسين بن على، ولد في السنة الرابعة من الهجرة في الخامس من شعبان. وفي رواية في الثالث منه. وعلى القول الصحيح حملت به امّه بعد أخيه الحسن بخمسين يوماً. وروى انه استشهد ﷺ بعد مضى سبعة وخمسين سنة من عمره، وعن المفيد عن ثمان وخمسين سنة، والعلم

ولقد جرى على قلمي:

قام عليه قاطع البرهان تسوقيعه الشريسف فسيه وارد قنضية الفطرس فيه شاهد

وكمان في الثمالث من شعبان

## قضية الفطرس

واما في قضيّة الفطرس عبارة التوقيع الشريف هكذا:

«اللهمّ، و هب لنا في هذا اليوم خير موهبة. وأنجح لنا فيه كلّ طلبة. كها وهـبت الحسين الله لمحمّد جدّه، وعاذ فطرس بمهده، ونحسن عائذون يقبره من يـعده، نـشهد تربته، وننتظر أوبته». ٤

وفي المناقب عند ذكر الإمام الثالث عَبُّة يقول:

١ كشف الغمة: ٣/٢ ـ البحار: ٢٠٠/١٤ ـ مناقب: ٧٧/٤ ـ مقاتل الطالبين: ٧٨ ـ اعسلام الورى: ٢١٤ ـ مثير الأحزان: ١٦ ـ الإرشاد: ٥.

٢. روى الشَّيخ الطوسي في المصباح ٨٥٣ عن الحسين بن زبد عن جعفر بن محمَّد للهُيِّك انه قال: «ولد الحسين بن على الله لخمس ليال خلون من شعبان سنة اربع من الهجرة».

٢. حديقة الشَّيعة: ٤٩٦.

٤. مصباح المتهجد: ٨٢٧ عنصر بصائر الدرجات: ٣٥ -اقبال الأعبال: ٣٠٤/٣ بحار الأنوار: ٣٤٨/٩٨.

اسمه: الحسين على الوراة: شبير. وفي الإنجيل: طاب. وكنيته: أبوعبدالله. وألقابه: الشهيد السعيد.. المقتول بكربلا. \

وفي بحار الأنوار مسنداً نقلاً عن الأمالي عن إبراهيم بن شعيب المسيثمي، قــال: سمعت الصّادق أبا عبدالله يخلخ يقول:

إن الحسين بن علي لما ولد أمر الله عزّوجل جبرتيل أن يهبط في ألف من الملائكة. فيهنّىء رسول الله تَلِيَّة من الله ومن جبرئيل.

قال: فهبط جبرئيل، فمرّ على جزيرة في البحر فيها ملك يقال له فطرس، كان من الحملة، بعثه الله عزّوجل في شيء، فأبطأ عليه، فكسر جناحه، وألقاه في تلك الجزيرة، فعبد الله تبارك وتعالى فيها سبعاءة عام. حتى ولد الحسين بن على يشيط.

فقال الملك لجبرئيل: يا جبرئيل، أين تريد؟

قال: إنَّ الله عزَّوجلَّ أنعم على محمَّد بنعمة، فبعثت أهنَّتُه من الله ومنَّي.

فقال: يا جبرئيل، احملني معك، لعل محمّداً ﷺ بدعو لي.

قال: فحمله.

قال: فلهًا دخل جبرئيل على النبيُّ ﷺ هنَّاً، من الله عزَّوجل ومنه. وأخبره بحال فطرس.

فقال النبيُّ ﷺ: قل له: تمسّح بهذا المولود، وعد إلى مكانك.

قال: فتمسّح فطرس بالحسين بن علي ﷺ، وارتفع.

فقال: يا رسول الله، أما إنّ أمّتك ستقتله. وله عليّ مكافأة. ألا يحزوره زائعر إلاّ أبلغته عنه، ولا يسلّم عليه مسلّم إلّا أبلغته سلامه. ولا يصلّي عليه مصلّ إلّا أبلغته صلاته ثمّ ارتفع. أ

١. المناقب: ٧٨/٤ بحار الأنوار: ٢٣٧/٤٢.

٢. البحار: ٣٤٣/٤٣ عنه أمالي الصدوق: ١٣٧ (يجلس ٢٥ ـ ح ١٨. راجع بصائر الدرجات: ٨٨
 وي

#### 20 مقتل الإمام الحسين على

قلت: لم ار توثيقه <sup>(</sup> من احد في التراجم. نعم وقوعه في اسناد كامل الزيارة يكني. فانه ذكر الرواية بهذا السند، <sup>٢</sup> فراجع. وقضية فطرس مشهورة معروفة بين المحدثين، <sup>٣</sup> نسئل الله ان يتقبّل شفاعته فينا بحق أنه الزهراء.

وفي مجمع البحرين في فَرْطَس يقول: ملك من المملائكة عسرضت عمليه ولايمة علي الله على الله على

والمروي في المناقب: انه لما علم النبيّ بذلك سأل الله تعالى ان يعتقه للحسين، ففعل سبحانه، فحضر فطرس، وهنّأ النبيّ وعرج إلى موضعه وهو يقول: من مــثلي. وانــا عتاقة الحسين بن على وفاطمة وجده احمد الحـاشر. ٦

البحار ٢٦/ ١٣٠ تجد مثله باسناد آخر عن الإمام الصادق تلخد، وايضا في رجال الكشي: 147 والبحار: ٦٦/٥٠ عن محمّد بن سنان. (وخاطب محمّد بن سنان أبا جعفر الثاني بقوله: يا شبيه صاحب فطرس/المصدر).. وايضا في السرائر: ١٠٥/٥٠ البحار: ٢٥٠/٤٣ عن جامع البزنطي بإسناده عن الإمام الصّادق ـ وكذا في الخرائج والجسرائح: ٢٥٢/١ ـ البحار ١٨٢/٤٤.

١. أي ابراهيم بن شعيب.

۲. كامل الزيارات: ٦٦ (باب ٢٠).

٦. راجع بصائر الدرجات: ٦٨ ـ البحار: ٢٦/ ٣٤ ـ رجال الكشي: ٤٨٦، البحار: ٦٦/٥٠ ـ البحار: ٢٥٢/٤٤ البحار: ٤٢٢ ـ ١٨٢/٤٤ البحار: ٤٢٢ ـ ١٨٢/٤٤ البحار: ٤٢٢ ـ ١٨٢/٤٤ البحار: ١٨٢/٤٤ البحار: ١٨٢/٤٤ البحار: ١٨٢/٤٤ ـ المناقب: ٧٤/٤.

٤. مجمع البحرين ٩٣/٤، مادة فطرس ونحوه في الصراط المستقيم: ١٧٩/٢.

٥. وفي بصائر الدرجات: ١٨، بإسناده عن مولانا الإمام الصادق ينتج انه قبال: «ان الله عبرض ولاية الميرالمؤمين لله فقل من الله جناحه المع».
 فالظاهر اتحادهما.

٦. المثاقب: ٢٧٤/٤، وجاه في تتمة الخبر عن إبن عباس: أن الملك لبس يعرف في الجنّة إلاّ بأن يقال هذا مولى الحسين بن على ائتظ.

## تزيين الجئّة لمولده ﷺ

و في اكمال الدين عن إبن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«ان لله تبارك وتعالى ملكاً يقال دردائيل كان له ستّة عشر ألف جناح، ما بسين الجناح إلى الجناح إلى الجناح إلى الجناح إلى الجناح إلى الجناح الله يقول في نفسه: المجناح إلى الجناح هواء، والهواء كما بين السّاء إلى الأرض، فجعل يوماً يقول في نفسه: أفوق ربّنا جلّ جلاله شيء؟

فعلم الله تبارك وتعالى ما قال. فزاده أجنحة مثلها، فصار له اثنان وثلاثون ألف جناح، ثمّ اوحى الله عزّوجل إليه أن طر. فطار مقدار خمسين عاماً فلم يمنل رأس قائمة من قوائم العرش، فلمّا علم الله عزّوجل إتعابه أوحى إليه: أيّها الملك، عمد إلى مكانك، فأنا عظيم فوق كلّ عظيم، وليس فوقي شيء، ولا أوصف بمكان. فسلبه الله أجنحته ومفامه من صفوف الملائكة.

فلمّا ولد الحسين بن علي على وكان مولده عشية الخميس ليلة الجمعة \_أوحى الله عزّوجلّ إلى مالك خازن النّار أن أخمد النيران على أهلها لكرامة مولود ولد لهمتد وأوحى إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وطبيها لكرامة مولود ولد لهمتد في دار الدّنيا، وأوحى الله عبر الله عبر العين تزين وتزاورن لكرامة مولد ولد لهمتد في دار الدّنيا، وأوحى الله عزّ وجلّ إلى الملائكة أن قوموا صفوفاً بالتسبيح والتحميد والتحبير لكرامة مولود ولد لهمتد في دار الدّنيا، وأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبر بيل على أن اهبط إلى نبيي محمد في ألف قبيل، والقبيل ألف ألف من الملائكة، على خيول بلق، مسرّجة ملجّمة، عليها قبباب الدّر والماقوت، ومعهم ملائكة يقال لهم: الرّوحانيون، بأيديهم أطباق من نور، أن هنئوا محمداً بمولوده، وأخبره يا جبرئيل أني قد سميّته الحسين، وهنته وعزّه وقل له: يا محمد، يقتله شرار وأخبره يا جبرئيل أني قد سميّته الحسين، وويل للسائق، وويل للقائد، قاتل الحسين أنا منه بريء، وهو مني بريء، لأنه لا يأتي يوم القيامة احد إلّا وقاتل الحسين على أعظم منه بريء، وهو مني بريء، لأنه لا يأتي يوم القيامة مع الذين يزعمون أنّ مع الله إلها جرماً منه، قاتل الحسين يدخل النّار يوم القيامة مع الذين يزعمون أنّ مع الله إلها أ

آخر، والنَّار أشوق إلى قاتل الحسين ممَّن اطاع الله إلى الجنَّة.

قال: فبيها جبرئيل على يهبط من الشهاء إلى الأرض اذ مرّ بندردانيل، فـقال له دردانيل: يا جبرئيل، ما هذه اللّيلة في الشهاء، هل قامت القيامة على أهل الدّنيا؟

قال: لا، ولكن ولد لمحتد مولود في دار الدّنيا. وقد بعثني الله عزّوجلّ إليه لأهتّنه بمولوده.

فقال الملك: يا جبرئيل. بالذي خلقك وخلقني إذا هبطت إلى محمّد فأقرمه مـنيّ السّلام، وقل له: بحقّ هذا المولود عليك إلّا ما سألت ربّك أن يرضى عنيّ، فيردّ عليّ أجنحتي ومقامي من صفوف الملائكة.

فهبط جبرئيلﷺ على النبيّ ﷺ، فهنَّأه كها أمره الله عزَّوجلَّ وعزَّاه.

فقال النبيُّ ﷺ: تقتله امتى؟!

فقال له: نعم يا محمّد.

فقال النبيَّ ﷺ: ما هؤلاء بأمتَّى، أنا بريء منهم. والله عزَّوجلَ بريء منهم.

قال جبرئيل: وأنا بريء منهم يا محمّد.

فدخل النبيُّ ﷺ على فاطمة ﷺ، فهنّأها وعرّاها. فبكت فاطمة ﷺ وقــالت: يــا ليتني لم ألده. قاتل الحسين في النّار.

فقال النبي ﷺ: وأنا أشهد بذلك يا فاطمة، ولكنّه لا يقتل حتى يكون منه اسام يكون منه الأثمة الهادية بعده.

ثم قال ﷺ؛ والأتمة بعدي: الهادي علي، والمهتدي الحسن. والنَّاصر الحسين، والمنصور عليّ بن الحسين، والنّافع محمّد بن علي. والنقاع جعفر بن محمّد، والأمين موسى بن جعفر، والرّضا عليّ بن موسى، والفعّال محمّد بن عليّ. والمؤتمّن عليّ بسن محمّد. والعلّام الحسن بن عليّ. ومن يصلّي خلفه عيسى بن مريم ﷺ القائم ﷺ.

فسكتت فاطمة على من البكاء. ثمّ أخبر جبرئيل في النيّ تَلِيَّةً بقصة المملك ومما أصب به. قال إبن عباس: فأخذ النبيّ ﷺ الحسين ﷺ وهو ملفوف في خرق من صوف. فأشار به إلى المتهاء. ثمّ قال: اللّهم بحق هذا المولود عليك. لا بل مجقّك عليه وعلى جدّه محمّد وإبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب. ان كان للحسين بن عليّ إبن فاطمة عندك قدر فارض عن دردائيل. وردّ عليه أجنحته ومقامه من صفوف الملائكة.

فاستجاب الله دعاءه، وغفر للمك [وردّ عليه أجنحته، وردّه إلى صفوف الملائكة]. فالملك لا يعرف في الجنّة إلّا بأن يقال: هذا مولى الحسين بن عليّ، وإبن فاطمة بنت رسول الله ﷺ (

قلت: [الخبر] يشتمل على امور مقدورة للباري الذي يقدر على اعطاء المملائكة أولى أجنحة مثنى وثلاث رباع يقدر على ما أراد أزيد من إثنين وثلاثين ألف أجنحة. ولا داعي لرفع اليد عن ظاهرها، والمناقشة فيها على ما هو دأب بعض المرتابين ربًا يرجع إلى الترديد والشك في قدرة الباري، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وإنّا نأخذ بتلك الظواهر التي هي محط نظر العقلاء والعقول السليمة، ولا نرفع اليد عنها إلّا بما تام الذليل والحجة على عدم امكانها واستحالتها، وإلا فذره في بقعة الامكان.

وامًا ما فيها من تزيين الجنان واخماد النيران وغيرهما لأجل ولادة الحسين الله فهو يستحق لعلمه تبارك وتقدّس سوف يكافح ويدافع عن دين الله، ويأخذ على عاتقه لواء التوحيد، ويقمع الكافرين والملحدين بسيفه، ويضحي بنفسه وبأولاده، وبأسر أهله، فداءً للذين، وناصراً لشريعة جده خاتم النبيين، كها نرى بالوجدان ما يقرب من خس مائة مليون أمن أهل التوحيد المعتقدين بكتابه المبين قائلين لا اله إلا الله، محمد رسول الله. كلّ ذلك ببركة النهضة الحسينية في عالم الشهود إلى أن يظهر ولده الحجة، حتى لا يبق في زمانه ملحد ولا مشرك، ويجتمعوا كلهم على دين الحق، كما أخبر

١. اكمال الدين: ٢٨٢/١ \_ البحار: ٣٤٨/٤٣ - و انظر: قراند السمطين ٢: ١٥٤.

بل يقرب ملياران حالياً.

تقدّس وتعالى في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم `، وقال عزّوجلّ: ﴿هو الّذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدّين كلّه. ولو كره المشركون﴾ `، والى الآن ما تحقّق مصداقه، فلابدٌ من أن يكون و يتحقق، و ذلك صوناً لكلامه جلّ وعلا شأنه، وهو المطلوب.

#### وجه تسميته ﷺ

في المناقب برواية عمران بن سلمان وعمرو بن تابت قالا: الحسن والحسين اسهاء من أسامي الجنّة، ولم يكونا في الدّنيا. <sup>7</sup>

عن جابر عن النبي على الحسن حسناً لأنّ بـاحسان الله قـامت السّهاوات والأرضون، واشتق الحسين من الإحسان، وعلي والحسن إسمان من أسهاء الله تعالى. والحسين تصغير الحسن. أ

وعن أبي الحسين النشابة: كأن الله عزوجل حجب هذين الإسمين عن الخلق، يعني حسيناً وحسيناً، حتى يسمى بها ابنا فاطمة فائه لا يعرف أنّ احداً من العرب يسمى بها في قديم الأيّام إلى عصرهما، لا من ولد نزار ولا اليمن مع سعة افخاذهما وكثرة ما فيها من الأسامي، وإنّا يعرف فيها حسن بكسون السين وحسين بفتح الحاء وكسر السين على مثال حبيب، فأمّا حسن بفتح الحاء والسين فيلا نعرفه إلّا اسم جيل معروف، قال الشاعر:

لام الأرض وبـل مـا أجـنت بحيث اضر بالحسن السبيل°

١. اشارة إلى قوله تعالى في سورة التيوة: ٣٣ رسورة الفتح: ٢٨، وسورة الصف: ٩.

٢ . الصف: ٩.

٣. المناقب: ٣٩٨/٣\_البحار: ٢٥٢/٤٣.

٤. نفس المصدر.

ه. نفس المصدر. قال الحشي على بحار الأنوار: انشده الجوهري في الصحاح، ونقل أنّ الشاعر لهم

وفي الكافي الشريف عن الصّادقﷺ قال: سمّى رسول الله ﷺ حسناً وحسيناﷺ يوم سابعها. \ وشق من اسمر الحسن الحسين. \

وعن كتاب الفردوس عن النبيِّ عَليه: أمرت أن أسمَّى إبنيَّ هذين حسناً وحسيناً.

# اشعار لنورالدّين المالكي

صادفت على بعض الأشعار لنور الدّين المالكي<sup>٣</sup> على [ما] نقله المؤرخ الشهمير الحاج فرهاد ميرزا رحمه الله تعالى:

في شهر شعبان بخمس انقضت بل قبل السابع كان مولدا حسبه من اكرم الأحساب مضى شهيداً وبها قد اقبرا تقوضوا بتجسمهم عن سعد بسقتله مع شهدا كربلا حلى البلاية بتلك البقعة وسعده مسضى وحل مدفنه من البراهين تفكر واعجب<sup>3</sup>

مبولاه في عام اربع مضت يوم الخميس سيّدي قد ولدا نسبه من اشرف الأنساب وقلم المرب الستهرا المستهرا المستريد عسبيدالله قاتله سنان وابن سعد احدى وستين به حلّ البلا وعمره سبعة وخمسون سنة وعمره سبعة وخمسون سنة وما جرى في قتله من العجب وما جرى في قتله من العجب

تركنا بالنواصف من حسين

الله في الحسين:

نساء الحى يلقطن الجمانا

١ الكافي: ٣٣/٦ البحار ٢٥٧/٤٣ وقريب منه ما في عيون أخبار الرضا للله: ٤٢/٢ مسندا عن الإمام المجتى الله: انه سمى حسنا يوم السابع واشتق من اسم الحسن حسينا.

٢٠ كشف الفمة: ٢/١٤٨ عن الفردوس .. المناقب: ١٦٦/٣ .. البحار: ٢٥٤/٤٣ .. ينابيع المودة: ٢/٧٢ رقم ٥٧.

٣. انظر الذريعة ١/١٥١ رقم ٢٢٦٥.

٤. انظر قفام ذخّار.

# نبذة من سيرة الحسين ﷺ وأخلاقه الكريمة

# جوده وسخاءه وبذله

في خبر مسعدة بن صدقة \_على ما في تفسير العياشي \_قال انّه مرّ الحسين بن عليﷺ بمساكين قد بسطوا كساء لهم. فألقوا عليه كسراً فقالوا: هلّم يابن رسول الله. فتنّى وركد. فأكل معهم، ثمّ نلا: ﴿إن الله لا يحبّ المستكبرين﴾ \

ثمّ قال: قد أجبتكم، فأجيبوني!

قالوا: نعم يا بن رسول الله.

فقاموا معه حتَّى أتوا منزله، فقال للزّباب: اخرجي ما كنت تدّخرين. <sup>٢</sup>

١. سورة النحل/ ٢٣، ولفظها انه لا يحب المستكبرين.

تفسير العياشي: ٢٥٧/٦ ـ تفسير البرهان: ٢/٣٦٣ ـ تفسير العساقي: ٩٢٠/١ ـ البلحار: ١٨٥/١٤.

قلت: هذا لا يدلّ على انّه - صلوات الله عليه - أكل من الكسرات, ولعل كان معه خبز فأخرجه واكل من خبزه لا من خبزهم, اذكيف يأكل من الكسرات مع أن الصّدقة محرمة عليه, وسيأتي انه لم يأكل معتذراً بأنها صدقة.

ومنها قضيّة دخول الأعرابي عليه، فني المناقب أنّه قدم أعرابيّ المدينة، فسأل عن أكرم النّاس بها، فدلّ على الحسين ﷺ، فدخل المسجد فوجده مصلّياً، فوقف بإزاءه وأنشأ:

لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحسلقة أنت جسواد وأنت معنمد أبوك قد كان قاتل الفسيقة لولا الذي كان من أوائملكم كانت علينا الجحيم منطبقة قال: فسلم الحسين الله وقال: يا قنبر هل بق شيء من مال الحجاز؟

عان: فسنم الحسين على وعان: يا عابر على بني سيء من مان الا قال: نعم، أربعة آلاف دينار.

فقال: هاتها، قد جاء من هو أحق بها منا.

ثمّ نزع برديه، ولف الدّنانير فيهها. وأخرج يده من شقّ الباب حياءً من الأعرابي وأنشأ:

خـــذها، فـــإني إليك مـعتذر واعلم بأني عــليك ذو شــفقة لوكان في سيرنا الغداة عــصا أمست سهانــا عــليك مــندفقة لكـــن ريب الزمــان ذو غــير والكـــف مــنى قــليلة النــفقة

قال: فأخذها الأعرابي. وبكى. فقال له: لعلَّك استقللت ما أعطيناك! قال: لا، ولكن كيف يأكل التراب جودك.

وهو المروى عن الحسن بن على ﷺ. ١

قال العلامة المجلسي في البيان: لعلُّ العصاكناية عن الامارة والحكم.. والسَّماء كناية

١. مناقب آل أبي طالب: ٢٥/٤ ـ البحار ١٩٠/٤٤.

عن يد الجود والعطاء، إلى آخره. ١

ومنها ما في المناقب عن شعيب بن عبدالرّحمن الحزاعي، قال: وُجد عـلى ظهر الحسين بن علي ﷺ عن ذلك، فقال: هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين. ٢

ومنها قضية عبد الرحمن السلمي انه علّم ولد الحسين على سورة «الحسمد». فـلمًا قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار وألف حلة وحشا فاه درّاً.

فقيل له في ذلك.

قال: وأين يقع هذا من عطائه؟ يعني تعليمه. وأنشد الحسين ﷺ:

إذا جادت الذنيا عليك فجد بها على النَّاس طُرَأ قبل أن تتفلت فلا الجود يفنها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا ما تولت<sup>7</sup>

وروى فيه عن الحسين بن علي ﷺ أنّه قال: صحّ عندي قول النبيّ ﷺ: أفضل الأعيال بعد الصّلاة إدخال السّرور في قلب المؤمن بما لا إثم فيه، فائمي رأيت غـــلاماً يواكل كلباً, فقلت له في ذلك.

فقال: يا إبن رسول الله. إنّي مغموم، أطلب سروراً بسروره، لأنّ صاحبي يهودي أربد أفارته.

فأتى الحسين الله إلى صاحبه بمائتي دينار ثمناً له.

فقال اليهودي: الغلام فداء لخطاك. وهذا البستان له. ورددت عليك المال.

فقال ﷺ: وأنا قد وهبت لك المال.

فقال: قبلت المال ووهبته للغلام.

فقال الحسين ﷺ: أعتقت الغلام. ووهبته له جميعاً.

١ . راجع البحار: ١٩٠/٤٤.

٢ . المناقب: ٦٦/٤ ـ البحار: ١٩١/٤٤.

٣. المناقب: ١٩١/٤٤ ـ البحار: ١٩١/٤٤.

#### ٥٠ مقتل الإمام الحسين عا

فقالت امرأته: قد أسلمت. ووهبت زوجي مهري.

فقال اليهودي: وأنا أيضا أسلمت. وأعطيتها هذه الدار. `

ومنهـا: ما في البحار. عن كشف الغمة. عن أنس. قال: كـنت عـند الحــــين ﷺ فدخلت عليه جارية. فحيّته بطاقة ريحان. فقال لها: أنت حرّة لوجه الله.

فقلت: تجيئك بطاقة ريحان لا خطر لها، فتعتقها؟!

قال: كذا أَدَبِنا الله، قال الله: ﴿وَإِذَا حَبِّيتُم بَتَحَيَّةً فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مَنْهَا أَوَ رَدُوهَا﴾ .. وكان أحسن منها عتقها. "

### تواضعه

ومنها ما في المناقب انه نه م على كساكين وهم يأكلون كسرا لهم على كساء، فسلّم علي مله على علي عليهم، فعلم. عليهم، فدعوه إلى طعامهم، فجلس معهم. وقال: لولا أنّه صدقة لأكلت معكم.

ثمَّ قال: قوموا إلى منزلي، فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. ٤

قلت: هذا هو الّذي أشرنا إليه سابقاً من انه سيأتي ما يدلّ على انّه لم يأكل من كسراتهم، معلّلاً بأنّها صدقة. وهي محرمة عليه.

#### شحاعته

في المناقب انه كان بين الحسين وبين الوليد بن عقبة منازعة في ضيعة. فـتناول الحسين على المدينة. الحسين على المدينة. فقال مروان: بالله ما رأيت كاليوم جرأة رجل على أميره.

١ . المناقب: ٧٥/٤ \_ البحار ١٩٤/٤٤ عنه.

٢ . سورة النساء: ٨٦

٣. البحار ١٩٥/٤٤.

المناقب 37/٤ (وفيه بدارهم) ـ البحار 191/٤٤ عند.

فقال الوليد: والله ما قلت هذا غضباً لي. ولكنك حسدتني على حلمي عنه. وإنّما كانت الضيمة له.

فقال الحسين: الضيعة لك يا وليد، وقام. ١

و قيل له يوم الطف: انزل على حكم بني عمك.

قال: «لا والله. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذَّليل، ولا أفرّ فرار العبيد.

ثَمَّ نادى: ﴿يَا عَبَادَ اللهُ، إِنِّي عَدْتَ بَرَبِي وَرَبُكُمَ مَنْ كُـلِ مُتَكَبِّرٌ لَا يَسُوْمَن بِسِيوم الحساب﴾ ٢.

وقال ﷺ: موت في عز خير من حياة في ذل».

وأنشأ للله في يوم قتله:

الموت خير مــن ركــوب العــار والعار أولى مــن دخــول التــار والله ما هذا وهذا جاري <sup>٢</sup>

وقال ﷺ في محل أخر:

«ألا ترون الحق لا يعمل به، والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، و إنّي لا أرى الموت إلّا سعادة والحياة مع الظالمين إلّا برما».

وأنشد لما قصد الطف متمثلا:

سأمضي فما بـالموت عـار عـل الفـتى إذا مــا نــوى خــيرا وجـاهد مســلما وواسى الرّجـــال الصــالحين بــنفسه وفـــارق مــذموما وخــالف مجــرما أقـــدم نـــفسي لا أريــد بــقاءها لنـــلق خــيسا في الهــياج عــرمرما فــــإن عشت لم أذـــم وإن مت لم ألم كـــــنى بك ذلاّ أن تــعيش فــترغها ً

١. المناقب ١٩١/٤٤ البحار: ١٩١/٤٤ عنه.

٢. غافر: ٢٧.

٣. المناقب ١٩١/٤٤ ـ البحار: ١٩١/٤٤ عنه.

٤. المناقب ١٩٢/٤٤ ـ البحار: ١٩٢/٤٤ عنه.

عن محمّد بن السايب انه قال: قال مروان بن الحكم يوماً للحسين بن علي على:
لولا فخركم بفاطمة بمّ كنتم تفخرون علينا؟ فوثب الحسين يه كان شديد القبضة
فقبض على حلقه فعصره، ولوى عامته على عنقه حتى غشي عليه، ثمّ تركه، واقبل
الحسين على جماعة من قريش فقال: أنشدكم بالله إلا صدّقتموني إن صدقت،
أتعلمون ان في الأرض حبيبين كانا أحبّ إلى رسول الله يه مني ومن أخي؟ أو على
ظهر الأرض إين بنتِ نبيّ غيري وغير اخي؟ قالوا: اللّهم لا.

قال: وانّي لا أعلم أنّ في الأرض ملعون إبن ملعون غير هذا وأبيه، طريدي رسول الله. والله ما بين جابرس وجابلق احدهما بباب المشرق والآخر بباب المغرب رجلان ممن ينتحل الإسلام أعدى لله ولرسوله ولأهل بيته منك ومن أبيك إذ كان، وعلامة قولى فيك أنك إذا غضبت سقط رداؤك عن منكبك.

قال: فوالله ما قام مروان من مجلسه حتّى غـضب فـانتفض وسـقط رداؤه عـن عاتقه ا

#### زهده ﷺ

ورد في المناقب: إنّ من زهده انه قيل له: ما أعظم خوفك من ربك؟ فقال: «لا يأمن يوم القيامة إلّا من خاف الله في الدّنيا».

## مناجاته 👑

وفيه، أنَّه ساير أنس بن مالك. فأتى قبر خديجة، فبكى، ثمَّ قال: اذهب عني.

١. الاحتجاج ٢٣/٢ طبع النجف.

٢. المناقب: ٦٩/٤ ـ البحار: ١٩٢/٤٤ عنه ـ راجع: تاريخ ابن عساكر ١٤٩.

قال أنس: فاستخفيت عنه، فلهًا طال وقوفه في الصلاة حمعته قائلا:

یا رب پا رب أنت مولاه
یا ذا المعالي علیك معتمدي
طوبی لمن كان خانفاً أرقا
ومسا به عملة ولا سقم
إذا اشستكى بشه وغيضته
إذا ابستلي بالظّلام مسبتهلاً

لبيك لبيك أنت في كنني صورت تشريق المستوتك تشريقاته مالانكتي دعاك عندي يجول في حجب لو هسبتت الزيم في جسوانسه السلني بالا رعبة ولا رهب

نارحم عبيداً إليك ملجاه طوبي لمن كنت أنت مولاه بشكو إلى ذي الجلال بلواه أكبر من حبه لمولاه أجبياه أله ثمّ لبياه أكبيرمه الله ثمّ أدنياه

وكه على قهد علمناه فحسبك الصوت قد سمعناه فحسبك الستر قد سمغناه خسر صريسعا لمها تنغشاه ولا حسساب إني أنسا الله أ

#### شعره ﷺ

: 41.

يا اهل لذة دنيا لا بقاء لها وله:

ســـبقت العــالمين إلى المــعالي ولاح بحــكمتي نـــور الهـدى في

انَ اغتراراً بظلَ زائــل حمـــق ۗ

بحسن خاليقة و عالم همسة ليال في الضالالة ما دلهمة

١٩٣/٤٤ - البحار: ١٩٣/٤٤.

٢. المناقب: ١٩٦/٤٤ البحار: ١٩٦/٤٤.

# 

### يمستريد الجساحدون ليسطفئوه

#### عفوه ﷺ

[و] في كننف الغمة الله جنى غلام له جناية توجب العقاب عــليه. فأصر بــه أن يضرب. فقال: يا مولاي ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْنَيْظَ﴾.

قال: اخلوا عنه.

فقال: يا مولاي ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾.

قال: قد عفوت عنك.

قال: يا مولاي ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُعْسِنِينَ﴾. `

قال: أنت حرّ لوجه الله، ولك ضعف ما كنت أعطيك. ٣

١. بحار الأنوار: ١٩٤/ ١٩٤.

٢ . سورة آل عمران: ١٣٤.

٣ كشف الغمة: ٣١/٢ ـ البحار: ١٩٥/٤٤.

# الأيات المؤؤلة بشهادة الحسين 🚙

الآية الاولى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِينَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةُ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمْ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِكُنْ اتَّقَ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾. \

في العياشي: عن إدريس مولى لعبد الله بن جعفر، عن أبي عبد الله في تفسير الآية المباركة ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِبلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ ﴾ مع الحسن ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ... فَلَمُّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتْالَ لَوْلا أُخُوتُنا إِلَىٰ أَجُلٍ تَبَيْعُ اللهِ : ﴿ قُلْ مَنْاعُ إِلَىٰ أَجُلٍ قَرِيبٍ ﴾ إلى خروج القائم ﷺ ، فإن معه النصر والظفر، قال الله: ﴿قُلْ مَنْاعُ الذّنَا قَلِيلٌ وَ الآخِرَةُ خَبْرٌ لِمَن اتَّقِى ﴾ الآية. أ

١. النساء/ ٧٧.

٢. تفسير المياشي: ١/٧٥٧ ـ البحار: ٢١٧/٤٤ ـ تفسير البرهان: ١٩٩٤/ ـ تفسير المسافي: ٢٧٢/١.

وفيه بطريق محمد بن مسلم، عن مولانا الباقر ينهِ: قال: والله، الذي صنعه الحسن بن علي كان خيراً لهذه الأمّة كما طلعت عليه الشمس. والله لفيه نزلت هذه الآية ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آثُوا الزَّكاةَ ﴾ إنّا هي طاعة الإمام، فطلبوا القتال ﴿ قَالُوا رَبَّنَا لَمُ كَتَبْتَ عَلَيْتَ الْإِسَالُ ﴾ مع الحسين ﴿ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْتَ الْقِتَالُ لَولا أَخُونَنَا إِلَى أَجُلٍ قَرِيبٍ ﴾ وقوله ﴿ رَبُنَا أَخُونَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ عُجِبٌ دَعْوَنَكَ وَ نَتَبِع الرُسُلَ ﴾ أرادوا تأخير ذلك إلى القائم الله . `

وَهَيه في رواية الحسن بن زياد العطار، عن أبي عبد الله الله في قوله ﴿ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ قال: نزلت في الحسن بن علي، أمره الله بالكف، ﴿ فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾ قال: نزلت في الحسين بن علي، كتب الله عليه وعلى أهل الأرض أن يقاتلوا معه. \

الآية الثانية: ﴿وَمَنْ تُعِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيِّهِ شُلْطَاناً فَلَا يُشرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً﴾."

وفيه عن جابر، عن امامنا الباقر يخ، قال: نزلت هذه الآية في الحسين على ﴿وَمَنْ قُتِلْ مَظْلُوماً فَقَدْ جَمَلُنا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾ قاتل الحسين، ﴿إِنَّهُ كَانَ مُنْصُوراً﴾ قال الحسين يخ: <sup>4</sup>

وفيه بطريق سلام بن المستنير عن أبي جعفر في في قوله: ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَمَلُنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَنْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ قـال: هــو الحســين بــن

١ تفسير العياشي: ٢٥٨/١ ـ الكافي: ٣٣٠/٨ ـ تفسير البرهان: ٢٩٥/١ ـ البحار: ٢١٧/٤٤.

٢. تفسير العياشيُّ: ١/٢٥٨ ــ تفسير البرهان: ٢٩٥/١ ــ البحار: ٢١٧/٤٤.

٣. الاسم اء: ٣٣.

تفسير العياشي: ۲۹۰/۲ \_ تفسير البرهان: ۲۱۸/۲ \_ البحار: ۲۱۸/۱۶ راجع: تأويسل الآيات الطاهرة: ۲۰۸/۱ \_

علي ﷺ قتل مظلوماً. ونحن أولياؤه. والقائم منّا إذا قام منّا طلب بشأر الحسين. فيقتل حتّى يقال قد أسرف في القتل. وقال: المقتول الحسينﷺ ووليّه القائم. والإسراف في القتل أن يقتل غير قاتله. إنّه كان منصورا. فإنّه لا يذهب من الدّنيا حتّى ينتصر برجل من آل رسول الله ﷺ. يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. أ

وفي الكافي مرفوعاً عن بعض أصحابه عن الصّادقﷺ، قال: سألته عن قول الله عرِّوجل: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَلَلْدَ جَمَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفُ فِي الْلَمَّلِ﴾، قمال: نزلت في الحمسينﷺ، لو قتل أهل الأرض به ما كان مسرفاً. `

قلت: وعلى قراءة الضمّ فلا يسرف يعني: لو شرك جميع أهل الأرض في دمه أو رضوا بقتله [ثمّ قتلوا] لم يكن اسرافاً فى قتله.

في تفسير البرهان عن علي بن بابويه إلى عبدالسلام (بن) الصالح الهروي، قـال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضائية: يا بن رسول الله، ما تقول في حـديث مروي عن الصادق على الله قال: «إذا قام القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائها»؟ فقال على د ه كذلك.

قلت: قول الله عزّ وجلّ: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ ٢ ما معناه؟

فقال: صدق الله في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين يرضون أفعال آباءهم، ويفتخرون بها، ومن رضى شيئاً كمن أتاه، ولو أنّ رجلاً قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الرّاضي عند الله شريك القاتل، وإنّما يقتلهم القـائم إذا خـرج لرضاهم بفعل آبائهم». أ

١. تفسير العياشي، ٢٤، ص ٢٩٠ ـ تفسير البرهان: ١٩/٢ ـ البحار: ٢١٨/٤٤.

٢. الكافي: ٨/ ٢٥٥ \_ تفسير البرهان: ٢١٨/٢ ـ البحار: ٢١٩/٤٤.

٣. الأنعام: ١٦٤.

٤. تفسير البرهان: ٢/١٨٨.

الآية الثالثة: ﴿يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُلْمَنِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ فَادْخُلِي في عِنادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾. \

في «تأويل الآيات» بإسناده إلى داود بن فرقد عن أبي عبدالله ﷺ قال: «اقسرؤا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فانها سورة الحسين بن علي ﷺ، وارغبوا فيها رحمكم الله تعالى.

فقال له ابو أسامة وكان حاضر الجملس: كيف صارت هذه السورة للحسين الله خاصة؟

فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: ﴿يا أَيْتُهَا النفس المطمئنة﴾ الآية، إنّما يعني الحسين بن علي عليه . فهو ذو النفس المطمئنة الرّاضية المرضيّة، وأصحابه من آل محمّد صلوات الله عليهم هم الرّاضون عن الله يوم القيامة، وهو راض عنهم، وهذه السورة في الحسين بن علي عليه وشيعته وشيعة آل محمّد خاصّة، من أدمن قراءة «الفجر» كان مم الحسين في درجته في الجنة، أن الله عزيز حكيم». أ

وفي «النفسير القمي» بإسناده عن أبي بصير.عن أبي عبدالله الله في قوله: ﴿يَا أَيُّهُمَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةً ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُسلِي جَنِّيهِ ﴾ يعنى الحسين بن على ﷺ؛

الآية الرابعة:﴿فَنَظَرَ نَظْرُةٌ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾. ٥

في الكافي عن الصّادق، ﴿ فِي قوله تعالى: ﴿فَنَظَرَ نَظُرَهُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾

١ الفجر: ٢٧ ـ ٣٠.

نأويل الآيات الطاهرة: ٧٩٦/٢ البحار ٢١٨/٤٤ عنه، وقريب منه في شواب الاعسال: ١٢٣ البرهان: ٤٦١/٤ يجمع البيان: ٨٨٥٨ نور الثقلين: ٨٧٧٥ عن ثواب الاعبال.

٣. الفحر: ٢٧.

٤. تفسير القمى: ٤٣٢/٢ ـ البرهان: ٤٦-/٤.

٥ . الصافات ٨٨ ـ ٨٩.

قال: حَسِبَ فرأى ما يحل بالحسين نا لله عنه الله على بالحسين الله الله المحلم المحسين الله الله المحس

## الآية الخامسة:

في تفسير العياشي عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله على، قال: «من قتل النفس التي حرم الله» من ققد قتل الحسين في أهل بيته. "

## الآية السادسة: ﴿كهيعص﴾

في الإحتجاج عن سعد بن عبد الله [القمي] الاشعري. قال ــ عندما يذكر أجوبة الإمام الحجة الله عن مسائله ــ

قلت: أخبرني عن تأويل كهيعص؟

قال: هذه الحروف من أنباء الغيب، اطلع الله عليها عبده زكريا، ثم قبضها على محمد على الله أن زكريًا على سأل الله ربه أن يعلمه الأسهاء الخمسة، فأهبط عليه جبرئيل. فعلمه إباها، فكان زكريًا إذا ذكر محمدا وعليًا وفاطمة والحسن سرى عنه همه، وانجل كربه، وإذا ذكر اسم الحسين على خنقته العبرة، ووقعت عليه الهرة.

فقال ــ ذات يوم ــ: إلهي! ما بالي إذا ذكرت أربعاً منهم تسليت بأسهائـهم مــن همومي. وإذا ذكرت الحـــين تدمع عيني وتنور زفرتي؟!

فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته. فقال ﴿كهيعص﴾ فالكاف اسم كربلاء. والهاء هلاك العترة. والياء يزيد وهو ظالم الحسين. والعين عطشه والصاد صبره.

١. الكافي: ٢/٣٦٦\_الوافي: ١ / ج ٢ / ١٧٥ \_ بحار الأنوار: ٢٢٠/٤٤.

٢ اشاره إلى قوله تعالى: ﴿وَلاَ نَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَتِّقِ وَمَنْ قَتِيلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَمَلُنَا
 لورّليّهِ شُلطًاناً فَلا يُسْرِف في الْقَتْلِ إِنَّه كَانَ مَنْصُوراً ﴾ الاسراء: ٣٣.

تنسير المياشي: ٢/ ٢٩٠ ـ تفسير البرهان: ١٨/٢ ـ تفسير الصافي: ١٦٨/١ ـ البحار:
 ٢١٨/١٢ ـ المياشي: ٢١٨/١٤ ـ المياشين ٢١٨ ـ المياشين ٢١٨/١٤ ـ المياشين ٢١٨/١٤ ـ المياشين ٢١٨ ـ

فلما سمع بذلك زكريا ينظ لم يفارق مسجده ثلاثة أيام، ومنع فسيهن التّساس مسن الدخول عليه، وأقبل على البكاء والنحيب، وكان يرثيه: إلهي، أتفجع خسير جمسيع خلقك بولده؟ إلهي، أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ إلهي، أتلبس علياً وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهي، أتحل كربة هذه المصيبة بساحتها؟

ثم كان يقول:

الهي ارزقني ولداً تقر به عيني على الكبر. فإذا رزقتنيه فافتنّي بحبّه، ثمّ أفجعني به كما تفجم محمّدا حبيبك بولده.

فرزقه الله يحيى وفجعه به، وكان حمل يحيى سنة أشهر، وحمل الحسين كذلك. الله قلت: كلمات القرآن الكريم لا يعرفها إلا الله والراسخون في العملم، والأنحة هم الراسخون في العملم بنص الأخبار الشريفة، الفطمن بعض من لم يعرف منها شيئاً لا نقيم له بل لأكبر منه شيئاً، ومن أقبح القبائح النفوّه في قبال ما بيّنه الحسجة. وليس المستند في ذلك خبر الاحتجاج فقط، بل جميع فواتح السور كذلك لها معان لابدّ لنا أن نأخذ تفسيرها من أهله، ﴿فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون﴾ أ، والمراد بأهل الذّكر هم المعصومون \_ سلام الله عليهم اجمعين \_ أكما في روايــــة أبي لبــيد في ذلك،

الإحتجاج: ۲۷۲/۲ \_ تأويل الآيات الطاهرة: ۲۹۹/۱ \_ البحار: ۲۲۳/٤٤. عنه \_ دلائسل
 الأمامة: ۲۷۸ \_ كيال الدين: ۲۱/۲.

٢. كما ورد في تفسير العياشي (ج ١، ص ١٦٢) عن أبي بصير عن أبي عبدالله ﷺ أنه قبال:
 الراسخون في العلم هم آل محمد، وفيه (ص ١٦٤) عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال:
 ﴿وما يعلم تأويله إلّا الله والراسخون في العلم ﴾ عن نعلمه. وفيه أيضاً عن أبي بصير عن الإمام الصادق ﷺ أنه قال: نحن الراسخون في العلم، فنحن نعلم تأويله.

٣. سورة النحل: ١٣.

كما في تفسير العياشي: ٢٦٠/٢ عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أنه قال: نحن أهل الذكر.
 ونحن المسؤلون. وفي تفسير البرهان: ٢٦٩/٣ مثله عن الكليني بإسناده عن الإمام الصّادق وعن الإمام الرضائلًك. وفيه عن الكليني بإسناده عن عبدالله بن عجلان عن الإمام الباقر اللها وعن الإمام الرضائلًك.

يقول: يا أبا لبيد. ان في حروف المقطّعة. لعلماً جمّاً. فليس للصبيان ولا لمن كان في حكم الصّبيان التدخّل في هذه المسألة.

قلت: في أبي لبيد أو الأخذ بما رواه نظر فيه.

الآية السابعة: ﴿وَوَصَٰئِنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمَّهُ وَهَٰنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَٰذِنِ أَنْ الشَّكُو لِى وَلِوَالِدَيْكَ إِنَّ الْمُصِيرُالِهِ \*

ومنها في سورة الأحقاف. في تفسير القمي: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ إنَّما عنى الحسن والحسين الحجمة أنَّهُ كُرهاً. وَوَضَــَقَتُهُ كُرُهاً كُرهاً. وَوَضَــَقَتُهُ كُرُهاً وَذَك أَن الله أخبر رسول الله ﷺ وبشره بالحسين ﷺ قبل حمله وأن الإمامة تكون في ولده إلى يوم القيامة.

ثمَّ أخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في نفسه وولده. ثمَّ عوَضه بأن جعل الإمامة في عقبه. وأعلمه أنَّه يقتل ثمَّ بردّه إلى الدّنيا وينصره حستى يسقتل أعـداء ويملكه الأرض، وهو قوله: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْفِفُوا فِي الأَرْضِ ۗ الآية، قوله: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرَنُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ \* فبشَر الله نبيته ﷺ أن أهل بيتك يملكون الأرض ويرجعون إلى الذّنيا، ويـقتلون أعـداههم، وأخبر رسول الله يَقِيَّة فاطمة عِنْ بحبر الحسين وقتله، فحملته كرها.

ثُمَّ قال أبو عبد الله ﷺ: فهل رأيتم أحداً يبشّر بولد ذكر فتحمله كرها. أي أنها

ض في قوله عزوجل: ﴿فاسئلوا أهل الذَّكر ان كنتم لا تعلمون﴾ قال رسول الله ﷺ؛ الذَّكر أنا.
 والأنَّة أهل الذّكر. ووردت في المقام روايات أخرى فراجع.

۱. بحار الأنوار: ۱۰٦/۵۲ و ۸۹/۳۸۳ ـ تفسير الصافي: ۲۰۹۰ ـ تفسير نور الثقلين: ۲۸۰/۲ ـ تفسير كنز الدقائق: ۲۰/۲

٢. لقيان: ١٤.

٣. القصص: ٥.

٤. الأنبياء: ١٠٥.

اغتمّت وكرهت لمَّا أخبرها بقتله، ووضعته كرها لمَّا علمت من ذلك، وكان بين الحسن والحسين ﷺ طهر واحد، وكان الحسينﷺ في بطن أمّه سنتة أشهر، وفصاله أربـعة وعشرون شهراً، وهو قول الله ﴿وَحَمَّلُهُ وَ فِضالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً﴾. أ

قلت: الآية الكرية ظاهرة إن لم نقل بكونها نصاً في رجوع الأغة إلى الذنيا حتى ينتقموا من قتلتهم واعدائهم، ومما يؤسف عليه جهل الناس بل غفلتهم عن هذه الآية التي مشفوعة بالزواية الشريفة المروية عن الشيخ الثقة الجليل علي بن ابراهيم بسن هاشم، والطعن في الزجعة وان الطاعن فيها هو الطاعن على ما بشر به رسول الله بين فاطمة بين بما سيقع على الحسين ثنية من القتل والمصيبة، وبشرها انه سيملك أهل بيته الأرض، وينتقمون من أعداءهم، ولا أدري ما ذنب أهل البيت؟! حتى آل الأمر أن البعض صار موجباً لتشكيك عقايد الناس، بالله عليك ايها القارئ الكريم! أي مانع من إحياء الله جماعة بعد أن ماتوا، كما فعل في قضية عزير النبي، وقضية حزقيل النبي، من إحياء الله موتوا، ثم ألم الله موتوا، ثم أحياهم لله موتوا، ثم أحياهم لله عرض العجز للباري وحاشاه! أو هو أمر ممتنع، كل ذلك لم يكن، وأدل الذليل على إمكان الشيء وقوعه، وسيعلم الذين ظلموا آل محتد حقه.

وفي رواية أخرى: ثمَ هبط جبرئيل عَيَّة. فقال: يا محمّد. انَ ربَك يقرءك السّلام. ويبشّرك بالّه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصيّة. فقال: قد رضيت. ثمّ بشّر بذلك فاطمة. "

١. تفسير القمى: ٢٩٧/٢.

٢. سورة البقرة: ٢٤٣.

بالكافي: ٢/٥/٢، الوافي: ١ / ج ٢ / ١٧٤ \_ البرهان: ١٧٤/٤، أوردناها بتامها في هـامش
 صفحة ٢٩ فراجع.

الآية الثامنة: ﴿الْحَنْدُ لِلهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَنَى ﴾ '

عن إبن مسكان قال عن إبن عباس \_ حبر الأمّة \_: «هـم أهـل بـيت رسـول الله على بن أبي طالب، وفاطمة، والحـن، والحسين». أ

الآية التاسعة: ﴿ وَجَعَلُهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ "

عن أبي هريرة قال: سألت رسول الله ﷺ عن قوله عزوجل: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيّةً في عَقِيِهِ﴾.

قال ﷺ: «جعل الأنمَّة في عقب الحسين، يخرج من صلبه تسعة من الأنمَّة. منهم مهديّ هذه الأمّة». <sup>ع</sup>

قلت: وغيرها من الآيات $^0$  فراجع البرهان ونور التـقلين والبـحار ج ١٠. ص  $^7$ .١٥٥

١. سورة الفل: ٥٩.

٢. المناقب: ١٥٣/٣ (طبع النجف) ـ بحار الأنوار: ٣٤٩/٤٣ ـ معجم احاديث الإمام المهدي:
 ٣٠٧/٥.

٣. سورة الزخرف: ٢٨.

٤. تفسير البرهان: ٤/٠٤. هناك روايات أخرى تحمل على هذا المعني. راجع البرهان.

<sup>0.</sup> مثل الآية الشريفة: ﴿الَّذِينَ أَخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَيَّ إِلَّا أَنْ يَتُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ الحج: ٠٠. رأية: ﴿وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُنِكَتْ بِأَيّ ذَنْبِ قُتِلْتَ﴾ التكوير: ٩.

٦. راجع البحار: ٢١٧/٤٤ ـ ٢٢٠ من طبعته الجديدة.



# عرض الأمانة

# في عرض الأمانة

قد عرفت معنى الشّهادة الكليّة، وما يتألّف منها من الأمور الّـتي تـقشعر مـنها الجلود، وعدم اقدام شيء من الموجودات غير الانسان عليها. كما قال عز من قائل: 
﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً﴾. 
﴿

وفي مجمع البحرين: قيل المراد بالأمانة الطاعة. <sup>7</sup>

وقال في مجمع البيان: اختلفوا في معنى عرض الأمانة على أقوال: احدها: ان المراد العرض على اهلها إلى آخره. <sup>7</sup>

١. الاحزاب: ٧٢.

٢ . بمنع البحرين/مادة أمن.

٣. مجمع البيان: ح ٢/ ٢٧٣.

## الحسين الله هو الأمانة المعروضة

وفي التذكرة للمولى الفقيه المتكلم الكاشاني نقلاً عن مولانا الجواد ﷺ في ذيبل هذه الآية أنّه عرضت الأمانة ثلاث مرات، ولم يقم احد للجواب، فني الثالثة نودوا بنداء عظيم: «ومن يحملها، ومن يشتري، ومن يقبل، ومن يلتزم حتى يأتي يوم القيامة ويبده لواء الشفاعة للعصاة، وأنجاهم عن النّار، والفوز بدرجات الجنة، والمقامات الرفيعة؟!» فما أجاب أحد إلّا سيّدنا ومولانا الحسين بعن علي ﷺ، فقال ﷺ: أنا المستري، وأنا المتحمّل، وأنا أفدي بنفسي ومالي وعيالي، وانقذهم من النّار ". "

ميثاق الحسين الله في عالم الذرّ الحسين الله هو المشترى للأمّة العاصية

وفي رواية أنَّه للله قال: أنا المشتري.

فنودي: يا حسين. بم تشتري. وتشقّعهم، وتعتقهم من النّار؟ قالﷺ: بما هو العزيز عندك.

> قال: ليس شيء عندي أعزّ من النفس. قالﷺ: يا ربّ أنا اشترى الأمّة.

> > فنودي: بم تشتري الرّجال؟

عقل دائما بر سراسر بنگریست انسبیاء را دید حیران وخوش ناگهان در خیل خلق خافین گفت یا رب این هنر کار منست در منای عشق حیق قربان منم

تا ببیند قابل ایس کار کیست؟ ارلیا را رفته از سر عقل وهوش سروری برخاست نام او حسین هرچه جز این کار او عار منست قابل این عهد وایس پیان مشم منه رحمه الله

١. تذكرة الشَّهداء: ٥.

٢. ولنعم ما قيل بالفارسية:

قال: بالرّجال.

فقال: بم تشتري النشوان؟

فقال: بالنسّوان، وباسارة العيال، بإدارتهنّ في البلدان في سبيلك.

فنودي: بم تشتري الفتيان؟

فقال: بالفتيان.

فنودي: بم تشتري الاطفال؟

قال: بالاطفال حتى الطفل الرضيع المرمي بالسهم. الَّـذي يـذبح مـن الأذن إلى الاذن. ويوت عَطَشاً.

فأخذ الله من الحسين العهد والمستاق، وأُعطى الصّحيفة إلى النّبيَ ﷺ، فلمّا رآها تغيّر وجهه الشّريف، حتى ظهر أثر الدّم في وجهه، وبكى بكاءاً شديداً، وقال: رضيت بما يرضى الله لنا. واصبر على هذه المصيبة، لما فسها من تسرويج الدّيسن وشسفاعة العاصين.

تَمَ بعدما أمضاها النبيّ تَلْجَنَّ وختمها بخاتمه، أرسلها إلى أبــيه عــلي ثلث والدّمــوع تجري، فلمّا رآها علي شخ بكى، وقال: مالي ولآل أبي سفيان؟، ثمّ قال: رضــيت بمــا يرضى الله ورسوله، فأمضاها.

وأعطي الشعيفة إلى أمّه الزهراء ينثيث، فأخذتها. فلها رأتها واطَّلعت على ما فيهما بكت بكاءاً شديداً. وأغمي عليها. فلها أفاقت نادت: واولداه، واحسيناه. فلها رأت ان فيها ترويج الدّين والشفاعة الكبرى للعاصين قالت: رضيت بما يرضى الله ورسوله ووصيّه.

ثمَّ أعطى إلى أخيه الحسن على ، فبكي الحسن بكاءُ شديداً وختمها بخاتمه.

ثَمُّ أمضى الأنبياء والأوصياء والمـــلائكة هــذه الصّــحيفة. وأثبتوها في الدّفــاتر الملكونيّة. ثمُّ ناد مناد من قبله تعالى: «هذا الحسين بن عليَّ بن ابي طالب. هو حبيبي. وولييّ، وصفوتي، ووديعتي فيكم. أحبّوه، وأعرَّوه، ولا تخالفوه. ولا تنكروا عليه». \
وملخّص الكلام انّ الحسين هو الّذي قام ونهض، وقبل تلك الدّاهية العظمى،
والمصيبة الكبرى. الّتي صارت العقول منها حيارى، والأفهام صرعى، من التّضحية
بنفسه وأولاده صفاراً وكبارا، وإخوانه وأصحابه، وإسارة عيالاته من بلد إلى بلد، ألا
لعنة الله على مروان وآل مروان، وسفيان وآل أبي سفيان، الشجرة الملعونة. ﴿وَسَيَعْلُمُ
الَّذِينَ ظُلُمُوا أَىُّ مُنْقَلِّ يَنقَلِكِونَ﴾. \

## الضحيفة الشماوية المعهودة

وعند ذلك توجّه إليه جميع الموجودات من الجن والإنس والملائكة بأصنافها يوم عاشورا لنصرته. فلم يقبل - صلوات الله عليه - من أحد منهم، فقال: إنّي أريسد الوفاء بالعهد، فإذا بصحيفة سهاويّة بين يديه، فأخذها ونظر فيها، فإذا هي الصحيفة المعهودة بينه وبينه تعالى في عالم الذّر، المكتوبة فيها؛

﴿إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةُ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعُداً عَلَيْهِ حَقاً فِي النَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ مِنْ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَنْهِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُــوَ الْـفَوْزُ الْـمَظِيمُ\* التَّسَائِبُونَ السَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاتِحُونَ الرَّاكِمُونَ السَّاجِدُونَ الآبِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْسُنكَرِ وَالْمَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِرُ المُؤْمِنِينَ﴾ "

ثمّ توجه إلى ورائها فإذا مكتوب عليها بخطّ جلي:

يا حسين. إنّا ما حتمنا عليك الموت. وما ألزمنا عليك الشّهادة. فلك الخيار. ولا ينقص من حظّك عندنا بشيء. فان شئت أصرف عنك هذه البليّة. فاعلم أنّـا قــد

١. تذكرة الشُّهداء: ٦. و الرواية مرسلة و لم يعرف لها مصدر غير التذكرة.

۲ . سورة الشعراء/ ۲۲۷.

٣. سورة التوبة / ١١١ ــ ١١٢.

جعلنا السّهاوات والأرضين والملائكة كلّهم في حكمك، فافعل بما تسريد مسن إهــلاك هؤلاء الكفرة الفجرة.

فاذا بالملائكة قد ملؤا بين السّهاء والأرض، بأيديهم حِراب من النّــار. يستنظرون حكم الحسين وأمره. ليمتثلون أمره.

فقال ﷺ: يا ربّ. وددت أن أقتل. وأحيى سبعين ألف مرة. في طاعتك ومحبّتك. وإنّي قد سنمت من الحيوة بعد قتل الأحبّة.

فنادى مناد من قبل الحق: يا معشر الخلائق، قد علمتم رتبة الحسين، ومقام ثباته. حبيبه حبيبي، وأنصاره أنصاري، وجنده جندي. فهل من ناصر ينصرني مثل الحسين، الذي يفدي بنفسه وعيالاته وأمواله.

فلم يجبه أحد. ولم يقم إلاّ سبعون رجلاً وشيء. نهــضوا وقــاموا وقــالوا: إلهــنا. وسيّدنا. ها نحن ننصر حبيبك. ونبذل أنفسنا في حضرة وليّك.

فنادى مناد: هنيئاً لكم، أنتم أنصار الله، وأنتم خيل الله، فــانظروا إلى مــقاماتكم ومنازلكم.

نظروا: فرأوا ما أعدّ الله لهم من النعم الَّتي ما رأت عين. ولا سمعت اذن. ١

قلت: فهؤلاء الذين قاموا لنصرته، كانت أسهائهم مكتوبة في الصّحيفة السّهاوية بأنّهم أنصار الحسين، ولذا لما قام – صلوات الله عليه – خطيباً ليلة عاشوراء، فقال: الي لا أعلم أصحابا أبر وأوفئ منكم، وكانوا – رضوان الله عليهم – يستازحون ويتبادرون ويضحكون، كها في قضيّة برير وحبيب ليلة عاشورا، فإنّهم كانوا على يقين بأنّ نصرتهم الحسين هو نصرة للله، وأنّهم سيدخلون الجنّة عها قليل تشوقاً إلى ما أعد الله لهم فيها من النعم الدّائمة، يفعلون هكذا وسيّدهم الحسين بعد ان أراهم مكانهم في الجنّة، وهو - صلوات الله عليه - لم يكن له هدف وغرض سوى نصرة الذين، ويقاء

١. المصدر: ٨.

 ا. ولنعم ما نظمه المرحوم المفغور له الحجة الآية السيد فخر الدين الشهير بإمامت في منظومته بالفارسة:

خيالق كيون ومكنان بيوم ألست" و از بی در غیر مقصدی برخاستند لبك خــــلوتخانة اسرار يـــود از مي وحيدت ليالب سياده شيد الفّــلا أي ــاده خواران الفّـلا سلکه تسازان سادی سیان عشیق تــــ ك او از راه نـــاصافی بــود هر که نوشد صد بلایش شادی است عاشق بسيجاره ساتمكير شد در مقام عشق حتق برخاستند لب به جنام وحندتش انبار كود مك جمعت او عماشق آواره شد عشق از یا تا سرش یکجا گے فت از زن وفرزند وسامانش گذشت آنک، عالم در رخش اغیبار شد آنکه آسوده ز هبرچه هست شد از سیاه ولشکر ویاری گذشت تے کی عشیق عیالم نیاسوت کے د معنى عشق خدا را فاش كبرد بے میلا آمید مینان صدیلا از سينان ونهزهها بيساك شد این منای عشبق واپین آمال مین ارمسغانت اكسر تسازه جسوان این من واز جان فزون تمو اصغرم حون زامر شاهدين بالاوست از حسقائق محسمس أراستند محسمعي كسو محسمع أتسفتار ببود ساغر وحدت به سباقي داده شد از جهناب حضرتش آمد نداء اي شها أمسادة مسيدان عشسق این می وحدت بسی صافی بود ای حے بفان ایس مے آزادی است ایسن نیدا در مُلك عالمگير شد مكه تبازان جمله صف آراستند ليك عاشق أنكه عشقش سازكرد در مقام عشق حق بکناره شد دامسان مسر دانسه را سالا گیرفت در مقام عشق از جانش گذشت أنكبه سرمست ألست يسار شد أنكه از صباي وحبدت مست شيد آنکه بکیاره زخود داری گذشت ار صفا در عبالر لاهبوت کر د قسامت مسردانية را افتراش كبرد منعنى عشيق، آنكه شاه كربلا در متام عشق حق جالاك شد گفت يا رب، واقيق از حال مين این من واین جان واین تن ارمغان اين منن وعنباس وعنون وجنعفرم

قلت: ملخِّص الكلام ان الحسين ﷺ هو الَّذي تحمَّل ثقل الأمانة والشَّهادة الكليَّة. مع ما عرفت فيها من الهدف الوحيد وهو نصرة الدين. ضرورة ان الدّين لم يستقم لولا قيامه [ونهضته]. وكذا نصرة أصحابه الكرماء. الَّذين استشهدوا معه، وبلغوا ما بلغوا الذرجات الزفيعة. وهذا ربط معنويّ كان بينه وبينهم من الأوّل. ' ومعني قولهم صلوات الله عليهم في حق هؤلاء:

«شيعتنا منا، خلقوا من فاضل طينتنا، وعجنوا بماء ولايتنا» ً.

فللرجع إلى ما هو المقصود ممّا يتعلق به – صلوات الله عليه – . ونحن نوردها في طي امور:

ایسن زنسان فیکس ونسالان مین من شفاعت را زنو خواهان شدم \* اشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَلَسِتَ بِرِيكِمِ قَالُوا بِلِي ﴾ (الأعراف: ١٧٢).

١. ولنعم، انشد صديقنا الجندق بالفارسية:

روزي که حسین شوق شهادت به سر ش بود

🗘 یا رب این عهد من ویبهان من

من به تو هم عهد وهم يمان شدم

از روز اول کشته شدن در نظرش بنود للمولي حسنقلي جندقي/منه رحمه الله \_

\_مندرجمه الله \_

٢. بحار الأنوار: ٣٠٣/٥٣ وقد وردت أخبار بهذا المعنى. منها ما رواه العلامة الجلسي في البحار عن أمالي الصَّدوق بإسناده عن إبن عباس قال: قال رسول اللُّهُ تَكِيُّةٌ لعلى اللُّهُ: يا على شيعتك هم الفائزون يوم القيامة. إلى ان قال: وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا. (البحار: ٧/٦٨\_أمالي الصَّدوق: ١٥ (الجلس الرابع، الحديث الثَّامن).

ومنها ما فيه عن أمالي الطوسي بإسناده عن الصّادقﷺ قال: شيعتنا جزء منا، خلقوا مــن فضل طينتنا. (البحار: ٢٤/٦٨ ـ أمالي الطوسي: ٢٠٥/١).



## ما عوّض الحسين عن الشّهادة

#### ما اعطاه الله عوضاً عن الشّهادة

روى الشّيخ في أماليه بإسناده عن محمّد بن مسلم. قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمّدﷺ بقولان: «إنَّ الله تعالى عوّض الحسينﷺ من قتله أن جعل الإمامة في ذرّيّنه، والشّفاء في تربته، وإجابة الدّعاء عند قبره، ولا تعدّ أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره». \

قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي عبد الله ﷺ: هذه الجلال ينال بالحسينﷺ. فما له في نفسه؟

قال: إن الله تعالى ألحقه بالنبي ﷺ. فكان معه في درجته ومنزلته.

ثمّ تلا أبو عبد الله على: ﴿وَالَّـذِينَ آمَـنُوا وَاتَّـبَعَنُّهُمْ ذُرَّيَّـتُهُمْ بِـإِيمَانٍ أَلَحَـ قُنا بِهِـمْ ذُرْيَتَهُمْهِ \* الآية. "

١ . وقريب منه ما في اثبات الوصية: ١٦٠ ط بصيرتي.

٢ الطور: ٢١.

۳. الأمالي: ۳۲۱/۱ عنه البحار: ۲۲۱/۶ \_البرهان: ۲۵۲۶/۱ اعلام الورى ص ۲۳۰، تفسير الله

وفي خبر على ما في المجلد العاشر من بحار الأنوار عن أبي بصير عــن أبي عــن الصّادقﷺ قال: «لما ولدت فاطمة الحسينﷺ اخبرها أبوهاﷺ أن أمته ستقتله من بعده.

قالت: فلا حاجة لى فيه.

فقال: إن الله عزّوجلّ قد أخبرني أنّه يجمل الأثمة من ولده.

قالت: قد رضيت يا رسول الله». `

وفي كمال الدين بسنده عن إبن محبوب عن إبن رئاب الثقتين. قال:

قال أبو عبد الله ﷺ قال لهـا أن علقت فاطمة [حملت] بالحسينﷺ قال لهـا رســول اللهﷺ: إن الله عرّوجلٌ وهـب لك غلاما احمه الحسين. نقتله أمتى.

الله نیچهه: ان الله عروجل و هب لك . قالت: فلا حاجة لى فيه.

فقال: إن الله عزّوجلّ قد وعدني فيه عدة.

قالت: وما وعدك؟

قال: وعدني أن يجعل الإمامة من بعده في ولده.

فقالت: رضيت. ٢

١. كيال الدين: ١٥.٤، ح ٦ ـ الامامة والتبصرة: ٥٠، ح ٣٣ ـ البحار ٢٢١/٤٤ عنه.

٢ . كيال الدين: ٤١٦ \_ البحار: ٢٢١/٤٤ .

## الإخبار بشهادة الحسين عهج

### اخبار الله بشهادة الحسين 🍪

١ الكاني ١/٦٦١ ح ٤ وذكره الفسيض الكماشاني في الواني (ج ١/ جنزه ٢ / ص ١٧٤)
 ولي

## اخبار الأنبياء على بقتل الحسين الله

عن الغضل بن شاذان قال: سمعت الرضائية يقول: «لما أمر الله عنر وجل إبراهيم عن الغضل بن شاذان ابنه إسهاعيل الكبش الذي آنزله عليه تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسهاعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلبه ما يرجع الي قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده. فيستحق بذلك أرفع درجات أهل التواب على المصائب. فأوحى الله عزّوجل إليه: يا إبراهيم من أحبّ خلقي إليك؟ فقال: يا ربّ ما خلقت خلفاً هو أحبّ إليّ من نفسي قال: فولده أحبّ إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحبّ إليّ من نفسي قال: فولده أحبّ إليك أم ولدك؟ قال: بل ولاه قللاً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا ربّ بل ذبح ولده على أيدي أعدائه أوجع لقلبي، قال: يا ربّ بل ذبح ولده على أيدي أعدائه أوجع لقلبي، قال: يا ربّ بل ذبح ولده على أيدي أعدائه أوجع لقلبي، قال: يا ربّ بل ذبح ولده على أيدي أعدائه أوجع لقلبي، قال:

هي والبحراني في البرهان ج ٤، ص ١٧٢. نحوه كامل الزبارات ٥٦، والبحار ٢٣٢/٤٤.

ونحوه في تُفسير القدي ج ٢ / ص ٢٩٧ في ذيل الآية الشريفة: ﴿ حَلَمَهُ أَمُهُ كُرُهَا ووضعته كرها ﴾ ما هو نصه: وذلك أن الله أخبر رسول الله ﷺ وبشره بالحسين ﷺ قبل حسله، وأن الامامة تكون في ولده إلى يوم القيامة، ثم ّاخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في نفسه وولده، ثم عوضه بأن جعل الامامة في عقبه.. إلى أخره.

وفي تفسير البرهان (ج ٤ / ص ١٧٢) في ذيل الآية التعريفة المذكورة عن محمد بن يعفوب بإسناده عن مولانا الإمام الصادق في قال: لما حملت فاطعة في بالحسين يلي جاء جبرئيل إلى رسول الله في . ققال ان فاطعة تلد غلاما تقتله امتك من بعدك فلم حملت فاطعة بالحسين الي كرهت حمله، وحين وضعته كرهت وضعه ثم قال ابو عبدالله في الرب في الدّنيا ام تلد غلاما تكرهه. ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل. وفيه نزلت هذه الآية ﴿ ووصينا الانسان بوالديه احساناً حملته أنم كرها. ووضعته كرها. وحمله وفصاله ثلنون شهرا ﴾.

وفيه (ص ۱۷۲) عن مجالس الشّيخ بإسناده عن الإمام الصّادق،ثلغٌ. قال: حمل الحسين ستة اشهر وارضع سنتين وهو قول الله عزوجل: ﴿ووصينا الانسان بوالديه احساناً حمسلته أُمَّــه كرها. ووضعته كرها. وحمله وفصاله ثلثون شهرا﴾.

راجع تأويل الآيات الطاهرة: ٥٧٨/٢ ـ ٥٨٢ ـ نور الثقلين: ١٣/٥.

وعدواناً كها يذبح الكبش، ويستوجبون بذلك سخطي، فسجزع إبىراهسيم على الذلك وتوجع قلبه. وأقبل يبكي، فأوحى الله عزوجل إليه: يا إبراهيم قد فديت جزعك على إبنك إسهاعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب، وذلك قول الله عزّوجل ﴿وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ ". \

#### اخبار النبى ﷺ بشهادته ﷺ

قال: قلت: يا أمير المؤمنين والله إن تلك لحياة سوء.

قال إنَّ ذلك لكائن». <sup>٢</sup>

وفيه بإسناده عن هاني بن هاني عن علي ﷺ. قال: «ليـقتل الحسـين قـتلاً وإتيّ لأعرف تربة الأرض الّتي يقتل عليها قريباً من النهرين». "

وفيه منه بإسناده عن عمرو بن شمر. عن جابر. عن أبي عبد الله ﷺ قــال: قــال علم ﷺ للحسينﷺ: «يا أبا عبد الله أسوة أنت قدما.

فقال: جعلت فداك، ما حالي؟

قال: علمت ما جهلوا، وسينتفع عالم بما علم، يا بني، اسمع وأبصر من قبل يأتيك، فوالذي نفسي بيده ليسفكن بنو أميّة دمك، ثمّ لا يزيلونك عن دينك، ولا يستسونك ذكر ربك.

فقال الحسينﷺ: والَّذي نفسي بيده حسبي، وأقررت بما أنزل الله، وأصدَّق قول

المتصال باب الاثنين: ص ٥٨، ح ٧٩، عيون الأخبار ١٦٦٧، تأويسل الآيات الطاهرة
 ٢٠/٤، الجواهر السنبة: ٢٥١، البرهان ٢٠/٤.

٢. كامل الزيارات: ٧١ البحار ٢٦١/٤٤ عنه.

٣. كامل الزيارات: ٧٧\_ البحار ٢٦٢/٤٤ عنه.

نبي الله، ولا أكذّب قول أبي». <sup>١</sup>

وفي الارشاد بإسباده عن إسماعيل بن زياد أنّ علياً على اللبراء بن عازب ذات يوم: يا براء. يقتل الحسين على وانت حي لا تنصره، فلمّا قتل الحسين على كان البراء بن عازب يقول: صدق والله عليّ بن أبي طالب على، قتل الحسين ولم انصره، ثمّ أظهر الحسيرة على ذلك والندم. ٢

وعن الإربلي برواية سالم بن أبي حفصة. قال: قال عمر بن سعد للحسين ﷺ: يا أبا عبدالله. إن قبلنا ناساً سفهاء يزعمون أتى أقتلك.

فقال له الحسين عليه: إنّهم ليسوا سفهاء، ولكنّهم حلهاء. أما إنّه يقرّ عيني أن لا تأكل بُرّ العراق بعدي إلّا قليلاً». "

وفي الأمالي بإسناده إلى أصبغ بن نباتة. قال: بينا أمير المؤمنين ﷺ يخطب النّاس. وهو يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني، فو الله لا تسألوني عن شيء مضى ولا عسن شيء يكون إلّا نبّأتكم به».

فقام إليه سعد بن أبي وقاص. فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني كم في رأسي ولحميتي من شعرة.

فقال: أما والله لقد سألتني عن مسألة حدّثني خليلي رسول الله ﷺ أنك ستسألني عنها، وما في رأسك ولحسيتك من شعرة إلّا وفي أصلها شيطان جالس، وإن في بيتك لسخلا يقتل الحسين ابني، وعمر بن سعد يومنذ يدرج بين يديد. <sup>4</sup>

وذكر في كامل الزيارات مثله. <sup>0</sup>

١. كامل الزيارات: ٧٢\_البحار ٢٦٢/٤٤ عنه.

٢ . الإرشاد: ١٥٦ ـ البحار: ٢٦٢/٤٤ عنه.

٣. كشفة الغمة: ١/٨ \_ ارشاد المفيد: ص ٢٣٥ \_ البحار: ج ٢٦٣/٤٤.

٤. امالي الصّدوق: ١٣٣ ـ البحار: ٢٥٦/٤٤ عنه.

ه . كامل الزيارات: ٧٤

قلت: وجاء في ذيل رواية الأمالي عن رسول الله تَنْهَنَّة: إلى الله أشكو اعداءهم من أمتي. المنكرين لفضلهم. القاطعين فيهم صلتي. وايم الله ليقتلن ابني بعدي الحمسين. لا أنال الله شفاعتي. \

فقال: إن صدقت رؤياك فإنَّ فاطمة ستلد غلاما. وأدفعه إليك لترضعيه.

فجرى الأمر على ذلك. فجئت به يوماً. فوضعته في حجره... فجئت فوجدته ﷺ يبكي، فقلت: ممّ بكاؤك يا رسول الله؟!

فقال: إنَّ جبرئيل أتاني فأخبرني أن أمَّتي تقتل ولدي هذا. <sup>\*</sup>

قال أصحاب الحديث: فلمّا أتت على الحسين سنة كاملة. هبط على النبيّ ﷺ اثنا عشر ملكاً على صور مختلفة. أحدهم على صورة بني آدم يحرّونه ويـقولون: إنّـه سينزل بولدك الحسين بن فاطمة ما نزل بهابيل من قابيل. وسيعطي مثل أجر هابيل. ويحمل على قاتله مثل وزر قـابيل. ولم يـبق مـلك إلّا نـزل إلى النبيّ ﷺ يحرّونه والنبيّ ﷺ يقونه على طلبه. "

وفي «مثير الأحزان» عن إبن عباس: لما اشتذ برسول الشَّيَئِيُّةُ مرضه الَّذي مات فيه، ضمّ الحسينﷺ إلى صدره. يسيل من عرقه عليه، وهو يجود بنفسه ويقول: مالي وليزيد. لابارك الله فيه، اللَّهمَ العن يزيد. ثمّ غشي عليه طويلاً وأفاق. وجعل يقبّل الحسين وعيناه تذرفان. ويقول: أما انّ لي ولقاتلك مقاماً بين يدي الله عزوجل. <sup>ع</sup>

١. أمالي الصّدوق: ٨٩ ح ٦٠. روضة الواعظين: ١٠١.

٢. مثعر الأحزان: ١٧ - البحار ٢٤٦/٤٤ - ومثله تذكرة خواص الأمّة: ٢٣٢.

٣. متير الأحزان: ١٧ ـ البحار: ٢٤٧/٤٤ عنه.

٤. مثير الأحزان: ٢٢ ـ البحار: ٢٦٦/٤٤ عنه.

#### في مكالمة النبي الله مع فاطمة على

قالت فاطمة: يا أبت. أي شيء تقول؟

قال: يا بنتاه. ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي. وهو يومئذ في عصبة كأنّهم نجوم السّهاء. يتهادون إلى القتل. وكأنّي أنظر إلى معسكرهم و إلى موضع رحالهم وتربتهم.

قالت ﷺ: يا أبت، وأين هذا الموضع الَّذي تصف؟

قال: موضع يقال له كربلاه، وهي دار كرب وبلاء علينا وعلى الأثق، يخرج أشرار أمّتي، وأنّ أحدهم لو يشفع له من في الشهاوات والأرضين ما شفعوا فيه، وهم المخلّدون في النّار.

قالت: يا أبة، فيقتل؟!

قال: نعم يا بنتاه. وما قتل أحدكان قبله، وتبكيه الشهاوات والأرضون والملائكة، والنباتات والجبال والبحار، ولو يؤذن لها ما يتي على الأرض متنفس، ويأتيه قوم من محبينا ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم. وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم. أولئك مصابيح في ظلمات الجور، وهم الشفعاء. وهم واردون حوضي غداً، أعرفهم إذا وردوا عليّ بسياهم، وكلّ أهل دين يطلبونا للملبون غيرنا، وهم قوام الأرض وبهم ينزل الفيث.

فقالت فاطمة الزهراء عَهْدُ: يَا أَبَهُ، إِنَا لَهُ! وَبَكُتَ.

١. يخرج عليهم/البحار.

٢. وكلُّ أهل دين يطلبون أتمتهم. وهم يطلبوننا/ البحار.

فقال لها: يا بنتاه. إن أهل الجنّة هم الشّهداء في الدّنيا. بذلوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجُنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتُلُونَ. وَعُداً عَلَيْهِ الحق. أَ فَا عند الله خير من الدّنيا وما فيه، قتلة أهون من ميتة. من كتب عليه القتل خرج إلى مضجعه. ومن لم يقتل فسوف يموت.

يا فاطمة بنت محمّد. أما تحبّين أن تأمرين غدأ بأمر. فتطاعين في هذا الحتلق عند الحساب؟

أما ترضين أن يكون إبنك من حملة العرش؟

أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة؟

أما ترضين أن يكون بعلك يذود الخلق يوم العطش عن الحــوض فــيـــقي مــنه أولياءه. ويذود عنه أعداءه؟!

أما ترضين أن يكون بعلك قسيم الجنّة. يأمر النّار فتطيعه. يخرج منها من يشاء. ويترك من يشاء؟

أما ترضين أن تنظرين إلى الملائكة عـلى أرجــاء الـتّماء يـنظرون إليك وإلى مــا تأمرين به. وينظرون إلى بعلك قد حضر الحلائق وهو يخاصمهم عند الله. فما ترين الله صانع بقاتل ولدك وقاتليك أإذا أفلجت حــجّته عــلى الحـــلائق. وأمــرت التــار أن تطـعه؟!

أما ترضين أن تكون الملائكة تبكى لابنك. ويأسف عليه كل شيء؟

أما ترضين أن يكون من أتاه زائراً في ضهان الله. ويكون من أتاه بمنزلة من حج إلى بيت الله الحرام واعتمر، ولم يخل من الرحمة طرفة عين، وإذا مات مات شهيداً، وإن بتي لم تزل الحفظة تدعو له ما بتي، ولم يزل في حفظ الله وأمنه حتى يفارق الدّنيا؟! قالت فاطمة بينه: با أبت، سلّمت ورضيت وتوكلت على الله، فسح على قبلها،

١. حقّاً / البحار.

٢. وقاتل بعلك/ البحار

ومسح على عينيها. وقال: إنّي وبعلك وأنت وابنيك في مكان تـقرّ عـيناك. ويــفرح قلبك. \

قلت: ورواه في [المجلسي \_ره \_] في العاشر من بحاره. ٢

## اخبار النبى ع المعتمالين المسين المسي

وفي البحار عن بعض معاصريه النقات مرسلا أنّه لما أخبر النبيّ ﷺ ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين وما يجري عليه من الحن، بكت فاطمة بكاءاً شديداً، وقالت: يا أبة متى يكون ذلك؟

قال: في زمان خال منّي ومنك ومن عليّ.

فاشتدّ بكاءها وقالت: يا أبت، فمن يبكي عليه؟ ومن يلتزم بإقامة العزاء له؟

فقال النبي ﷺ؛ با فاطمة، أن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلاً بعد جيل في كل سنة، فإذا كان القيامة تشفعين أنت للنساء، وأنا أشفع للزجال، وكلّ من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجئة.

يا فاطمة. كل عين باكية يوم القيامة. إلّا عين بكت على مصاب الحسين. فـاِتّها ضاحِكَةُ مُشتَنِشِرَةُ بنعيم الجنة. ٢

### تقبيل النبيِّ ﷺ موضع السيوف من الحسين ﷺ

وفي كامل الزيارات بإسناده عن عبد الله بن محمّد الصنعاني. عن أبي جـعفرﷺ،

١. تفسير الفرات: ٥٥.

٢ . راجع البحار: ٢٦٤/٤٤ ــ ٢٦٥ من الطبعة الجديدة مع اختلاف يسير.

٣. البحار: ٢٩٣/١٤.

قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دخـل الحسـين على جـذبه أبليه. ثمّ يـقول الأمـير المؤمنين ﷺ: امسكه، ثمّ يقع عليه فيقتله ويبكي، يقول: يا أبة لم تبكي؟ فيقول: يا بني. أقبّل موضع السيوف منك. قال: يا أبة، وأقتل؟ قال: إي والله، وأبوك وأخوك وأنت. قال: يا أبة، فصارعنا شتى؟ أقال نعم، يا بني. قال: فن يزورنا من أمتك؟ قـال: لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلّا الصدّيقون من أمتى». "

#### طلب الحسين يوم العيد اللباس الجديد من النبي عَيْنَ

أورد المحدت المجلسي في العاشر من بحاره عن بعض الثقاة أن الحسن والحسين للمبخة دخلا يوم عيد إلى حجرة جدهما رسول الله ﷺ. فقالا: يا جدّاه، اليوم يوم العيد، وقد تزيّن أولاد العرب بألوان اللّباس، ولبسوا جديد الثياب، ولبس لنا ثوب جديد، وقد نؤجهنا لذلك إليك.

فتأمّل النبيّ حالهما وبكى. ولم يكن عنده في البيت ثياب يليق بهــــا، ولا رأى أن يمنعها فيكـــر خاطرهما. فدعا ربّه. وقال: إلهي. اجبر قلبهما. وقلب أمّهها.

فنزل جبرئيل ومعه حلّنان بيضاوان من حلل الجنّة. فسرّ النبيّ ﷺ وقال لهما: يا سيّدي شباب أهل الجنّة. خذا أثوابا خاطها خيّاط القدرة على قدر طولكما.

فلمًا رأيا الخلع بيضا قالا: يا جدّاه، كيف هذا. وجميع صبيان العرب لابسون ألوان ماب.

فأطرق النبيّ ساعة متفكّراً في آمرهماً. فقال جبرئيل: يا محمّد، طب نفساً. وقـرّ عيناً. إنّ صابغ صبغة الله عزّ وجلّ يقضي لهما هذا الأمر، ويـفرّح قــلوبهما بأيّ لون شاءا. فأمر يا محمّد بإحضار الطست والإبريق. فأحضرا. فقال جبرئيل: يا رســول

١. أجتذبه / البحار.

٢. قلت: المراد بالمصارع هو القبور ومضاجعهم الشريفة، منه ـره ــ.

٣. كامل الزيارات: ٧٠ البحار ٢٦١/٤٤.

الله. أنا أصبّ الماء على هذه الخلع وأنت تفركهما بيدك. فتصبغ لهما بأيّ لون شاءا. فوضع النبيّ حلّة الحسن في الطـــت. فأخذ جبرئيل يصبّ الماء. ثمّ أقبل النبيّ على الحسن. وقال له: يا قرّة عيني. بأيّ لون تريد حلتك؟

فقال: أريدها خضراء.

ففركها النبيّ بيده في ذلك الماء، فأخذت بقدرة الله لوناً أخضر فائقاً كمالزّبرجمد الأخضر، فأخرجها النبيّ وأعطاها الحمسن، فلبسها.

ثمّ وضع حلّة الحسين في الطّست. وأخذ جبرئيل يصبّ الماه، فالتفت النبيّ إلى نحو الحسين، وكان له من العمر خمس سنين. وقال له: يا قرّة عيني، أيّ لون تريد حلّتك؟ فقال الحسين: يا جدّ، أريدها حمراء.

ففركها النبيّ بيده في ذلك الماء، فصارت حمراء كالياقوت الأحمر. فلبسها الحسين فسرّ النبيّ بذلك.

وتوجّه الحسن والحسين إلى أمّهها فرحين مسرورين، فبكى جبرئيل ﷺ لمّا شاهد تلك الحال، فقال النبيّ: يا أخي جبرئيل في مئل هذا اليوم الّذي فرح فيه ولداي تبكي وتحزن؟ فبالله عليك إلّا ما أخبرتنى؟

فقال جبرئيل: اعلم يا رسول الله. أنّ اختيار ابنيك على اختلاف اللّـون، فـلابدّ للحسن أن يسقوه السمّ، ويخضرُ لون جسده من عظم السمّ، ولابدّ للحسين أن يقتلوه ويذبحوه ويخضب بدنه من دمه.

فبكى النبيّ وزاد حزنه لذلك. ١

وعن أبي امامة قال رسول الله لنسائه: لا تبكوا هذا الصبي قبال: فكمان يموم أمّسلمة فنزل جبرئيل، فدخل رسول الله الداخل، وقال لأم سلمة: لا تدعي احداً يدخل علىً، فجاء الحسين، فلمّا نظر إلى النبيّ في البيت أراد ان يـدخل. فأخـذته

١. البحار: ٢٤٥/٤٤.

أمّ سلمة فاحتضنته. وجعلت تناغيه وتسكنه. فلمّا اشتد البكاء خلت عـنه. فـدخل حتّى جلس في حجر رسول الله.

فقال جبرئيل للنبي ﷺ: ان أمتك ستقتل ابنك هذا.

فقال النبيّ: يقتلونه وهم مؤمنون بي؟

فقال: نعم. يقتلونه. فتناول جبرئيل تربة فقال: بمكان كذا وكذا. فخرج رسول الشقيئة وقد احتضى حسيناً كاسف البال مهموماً، فظنت أمّ سلمة أنّـه غـضب مسن دخول الصبي عليه. فقالت: يا نبي الله، جعلت لك الفداء، إنّك قـلت لنـا: لا تبكوا هذاالصبي، وأمرتني أن لا أدع احداً يدخل عليك. فجاء فخليت عنه. فلم يرد رسول الشقيمة علمها.

فخرج إلى أصحابه وهم جلوس فقال لهم: إن أمّتي يقتلون هذا وفي القوم ابو بكر. وعمر وكانا اجرأ القوم عليه فقالا: يا نبى الله. يقتلونه وهم مؤمنون؟!

قال: نعم، هذه تربته. فأراهم إيّاها. ا

### اخباره م الله المسين وايصاءه بنصرته الله الماء المسرته الله الله المارة

وعن أشعث بن عثمان، عن أبيه، عن أنس بن أبي سحيم، قال: سمعت رسول الله يَجْ يَقُول: «إن ابني هذا يقتل بأرض العراق، فمن أدركه منكم فسلينصره»، فسحضر أنس مع الحسين كربلاء وقتل معه. ٢

وذكر إبن عساكر في تاريخه بسنده عن أشعث بن عثمان، عن أبيه، قال: حمعت أنس بن الحارث يقول: حمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن ابني هذا ــ يعني الحسين ــ

١. تاريخ ريجانة الرسول الحسيز بن علي لاين عساكر ص ١١، يجمع الزوائد. ج ٩ ص ١٩٨، سير
 اعلام النبلاء بع ٣ ص ١٩٤ روى قريباً منه في ص ١٦٨ وص ١٧٢ وص ١٧٢ وص ١٧٤ وص ١٧٤
 وص ١٧٥.

٢ . مثير الأحزان: ١٧.

يقتل بأرض يقال لها كربلا. فمن شهد ذلك منكم فلينصره».

قال: فخرج أنس بن الحارث مع الحسين إلى كربلاء فقتل مع الحسين. ١

### اخبار النبى على بقتل الحسين الخار

ومن كتاب الحرائج والجرائح للراوندي في بإسناده عن جابر عن أبي جمعفر الله قال: قال الحسين في بن علي هي لأصحابه قبل أن يقتل: «إنَّ رسول الله تليق قال لي: يا بني. إنَّك سنساق إلى العراق، وهي أرض قد النق فيها النبيّون وأوصياء النبيّين وهي أرض تدعى عموراً، وإنَّك تستشهد بها، ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مش الحديد، وتلا ﴿ قُلْنَا يَا نَازُ كُونِي بَرُداً وَ سَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ آيكون الحرب برداً وسلاماً عليك وعمليهم، فأبشروا، فواقد لنن قتلونا فإنَّا نرد عمل نبيّا عَلَى المَّرْض عنه... آ

وعن عبد الله بن يحيى قال: دخلنا مع عليّ إلى صفّين، فلمّا حاذى نينوى نادى: صبراً يا عبد الله؟ فقال: دخلت على رسول الله وعيناه تفيضان.

فقلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، ما لعينيك تفيضان؟ أغضبك أحد؟!

قال: لا، بل كان عندي جبرئيل. فأخبرني أن الحسين يقتل بشاطئ الفرات.

فقال: هل لك أن أشمّك من تربته؟

قلت: نعم.

ا ترجمة ريجانة رسول الله لابن عساكر ص ٢٣٩ ورواه بن حجر قريباً منه في الاصابة: ١٨٨٨ والهب الطبري في ذخبائره ص ١٤٥/ البندابية والنهباية ١٩٩/٨. السند الضابة ١٤٦/١.
 الخوارزمي في مقتل الحسين ١٩٩/١

٢. سورة الأنبياء: ٦٩.

الخرائج والجرائح ٢: ٨٤٨ رقم ٦٣. مختصر بصائر الدرجات: ٣٧: معجم أحاديث الإمام المهدى ٥: ١١٤.

فدّ يده. فأخذ قبضة من تراب فأعطانيها. فلم أملك عسيني أن فساضتا. الأرض كربلاء.

فلمًا أتت عليه سنتان خرج النبي تُنتِي إلى سفر. فوقف في بعض الطريق واسترجع ودمعت عيناه. فسئل عن ذلك. فقال: هذا جبرئيل يخسبرني عن أرض بشط الفرات يقال لها كربلاء. يقتل فيها ولدي الحسين. فقيل: ومن يقتله؟ قال: رجل يقال له يزيد وكأ في أنظر إليه. وإلى مصرعه ومدفنه بها، وكأني [أنظر على السبايا] على أقتاب المطايا وقد أهدي رأس ولدي الحسين إلى يزيد لعنه الله، فو الله ما ينظر أحد إلى رأس الحسين ويفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه. وعذبه الله عذاباً ألها.

فرجع عن سفره مغموماً [مهموماً كتيباً حزيناً] (وصعد وخطب ووعظ والحسن والحسين بين يديه) فلمًا فرغ [من خطبته] وضع يده اليمنى على رأس الحسن، ويسده اليسرى على رأس الحسين. ورفع رأسه إلى التهاء وقال:

«اللهم إنّ محمداً عبدك ورسولك ونبيك، وهذان أطائب عترتي، وخيار ذرّيتي أرومتي، ومن أخلَفها في أمتي، وقد أخبرني جبرئيل أنّ ولدي هذا مقتول (مخذول) بالسم، [والآخر شهيد مضرّج بالدّم]، اللهمّ فبارك له في قتله، واجعله من سادات الشّهداء، اللهمّ ولا تبارك في قاتله وخاذله وأصله حرّ نارك، واحشره في أسفل درك الجمعم».

قال: فضح النّاس بالبكاء والعويل.

فقال النبي ﷺ؛ أتبكون ولا تنصرونه. (ثمّ رجع وهو منفيّر اللّون محمّر الوجــه. فخطب خطبة ثانية موجزة وعيناه تهملان دموعاً): «اللهمّ فكن أنت له وليّاً وناصراً.

٢. كذا في البحار.

ثمّ قال: أيّها النّاس، إنّي خلّفت فيكم النقلين، كتاب الله، وعترتي [وأرومتي ومزاج ماني وثرة فؤادي ومهجتي]، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، [وإنّي لا أسألكم] في ذلك إلاّ ما أمرني ربّي أن أسألكم عنه، أسألكم عن المودّة في القربي، (فانظروا ألّا) تلقوني غداً على الحوض، وقد أبغضتم عترتي، وقتلتم أهل ببيتي، وظلمتموهم، ألا أنّه سيرد عليّ يوم القيامة ثلاث رايات من هذه الأمّة: الأولى: راية سوداء مظلمة، قد فزعت منها الملائكة، فتقف عليّ فأقول لهم: من أنتم؟ فينسون ذكري، ويقولون: نحن من أهل التوحيد من العرب. فأقول لهم: أنا أحمد نبيّ العرب والعجم. فيقولون: نحن من أمنك! فأقول: كيف خلفتموني من بعدي في أهل ببيّي وعترتي وكتاب ربيّ؟ فيقولون: أمّا الكتاب فضيّعناه، وأمّا العترة فحرصنا أن نبيدهم عن جديد الأرض. [فلها أسمع ذلك منهم، أعرض عنهم وجهي] فيصدرون ظهاء عطاشاً مسودة وجوههم.

ثمُ ترد عليَّ راية أخرى أشدَّ سواداً من الأولى. فأقول لهم: كيف خلَّفتموني [من بعدي] في النقلين (الأكبر والأصغر) كتاب ربي وعترتي؟

فيقولون: أمَّا الأكبر فخالفناه. وأما الأصغر (فخذلنا) ومزَّقناهم كلَّ ممزَّق. فأقول: إليكم عنيّ. فيصدرون (ظهاء) عطاشاً. مسودة وجوههم.

ثمّ ترد عليّ راية أخرى تلمع [وجوههم] نوراً، فأقول لهم: من أنتم؟! فسيقولون: نحن أهل كلمة التوحيد والنقوى من أمّة محمقد المصطفى. ونحن بقيّة أهل الحق. حملنا كتاب الله. فأحلَّلنا حلاله. وحرّمنا حرامه. وأحببنا ذريّة محمّد. فنصرناهم من كلّ ما نصرنا به أنفسنا، وقاتلنا معهم من ناواهم. فأقول لهم: أبشروا، أنا نبيّكم [محمّد]، ولقد كنتم في دار الدّنيا كها وصفتم. ثمّ أسقيهم من حوضي، فيصدرون مرويّين [مستبشرين، ثمّ يدخلون الجنّة خالدين فيها أبد الآبدين]. أ

قال حدثنا أبو عبدالله محمّد بن الحسين الزعفراني عن عبدالله بن نُحبّي عن أبيه أنه سافر مع عليﷺ وكان صاحب مطهرته فلهّا جاء نينوى وهو منطلق إلى صفين فإذا

١. مندر الأحزان: ١٨ \_ عنه البحار: ٢٤٦/٤٤ ـ ٢٤٦.

علي على الله على الله عبدالله صبرا أبا عبدالله بشط الفرات قلت من ذا أبو عبدالله؟ قال علي الله أغضبك أحد؟ ما قال علي الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال قام من عندي جبرئيل الله قعد ثني أن الحسين يقتل بشطّ الفرات وقال هل لك أن أشمك من تربته؟ فقلت نعم فحد يده فقبض قبضة من تراب فاضتا. الفرات وقال فلم أملك عيني أن فاضتا. الم

### اخبار علي الله لابن عباس ما يجري على العسين الله

روى إبن بابويه بإسناده عن إبن عباس قال كنت مع أمير المؤمنين على في خرجته إلى صفين، فلمّا نزل بنينوى وهو شط الفرات قال بأعلى صوته: يا إبن عباس، أتعرف هذا الموضع؟ قلت له: ما أعرفه يا أمير المؤمنين. فقال للله: لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى تبكي كبكائي. قال: فبكى طويلاً حتى أخضلت لهيته، وسالت الدموع على صدره، وبكينا معا وهو يقول: أوه أوه، ما لي ولآل أبي سغيان ما لي ولآل حرب حزب الشيطان وأولياء الكفر. ٢

روى الشّيخ الصّدوق في الأمالي مسنداً إلى جرداء بنت سمين<sup>٣</sup> عن زوجها هرثمة بن أبي مسلم<sup>1</sup> قال:

غزونا مع علي بن أبي طالبﷺ صغين. فلهّا انصرفنا نزل كربلاء، فصلى بها الغداة. ثمّ رفع إليه من تربتها، فشتها، ثمّ قال: واهاً لك أيتها التربة، ليسحشرّن سنك قسوم يدخلون الجنّة بغير حساب.

فرجع هرثمة إلى زوجته، وكانت شيعة لعلي ﷺ، فقال: ألا أحدثك عن وليك أبي الحسن. نزل بكربلاء فصلّى، ثمّ رفع إليه من تربتهـا. فقال: واهــاً لك أيــتها التربــة.

١ . المناقب للمغازلي ص ٣٩٧.

٢. أمالي الصّدرق: 3١٢ - كيال الدين: ٥٣٣ - مدينة المعاجز: ١٦٦/٢.

٣. أو سمير، كذا في وقعة صفين: ١٤٠.

٤. أو هرئمة بن سلَّيم، كذا في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٦٩/٣.

ليحشرنَ منك أقوام يدخلون الجنّة بغير حساب.

قالت: أيّها الرّجل، فإن أمير المؤمنين لم يقل إلاّ حقّاً.

فلها قدم الحسين عنى قال هر ثمة: كنت في البعث الذين بعنهم عبيد الله بن زياد، فلها رأيت المسين الله المسين الله و أحد الحديث، فبجلست على بعيري، ثم صرت إلى الحسين الله في فلك المنزل الذي نزل به الحسين الله المنزل الذي نزل به الحسين على معنا أنت أم علينا؟!

فقلت: لا معك ولا عليك. خلَّفت صبية أخاف عليهم عبيد الله بن زياد.

قال: فامض حيث لا ترى لنا مقتلاً. ولا تسمع لنا صوتاً. فوالذي نفس الحسين بيده، لا يسمع اليوم واعيتنا أحد فلا يعيننا إلاّ كبّه الله لوجهه في جهنم. \

قلت: ومن جملة المحرومين من فيض الشّهادة ومن لم يناله السعادة. عبيدالله بسن الحر الجعني، وسيأتي عن قريب الإشارة إليه ان شاء الله.

و في الأمالي مسنداً إلى إبن عباس، قال: كنت مع أمير المؤمنين ﷺ في خروجه <sup>\*</sup> إلى صفّين، فلمّا نزل بنينوى وهو بشطّ الفرات<sup>\*</sup> قال بأعلى صوته: يا إبسن عـباس، أتعرف هذا الموضع؟

قلت له: ما أعرفه يا أمير المؤمنين.

فقال ﷺ: لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتّى تبكي كبكائي.

قال: فبكى طويلاً حتى أخضلت لحيته، وسالت الدّموع على صدره، وبكينا معاً وهو يقول: أوّه أوه. ما لي ولآل أبي سفيان؟! ما لي ولآل حرب. حــزب الشــيطان وأولياء الكفر؟! صبرا يا أبا عبد الله. فقد لتى أبوك متل الذي تلتى منهم.

ثمّ دعا بماء. فتوضّأ وضوء الصّلاة. فصلّى ما شاء الله أن يصلّى، ثمّ ذكر نحو كلامه

١ أمالي الصدوق: ١٣٦ (بجلس ٢٨ / ح ٦) \_البحار: ٢٥٥/٤٤ عنه وقعة صفين: ١٤٠: شرح
 النهج لابن أبي الحديد: ١٦٦/٣.

۲. خرجته / خ ل.

٣. اثبتناه كما هو في البحار.

الأوَّل، إلَّا أنَّه نعس عند انقضاء صلاته وكلامه ساعة. ثمَّ انتبه.

فقال: يا إبن عباس! •

فقلت: ها أنا ذا.

فقال: ألا أحدَثك بما رأيت في منامي آنفاً عند رقدتي؟

فقلت: نامت عيناك ورأيت خيراً يا أمير المؤمنين.

قال: رأيت كأتي برجال قد نزلوا من الشاء، معهم أعلام بيض، قد تقلّدوا سيوفهم وهي بيض تلمع، وقد خطّوا حول هذه الأرض خطّة. ثمّ رأيت كأنّ هذه النخيل قد ضربت بأغصانها الأرض تضطرب بدم عبيط، وكأتي بالحسين سخيلي وفرخي ومضغتي ومخي قد غرق فيه يستغيث [فيه] فلا يغاث، وكأنّ الرّجال البيض قد نزلوا من السّاء ينادونه ويقولون: صبراً آل الرّسول، فإنّكم تقتلون على أيدي شرار النّاس، وهذه الجنّة يا أبا عبد الله إليك مشتاقة، ثمّ يعزّونني ويقولون: يا أبا الحسن أبشر، فقد أفر الله به عينك يوم القيامة يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبُ الْعَالَمِينَ، ثمّ انتبهت هكذا، والذي نفس عليّ بيده، لقد حدّثني الصّادق المصدّق أبو القاسم عليّ أني سأراها في خروجي الى أهل البغي علينا، وهذه أرض كرب وبلاء، لا يدفن فيها الحسين في سبعة عشر رجلاً من ولدي وولد فاطمة، وإنّها لني السّاوات معروفة، تذكر أرض كرب وبلاء، كيا تذكر بقعة الحرمين، وبقعة بيت المقدس.

ثمّ قال لي: يا إبن عباس، اطلب لي حولها بعر الظّباء. فو الله ما كذبت ولا كذّبت. وهي مصفرّة. لونها لون الزعفران.

قال ابن عباس: فطلبتها فوجدتها مجتمعة. فناديته: يا أمير المؤمنين. قد أصبتها على الصفة الّتي وصفتها لي.

١. هذه الكلمة موجودة في بحار الأنوار ج ٤٤ ص ٢٥٢.

٢. روى الذهبي عن سعيد بن جمهان: إنّ النبي يَكِينًا أناه جبر نيل بتراب من المتربة التي يقتل بها الحسين. وقيل اسمها كربلاء. فقال النبي يَكَينًا: كرب وبلاء سير اعلام النبلاء ١٩٥/٣.

فقال على ﷺ: صدق الله ورسوله.

ثمّ قام ﴿ يَهِمُولَ إِلَيهَا، فحملها وشمّها، وقال: هي هي بعينها، أتعلم يا إبن عباس ما هذه الأبعار؟ هذه قد شمّها عيسى إبن مريم، وذلك أنّه مرّ بها ومعه الحسواريّسون، فرأى هاهنا الظّباء مجتمعة وهي تبكي، فجلس عيسى، وجلس الحسواريّسون معه، فبكي وبكي الحواريّون، وهم لا يدرون ليّ جلس، ولم بكي.

فقالوا: يا روح الله وكلمته، ما يبكيك؟!

قال: أتعلمون أيّ أرض هذه؟

قالوا: لا.

قال: هذه أرض يقتل فيها فرخ الرّسول أحمد تَلِينَةً وفرخ الحرّة الطّاهرة البـتول. شبيهة أتي، ويلحد فيها طينة أطيب من المسك. لأنها طينة الفرخ المستشهد. وهكذا تكون طينة الأنبياء وأولاد الأنبياء. فهذه الظّباء تكلّمني وتقول: إنّها ترعى في هذه الأرض شوقاً إلى نربة الفرخ المبارك. وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض.

ثمّ ضرب بيده إلى هذه الصيران، فشتها وقال: هذه بعر الظّباء على هذه الطيب لمكان حشيشها، اللّهم فأبقها أبداً حتى يشمّها أبوه، فيكون له عزاء وسلوة، قال: فبقيت إلى يوم النّاس هذا، وقد اصفرت لطول زمنها، وهذه أرض كرب وبلاء.

ثمّ قال بأعلى صوته: يا ربّ عيسى بن مريم! لا تبارك في قتلته، والمعين عسليه. والحاذل له.

ثمّ بكى بكاءً طويلاً. وبكينا معه حتّى سقط لوجهه وغشي عليه طويلاً. ثمّ أفاق فأخذ البعر فصرّه في ردائه. وأمرني أن أصرّها كذلك.

ثمَّ قال: يا إين عباس إذا رأيتها تنفجر دماً عبيطاً. ويسيل منها دم عبيط، فاعلم أنَّ أبا عبد الله قد قتل بها ودفن.

قال إبن عباس: فو الله لقد كنت أحفظها أشدّ من حفظي لبعض ما افــترض الله

١. مفرده صُوار وصِوار بمعنى وعاء المسك او قليل من المسك. المنجد.

عزّوجل عليّ، وأنا لا أحلَها من طرف كني، فيينا أنا نائم في البيت إذا التبهت، فإذا هي تسيل دماً عبيطاً، وكان كتي قد امتلاً دماً عبيطاً، فجلست وأنا باك وقلت: قد قتل والله الحسين، والله ما كذّبني عليّ قطّ في حديث حدّثني، ولا أخبرني بشيء قط أنه يكون إلاّ كان كذلك، لأنّ رسول الله كان يخبره بأشياء لا يخبر بها غيره، ففزعت وخرجت، وذلك عند الفجر فرأيت والله المدينة كأنّها ضباب لا يستبين منها أثر عين، ثم طلعت الشّمس ورأيت كأنها منكسفة، ورأيت كأنّ حيطان المدينة عليها دم عبيط، فجلست وأنا باك، فقلت: قد قتل والله الحسين، وسمعت صوتا من ناحية البيت وهو يقول:

١. أمالي الصَّدوق: مجلس ٨٧ ـ ح رقم ٥: ص ٥٩٧ \_ البحار: ٢٥٢/٤٤ عنه.

۲ . اخبار الحسين «۶» بشهادته:

روى ابو جعفر الطبري بإسناده عن حذيفة قال: سممت الحسين بن عملي الله يتقول: والله ليجتمعن على قتلي طغاة بني أميّة، ويقدّمهم عمر بن سعد ـ وذلك في حياة النبي الله ـ فقلت له: أنباك بهذا رسول الله؟ قال: لا. فقال: فأتيت النبيّ فأخبرته. فقال: علمي علمه. وعملمه علمي، وإنّا لتعلم بالكانن قبل كينونته. (دلائل الامامة: ٧٥).

روى أبن عساكر بإسناده عن ابن عباس قال: استشار في الحسين بن علي في الخروج؟ فقلت: لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك! فكان الذي ردّ عليّ أن قال: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحبّ اليّ من أن أستحل حرمتها \_ يعني الحرم \_ قال ابن عباس: وكان ذلك هذا هو الّذي سلا بنفسي عنه. (تاريخ دمشق: ٢٠/١٤) ...

## ما أخبر بشهادة الحسين في الكتب السابقة

في أمالي الصّدوق، بإسناده عن سالم بن أبي جعدة. قال: سمعت كـ عب الأحـــبار يقول: إنّ في كتابنا أنّ رجلاً من ولد محـقد رسول الله ﷺ يقتل. ولا يجفّ عرق دوابّ

وروى أيضاً بإسناده عن عبدالله بن الزبير قال للحسين بـن عـلي الله: أيـن تـذهب؟
 [أتذهب] إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟! فقال له حسين: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحبً إليّ من أن يستحل بي \_ يعني مكة \_. (ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق لابن عساكر: ٨٤٤, رقم ٢٥٠.)

وعن أبي سعيد المقبري قال: والله لرأيت الحسين وأنّه ليمشي بين رجلين يعتمد على هذا مرة وعلى هذا أخرى. حتى دخل مسجد رسول الله ﷺ وهو يقول:

لا ذعرت السوام في غبش الصبح مستغيراً ولا دعسيت يسزيداً يهم أعطى خافة الموت ضياً والمسئايا تسرصدنني آن أحسيداً المراجعة المراجعة

(تاریخ دمشق: ۲۰۱/۱۱)

وعن معاوية بن قرة قال، قال الحسين للثجُّة؛ والله ليعتدنَّ عليٌّ كما أعــتدت بــنو اسرائــيل في السبت. (تاريخ مدينة دمشق: ٢١٦/١٤)

رعن جمفر بن سليمان الضبعي قال: قال الحسين لحيًّا: والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي! فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذلَّهم حتى يكونوا أذلَّ فرق الأمم. (تـــاريخ مدينة دمشق: ٢١٦/١٤ تاريخ الطبري: ٢٩٦/٤ سير اعلام النبلاء: ٣٠٦/٣.)

وعن يزيد الرشك: حدَّثني من شافه الحسين قال: أتيت أبنية مضروبة بفلاة من الأرض فقلت: لمن هذه؟ قالوا هذه لحسين: قال: فاتيته فإذا شيخ يقرأ القرآن. قال والدموع تسيل على خدَيه ولحيته!! قال: فقلت: بأبي أنت وأتي يا إين رسول الله ما أنزلك هذه البلاة والفلاة التي ليس بها أحد؟ فقال: هذه كتب أهل الكوفة إليّ ولا أراهم إلاّ قاتل، فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله حرمة إلاّ انتهكوها، فيسلّط الله عليهم من يذلّهم، حتى يكونوا أذل قرم لـ خرقة الحسيض. شرح اصول الكافي: ١٩١١/١١). الأمّة يعني منفعتها. (المصدر: سير اعلام النبلاء ٣١٦/٣)

وبالنسبة الى ما أخبره جبرئيل النبي بشهادة الحسين «ع» راجع: المستدرك على الصحيحين ١٧٦/٠، ١٩٨٤، مسند احمد ٢٤٢/٠، ذخائر العقبي للطبري ٢٢/٥، كنر العبال ١٠٦/٠ بجمع الزوائد ١٨٥/٠، مسند احمد ٢٩٤/١، الصواعق الهرقة ١١٥، كنر العبال ٢٢٢/٦ البداية والنهاية ١٢٥/٠. طبقات ٨/، خصائص ١٢٥/٢. طبقات ٨/، خوارزمي ١٦٠ -إين مفازلي ٢٧٦.

أصحابه حتى يدخلوا الجنّة، فيعانقوا الحور العين.

فمرّ بنا الحسنﷺ. فقلنا: هو هذا؟

قال: لا.

فرّ بنا الحسين الجُّلا، فقلنا: هو هذا؟

قال: نعم. <sup>١</sup>

وفيه بإسناده عن إمام لبني سليم عن أشياخ لهم قالوا: غزونا بلاد الروم. فدخلنا

كنيسة من كنائسهم، فوجدنا فيها مكتوباً:

شفاعة جده يوم الحساب

أيرجو معشر قتلوا حسينا

قالوا: فسألنا: منذكم هذا في كنيستكم؟

فقالوا: قبل أن يبعث نبيكم بثلاثمائة عام. أ

ما أخبر بشهادة الحسين ﴿ في كلام حكماء العرب قبل الإسلام

وعن إبن شهرآشوب عن قش بن ساعدة الأيادي ــ من حكماء العرب ــ أنّه قال: هذه الأشعار قبل مبعث النيّ ﷺ:

ثاروا بـصفّين وفي يــوم الجــمل واحتشدوا على ابنه حتّى قتل<sup>٣</sup> تخسلف المسقدار منهم عصبة والتزم النسار الحسسين بسعده

١. أمالي الصَّدوق: ١٤٠ / مجلس ٢٩ / ح ٤ ـ البحار: ٢٢٤/٤٤ عند.

٢. أمالي الصّدوق: ١٣١ بجلس ٢٧ / ح ٦\_البحار ٢٢٤/٤٤ عنه.

٣. المناقب: ٢٤٠/٤٤ - البحار: ٤٤//٤٤ عند

# ابتلاء الأنبياء في أرض كربلاء

## أولهم: آدم 🕸

روى البحار مرسلاً أنّه لما هبط إلى الأرض لم ير حؤاء، فصار يطوف الأرض في طلبها. فرّ بكربلاء، فاغتمّ وضاق صدره من غير سبب، وعثر في الموضع الّذي قتل فيه الحسين. حتى سال الدم من رجله، فرفع رأسه إلى السّهاء وقال: إلهي، هل حدث منيّ ذنب آخر فعاقبتني به؟ فإني طفت جمسيع الأرض. وما أصابني سوء مسئل ما أصابني في هذه الأرض.

فأوحى الله إليه: يا آدم، ما حدث منك ذنب. ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلمًا. فسال دمك موافقة لدمه.

فقال أدم: يا ربّ، أيكون الحسين نبيّاً؟!

قال: لا، ولكنّه سبط النبيّ محمّد.

فقال: ومن القاتل له؟

قال: قاتله يزيد، لعين أهل السّهاوات والأرض.

فقال آدم: فأيّ شيىء أصنع يا جبرئيل؟

فقال: العنه يا أدم.

فلعنه أربع مرات. ومشى خطوات إلى جبل عرفات. فوجد حوّاء هناك. <sup>ا</sup>

وعن الدر الثمين في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى آدُمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِهَاتٍ. فتاب عليه ﴾ ` أنه رأى ساق العرش وأسهاء النبيّ والأنمة ﷺ، فلقّنه جبرئيل قل: «يا حمسد بحق محمد. يا عالمي مجتق علي، يا فاطر مجتق فاطمة، يا محسن مجتق الحسن والحسين ومنك الإحسان».

قال جبرئيل: ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب.

فقال: يا أخى وما هى؟

قال: يقتل عطشاناً غريباً وحيداً فريداً ليس له ناصر ولا معين، ولو تراه يا آدم وهو يقول وا عطشاه وا قلة ناصراه، حتى يحول العطش بينه وبين الشهاء كالذخان، فلم يجبه أحد إلا بالسيوف وشرب الحتوف، فيذبح ذبح الشاة من قفاه، وينهب رحله أعداؤه. وتشهر رؤوسهم هو وأنصاره في البلدان، ومعهم النسوان، كذلك سبق في علم الله الواحد المثان.

فبكى آدم وجبرئيل بكاء الثكلي. ٣

ثانيهم: نوح النبي الله شيخ الأنبياء

لَمَا ركب في سفينته طافت به جميع الذنيا. فلهَا مــُرت بكــربلاء أخــَـذته الأرض.

١. بحار الأنوار: ٢٤٢/٤٤ رقم ٣٧.

۲ . بقرة: ۳۷.

٣. البحار: ٢٤٥/٤٤ رقم ٤٤.

وخاف نوح الغرق. فدعا ربّه. وقال: إلهي. طفت جميع الدّنيا. وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض.

فنزل جبرئيل وقال: يا نوح! في هذا الموضع يقتل الحــــين ســبط محــتد خــاتم الأنبياء. وابن خاتم الأوصياء.

فقال: ومن القاتل له يا جبر ئيل؟

قال: قاتله لعين أهل سبع سهاوات وسبع أرضين. فلعنه نوح أربع مرّات فسارت . السفينة حتى بلغت الجودي ( واستقرّت عليه. ؟

#### ثالثهم: إبراهيم كا

وروي أن إبراهيم ﷺ مرّ في أرض كربلاء وهو راكب فرساً، فعثرت به، وسقط إبراهيم، وشبّغ رأسه. وسال دمه، فأخذ في الإستغفار وقال: إلهي، أيّ شيء صدت مني؟!

فنزل إليه جبرئيل وقال: يا إبراهيم، ما حدث منك ذنب، ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء، وابن خاتم الأوصياء، فسال دمك موافقة لدمه.

قال: يا جبرئيل، ومن يكون قاتله؟

قال: لعين أهل المتهاوات والأرضين.

فرفع إبراهيم ﷺ يديه. ولعن يزيد لعناً كثيراً. وأمّن فرسه بلسان فـصيح. فـقال إبراهيم لفرسه: أيّ شيىء عرفت حتّى تؤمّن على دعائي؟

فقال: يا إبراهيم. أنا أفتخر بركوبك عليّ. فلهًا عثرت وسقطت عن ظهري عظمت

١. هو الجبل المعروف، قيل هو بناحيه أمد، وقيل قرب جزيرة الموصل، وقيل اسم لكل جبل وأرض صلبة، وعن أبي الحسن الرضائيّة هو جبل بالموصل، راجع تنفسير بجسمع البيان: ١٦٥/٣.

۲. البحار: ج ٤٤ / ص ٢٤٣.

خجلتي، وكان سبب ذلك من يزيد لعنه الله تعالى. ا

#### رابعهم: إسماعيل الله

فروي أن إسهاعيل كانت أغنامه ترعى بشط الفرات، فأخبره الراعبي أنهما لا تشرب الماء من هذه المشرعة منذ كذا يوماً. فسأل ربّه عن سبب ذلك، فنزل جبر ثيل وقال: يا إسهاعيل، سل غنمك، فإنها تجيبك عن سبب ذلك.

فقال لها: لم لا تشربين من هذا الماء؟

فقالت بلسان فصيح: قد بلغنا أنّ ولدك الحسين نثّ سبط محمّد يقتل هنا عطشاناً. فنحن لا نشرب من هذه المشرعة حزناً عليه.

فسألها عن قاتله.

فقالت: يقتله لعين أهل السهاوات والأرضين والخلائق أجمعين.

فقال إساعيل: اللَّهم العن قاتل الحسين عالم "

#### خامسهم: موسى بن عمران 🕸

وروي أنّ موسى كان ذات يوم سائراً ومعه يوشع بن نون، فلبًا جــاء إلى أرض كربلاء انخرق نعله. وانقطع شراكه. ودخل الحسك في رجليه. وسال دمه.

فقال: إلهي. أيّ شيء حدث منّى؟

فأوحى إليه أنَّ هنا يقتل الحسين ﷺ، وهنا يسفك دمه، فسال دمك موافقة لدمه.

فقال: رب، ومن يكون الحسين؟

فقيل له: هو سبط محمد المصطفى، وابن على المرتضى.

فقال: ومن يكون قاتله؟

١ . البحار ٢٤٣/٤٤.

٢ البحار ٢٤٣/٤٤.

فقيل: هو لعين السمك في البحار، والوحوش في القفار، والطير في الهواء.

فرفع موسی یدیه ولعن یزید. ودعا علیه، وأمّن یوشع بن نون علی دعائه، ومضی: نشأنه.\

#### سادسهم: سليمان

فقد روي انه كان يجلس على بساطه، ويسير في الهواء، فرّ ذات يوم وهو سائر في أرض كربلاء، فأدارت الرّبج بساطه ثلاث دورات، حتى خاف السقوط، فسكمنت الرّبج. ونزل البساط في أرض كربلاء.

فقال سليان للريح: لم سكنتي؟

فقالت: إنّ هنا يقتل الحسين الله.

فقال: ومن يكون الحسين؟

فقالت: هو سبط محمد المختار، وابن على الكرّار.

فقال: ومن قاتله؟

قالت: لعن أهل الشاوات والأرض، يزيد.

فرفع سلبان يديه، ولعنه. ودعا عليه. وأمّن على دعائه الإنس والجن. فهبّت الرّيج. وسار البساط. <sup>٢</sup>

#### سابعهم: عیسی بن مریم

فقد روي أنّه كان سائحاً في البراري، ومعه الحمواريّون، فمرّوا بكربلاء، فرأوا أسداً كاسراً. قد أخذ الطريق. فتقدّم عيسى إلى الأسد. فقال له: لم جلست في هذا الطريق؟ لا تدعنا غرّ فيه؟!

١. البحار ٢٤٤/٤٤.

٢. البحار: ٢٤٤/٤٤.

فقال الأسد بلسان فصبح: إنّي لم أدع لكسم الطّريق حستّى تـلعنوا يـزيد قــاتل الحسين ﷺ.

فقال عيسى للها: ومن يكون الحسين؟

قال: هو سبط محمّد النبيّ الأميّ، وابن علي الوليّ.

قال: ومن قاتله؟

قال قاتله لعين الوحوش والذِّئابِ والسباع أجمع، خصوصا أيام عاشوراء.

فرفع عيسى يديه. ولعن يزيد. ودعا عليه. وأمّن الحؤاريون على دعائه، فتنحى الأسد عن طريقهم. ومضوا لشأنهم. \

## ابتلاء الأنبياء والأوصياء لماذا؟

#### محادثة بعض الشّيعة مع الحسين بن روح

روى الشيخ الصّدوق، محادثة بعض رجال الشّيعة مع احــد النّـواب الخــاص للحجّة المنتظر ورفع الشبهة عنه، رواه عن محمّد بن إبراهيم بن اسـحاق الطـالقاني. قال: كنت عند الشَّيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه مع جماعة، فيهم على بن عبسني القصوي. فقام إليه رجل فقال له: أريد أن أسألك عن شيء؟

فقال له: سل عبا بدا لك؟

فقال الرّجل: أخبرني عن الحسين بن على ﷺ. أهو ولى الله؟ قال: نعم.

قال: أخبرني عن قاتله لعنه الله. أهو عدو الله؟

قال: نعم.

قال الرّجل: فهل يجوز أن يسلّط الله عدوّه على وليّه؟!

فقال له أبو القاسم قدس الله روحه: إفهم عنّي ما أقول لك، إعلم أنّ الله تعالى لا يخاطب النّاس بشهادة العيان، ولا يشافههم بالكلام، ولكنّه عزّ وجـلّ بـعث إليهـم رسولاً من أجناسهم وأصنافهم بشراً مثلهم، فلو بعث إليهم رسلاً من غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم، ولم يقبلوا منهم، فلمّا جاءوهم وكانوا من جـنسهم يأكـلون الطّفام، و يَتشُونَ في الأَسْواقِ، قالوا لهم: أنتم مثلنا، فلا نقبل منكم حتّى تأتون بشيء نعجر أن نأتى بمثله، فنعلم أنكم مخصوصون دوننا بما لا نقدر عليه.

فجعل الله عزّوجلّ لهم المعجزات الَّتي يعجز الخلق عنها:

فمنهم: من جاء بالطّوفان بعد الإنذار والإعذار. ففرق جميع من طغى وتمرّد. ومنهم: من ألق في النّار، فكانت عليه برداً وسلاماً.

ومنهم: من أخرج من الحجر الصلد ناقة، وأجرى في ضرعها لبنا.

ومنهم: من فلق له البحر. وفجّر له من الحجر العيون، وجعل له العـصا اليــابسة ثعبانا، فتَلْقَفُ مَا يَأْفكُونَ.

ومنهم: من أبرأ الأكمة والأبرص. وأحيا الموتى بإذن الله تعالى. وأنبأهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم.

ومنهم: من انشق له القمر، وكلَّمته البهائم مثل البعير والذئب وغير ذلك.

فلما أتوا بمثل ذلك، وعجز الخلق من أممهم عن أن يأتوا بمثله، كان من تقدير الله تعالى ولطفه بعباد، وحكمته أن جعل أنبياء، مع هذه المعجزات في حال غالبين، وفي أخرى مغلوبين، وفي حال مقهورين، ولو جعلهم عز وجل في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين، ولم يبتلهم. ولم يمتحنهم، لاتخذهم النّاس آلهة من دون الله تعالى. ولما عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والإختيار أ، ولكنّه عز وجلّ جعل

١. الاختبار. كذا في نقل الغيبة للشيخ الطوسي: ٣٢٥.

قال محمّد بن إبراهيم بن إسحاق: فعدت إلى الشّيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدّس الله روحه من الغد. وأنا أقول في نفسي: أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه؟

فابتدأني. فقال: يا محمّد بن إبراهيم. لإن أخرّ من السّهاء. فتخطفني الطّير. أو تهوي بي الرّبحُ في مَكَانٍ سَجِيقٍ. أحبّ إليّ من أن أقول في دين الله تعالى ذكره برأيي. ومن عند نفسي. بل ذلك عن الأصل. ومسموع عن الحجة صلوات الله عليه. \

قال الطبسي: ما افاده الشّميخ للله في الجواب في غاية المتانة، ويستفاد من بياناته انّ ابتلاء الأنبياء والأوصياء على الاختلاف ليس الجميع بنحو واحد، بمعضهم بمتحن بتلف الاموال والأولاد والمرض في بدنه وصبره على ما يسميبه، وشكره وعمم الشكوى إلى الخلق، مثل أيوب النبيّ للله . أليصلوا إلى المثوبات الأخرويّة، لقوله: ﴿إِنَّا للسُكوى إلى الحُرويّة، لقوله: ﴿إِنَّا للسُكوى إلى الحُرويّة، لقوله: ﴿إِنَّا لللهُ عَلَيْهِ حِسَابٍ ﴾ آ.

وفي رواية الخصال بإسناده عن مولانا الصّادقﷺ: إنّ أيوبﷺ مع جميع ما ابتلى به لم ينتن له رائحة. ولا قبحت له صورة. ولا خرجت منه مدّة من دم ولا قبح. ولا

علل الشرايع: ١/١ ٢٤ (باب ١٧٧) \_ البحار ٢٧٣/٤٤ \_ الغيبة: ٣٢٤ ح ٣٧٣، الاحتجاج: ٢٧٣/٢ طبع بيروت.

۲. سورة الزمر / ۱۰.

٣. سورة الزمر / ١٠.

استقذره احد رآه، ولا استوحش منه أحد شاهده. ولا يبدؤد شيء من جسده. وهكذا. أيصنع الله عزّوجل بجميع من يبتليه من أنبياءه وأولياءه المكرّمين عليه. وإنّما اجتنبه النّاس لفقره وضعفه في ظاهر أمره، لجهلهم بماله عند ربّه تعالى ذكـره. سن التأييد والفرج. \

قال الطبسي: من صبر ظفر، فهو - سلام الله عليه - صبر على ما ذهب من أولاده وأغنامه وأمواله، وصبر على الأمراض المتراكمة، فرد الله عليه كما ورد في القرآن الكريم بقوله: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَشَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ اللهِ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ الرَّكُونُ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدُ وَشَرَابٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فِهْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ `

فما في بعض الأخبار الضّعاف مما يخالف العقول السّليمة، ومرتبة النبوّة، يُردّ إلى من جاء به، والعجب من بعض المفسّرين من أصحابنا كيف يتعرض لهذه الرّوايات الواردة في كتب القوم، آضرورة أنّه لا يعقل أن يبتلى الله رسوله ونبيّه بما كان موجباً لنفرة النّاس عنه، أ وكيف ذلك وهو نقض للغرض.

١. الخصال: ٣٧٠ [باب السبعة]: عنه البحار: ٢٧٥/٤٤.

۲. سورة ص / ۲۱ـ£٤.

٣. راجع تفسير القمى: ٢/٢٣٩ ـ وتفسير مجمم البيان: ٤٧٨/٤.

٤. ولا بأس بذكر ما أورده السيد المرتضى الله في كتاب تغزيه الأسبياه: ١١ تسكيلاً لما افاده المؤلف في: فإن قبل: فما قولكم في الأمراض والحن التي لحقت أيوب الله أو ليس قد نطق الغرآن بأنّها كانت جزاءً على ذنب في قوله: ﴿ إنّي مستني الشيطان بنصب وعذاب ﴾ والعذاب لا يكون إلّا جزاءً كالمقاب، والآلام الواقعة على سبيل الامتحان لا تستى عذاباً ولا عقاباً الوليس قد روى جميع المفسرين أنّ الله تعالى إنّا عاقبه بذلك البلاء لتركه الأسر بالمعروف والنّبي عن المنكر، وقصته مشهورة يطول شرحها؟

الجوابٌ: قلنا: أنمّا ظاهر القرآن فليس يدل على أن أيّوب لمثلٌ عوقب بما نزل به من المضار، وليس في ظاهره شيء ممّا ظنّه السّائل.. فأما ما روي في هذا الباب عن جملة المفسّرين فمّا لا تل

## نفي الغلو والربوبية عنهم

ومن علل ابتلاء الأنبياء والأوصياء نني الفلو والربوبيّة عنهم، حتى يعرف النّاس بأنّهم مخلوقون لله تعالى. ولا يغلون في حقّهم، ويغرّلونهم من مقام الربوبيّة \. كها ورد عنه ﷺ: «أعظم النّاس بلاءً الأنبياء، ثمّ الأمثل فالأمثل» وإنّا ابتلاهم الله عزّوجلّ بالبليّة العظمى ليهون على النّاس عروض الأمراض عليهم إذا شاهدوا ذلك. توفيراً للنّواب، وترفيعاً للدّرجات، كها خاطبه النبي ﷺ حينا أغنى الحسين ﷺ عند قبر جدّه: إن لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلّا بالشّهادة، كها يأتي.

ثمَ إِنَّ المروي عن الإمام الباقر عُمُّ كها في الخصال: أنَّ الثَّواب من الله تعالى ذكره على ضربين: استحقاق واختصاص، ولنلاً يحتقروا ضعيفاً لضعفه، ولا فقيراً لفقره، ولا مريضاً لمرضه، وإنّه الذي يسقم من يشاء، ويشنى من يشاء. متى شاء. وكيف شاء.

ك يلتفت إلى مثله. لأن هؤلاء لا يزانون يضيفيون إلى رئيم تعالى وإلى رسله المنظم كل قبيع. ويقذفونهم بكل عظيم، وفي روايتهم هذه السخيفة ما إذا تأمله المتأمل علم أنه موضوع باطل مصنوع. لائهم رووا ان الله تعالى سلط إبليس على مال أيوب الله وغنمه وأهله. فلما أهلكهم ومرّ عليهم، ورأى صبره خالا وقاسكه قال إبليس لربّه: يا ربّ، إنّ أيّوب علم أنه ستخلف عليه ماله وولده، فسلطني على جسده. فقال: قد سلطنيك على جسده كله إلاّ قلبه وبصره، قال: فأتاه، فنفخه من لدن قرنه إلى فدمه. فصار قرحة واحدة، فقذف على كتاسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً. يختلف الدواب في جسده!! إلى شرح طويل نصون كتابنا عن ذكر تفصيله، فن يقبل عقله هذا الجهل والكفر كيف يوثق بروايته؟ ومن لا يعلم أنّ الله تعالى لا يسلط إبليس على خلقه وأنّ إليس لا يقدر على ان يقرح الأجساد ولا أن يغمل الأمراض كيف يعتمد على ورايته؟ .... راجم تنزيه الأنهياء / ص ٥٩ تحد تفصيل ما أورده في... راجم تنزيه الأنهياء / ص ٥٩ تحد تفصيل ما أورده في.... (وايته؟ .... راجم تنزيه الأنهياء / ص ٥٩ تحد تفصيل ما أورده في.

د هذا هو المستفاد من الخبر المروي عن الإمام الباقر عَثِينًا في علة ابتلاء ايوب الخيرة ، حيث قال:
 ه.. وإنّما ابتلاه الله عزّ وجلّ بالبلاء العظيم الّذي يهون معه على جميع النّاس لنسكر يدعوا له الرّبوبيّة إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من عظائم نعمه متى شاهدوه...» راجع الخصال:
 ٢٧-/٢ ح ١٠٠٨.

الخصال: ٣٧٠ ـ البحار: ٣٤٨/١٢. وروى السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء/ ٦١ عنه انــه قال: «الأنبياء، ثمّ الصالحون، ثمّ الأمثل فالأمثل من النّاس». أي الأفضل فالأفضل.

بأيّ سبب شاء. ويجعل ذلك عبرة لمن يشاء. وشقاوة لمن يشاء. وسعادةً لمن يشاء. وهو في جميع ذلك عدل في قضاءه. وحكيم في أفعاله. لا يفعل بعباده إلّا الأصلح لهم. ولا قوة لهم إلّا به. \

١. الخصال: ٣٤٨/١٢ .. البحار: ٣٤٨/١٢ عنه.

#### الفوائد المترتبة على الشهادة

وفي ذيل رواية الكافي مسنداً عن الصّادق تتخة: «انَ الله عزّوجلّ يخـصَ أوليــاء. بالمصانب. ليأجرهم عليها من غير ذنب». \

قال العلامة الجملسي في بيانه: كما أنّ الإستغفار يكون في غمالب النّماس لحمطّ الذّنوب، وفي الأنبياء لرفع الدرجات، فكذلك المصائب. ٢

واحسن ما قيل. ما قاله الإمام العسكري ﷺ في التفسير.

وفي البصائر، بإسناده عن إبن محبوب الثقة، عن إبن رئاب، عن ضريس، قــال: سمعت أبا جعفرﷺ يقول وأناس من أصحابه حوله:

«وأعجب من قوم يتولُّوننا، ويجعلوننا أئمَّة، ويصفون بأنَّ طاعتنا عليهم مفترضة

١. الكاني: ١٨٦/٤ \_معاني الأخبار: ٣٨٦\_ذكره البحار: ٢٧٦/٤٤ عـنه \_ تـفسير القيمي:
 ٢٧٧/٢ والبرهان: ١٧٧/٤ ـ تفسير نور الثقلين: ١٨١/٥ (عن الكافي).

٢ البحار: ٢٧٦/٤٤.

كطاعة الله، ثمّ يكسرون حجّتهم. ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم. فينقصون حقّنا. ويعيبون بذلك علينا من أعطاء الله برهان حقّ معرفتنا والتّسليم لأمرنا. أترون أنّ الله تبارك وتعالى افترض طاعة أولياء، على عباده. ثمّ يخفي عنهم أخبار السّاوات والأرض، ويقطع عنهم موادّ العلم فيا برد عليهم مما فيه قوام دينهم؟

فقال حمران: جعلت فداك يا أبا جعفر، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بـــن أبي طالب؛ والحسن والحسين وخروجهم وقيامهم بدين الله، وما أصيبوا به من قــــتل الطواغيت إيّاهم والظفر بهم، حتى قتلوا أو غلبوا؟

نقال أبو جعفر على: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه ثمّ أجراه، فبتقدّم علم من رسول الله إليهم في ذلك قام علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وبعلم صمت من صمت منا، ولو أنّهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله وإظهار الطّواغيت عليهم، سألوا الله دفع ذلك عنهم، وألحّوا عليه في طلب إزالة ملك الطّواغيت إذاً لأجابهم، ودفع ذلك عنهم، ثمّ كان وألحقاء مدّة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد، وما كان الذي أصابهم من ذلك يا حمران لذنب افترفوه، ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها، فلا تذهبن فيهم المذاهب». أ

قلت: والمستفاد من ذلك أن ابتلاء هؤلاء الأكابر والأطبياب بالسقم والمرض والقتل إنّا هو بالإرادة التشريعية والعلم بما هو الأصلح لهم، لا بالإرادة التكوينيّة حتى لا يتخلّف عن المراد، ولذا نزل من الشهاء من قبل الله تعالى ورقة مكتوبة عليها في يوم عاشوراه: «يا حسين، أنّا ما حتمنا عليك الشّهادة، فلك الخبيار، اذ شنت ان تدفع عنك من دون ان ينقص من مقامك شيء». أولا ينافي ذلك ما يأتي من الرؤيا

١. يصائر الدرجات: ١٤٤ ـ البحار: ٢٧٦/٤٤ ونحوه في الكـافي: ٢٦١/١ و ٢٦١. الخـرائـج: ٨٠٠/٢

٢. تذكرة الشّهداء: ٣٠٠.

التي رآها حين الخسروج عند قسير جده ﷺ، حسيث أصره بهالحزوج إلى الصراق بقوله ﷺ «شاء الله أن يراهن سبايا» لما يترتب فيها من الغوائد التوعيّة من إقامة الدّين، وفضيحة آل أبي سفيان، كلّ ذلك نظراً إلى علمه تعالى شأنه على ما هو يترتب على الشّهادة والإسارة التي كانت بالإختيار، لا بالإكراه والإجبار، حيث إنّه – صلوات الله عليه – كان له ان يترك الحروج إلى كربلاه، من غير أن ينقص من مراتبه شيء، ولكنّه رأى تسلّط الكفر والإلحاد والزّندقة على الشّرع والشّريعة، واضمحلال الدّين، وما أتعب عليه خاتم النبيّن ﷺ بالمرّة، لما رأى ما صدر ويصدر من ألعن خلق الله يزيد، فرأى من الراجح، أن يتحمّل الشّهادة، ويضحى بنفسه الشّريغة، وبأولاده الطبّية، لرفع الظّلم والطّغيان، وقطع الشجرة الملعونة في القرآن، المفترة في آل أبي سفيان أ، فقام ونهض والطّغيان، وقطع الشجرة الملعونة في القرآن، المفترة في آل أبي سفيان أ، فقام ونهض

١. انظر: مختصر بصائر الدرجات / ١٣٢ - انحتضر / ٤١ - اللهوف / ٤٠ - بحار الأنوار ٤٤/ ٣٦٤

رودت الأخبار بهذا المعنى، وذكرها المفسرون خاصة وعامة في ذيل الآية الشريفة: ﴿وَمَسَا
 جَمَلُنَا الرُّوْرَا الَّتِي أَرْيَنَاكَ إِلَّا فِئنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ المَلْمُونَةُ في القُرْآنِ ﴾ (سورة الاسراء / ٢٠٠ فنذكر بعضها: أما من طرق الحاصة فمنها ما جاء في تفسير القمي: ٢٠/٢ قال على بن إبراهيم: نزلت لما رأى النبيّ في نومه كأن قروداً تصعد منهره، فساءه ذلك، وغمّه غمّاً شديداً فأنزل الله ﴿وَالشَّجَرَةُ المُلْمُونَةُ فِي الْقُرْآنِ ﴾ كذا نزلت وهم بنو أسة. وذكر مثله العياشي والبحرافي ما روي عن أبي جعفر عظي.

وفيه عن علي بن سعيد، قال: كنت بمكة، فقدم علينا معروف بن خربوذ، فقال لي أبو عبد الله: إن عليّاً هُنِهُ قال لعمر: يا با حفص ألا أخبرك بما نزل في بني أمية؟ قال: بل. قال: فإنّه نزل فيهم ﴿وَالشَّجْرَةُ الْمُلْعُونَةَ فِي الثَّرُ آنِ﴾. قال: فغضب عمر، وقال: كذبت!، بنو أمية خير منك وأوصل للم

الرحم!!؟

وفيه عن أبي الطفيل قال: كنت في مسجد الكوفة، فسمعت عليّاً وهو على المنبر، وناداه اين الكوّاء وهو في مؤخر المسجد، فقال: يا أمير المؤمنين اخبرني عن قول الله ﴿وَالشَّجَرَةَ المُلْمُونَةُ في النُّرْآن﴾ فقال: الأفجران من قريتس ومن بني أمية.

وفيه عن نهج البيان عن أبي عبدالله الصّادق؛ أن النبي الله الله وهو بالمدينة كأن قروداً أربعة عشر قد علوا منبره واحداً بعد واحد، فلمّا اصبح قص رؤياه على أصحابه، فسألوه عن ذلك؟ فقال: يصعدون منبري هذا بعدي جماعة من قريش ليسموا لذلك اهملاً، قمال الصّادق الله هم بنو امية.

ومنها: ما نقله الطبرسي في مجمع البيان: ٤٣٤/٣ بذكر ثالث الأقوال في الآية بقوله: إنّ ذلك رؤيا رآها النبي كَيُلِيَّةً في سنامه ان قروداً تصعد منبره وتغزل. فساءه ذلك واغتم روى سهل بن سعيد عن أبيه أن النبي كَيُلِيَّةً رأى ذلك. وقال انه كَيُلِقًا لم يستجمع بعد ذلك ضاحكا حتى مات. وروى سعيد بن يسار أيضاً. وهو المروي عن أبي جعفر يَلِيَّةً ، وإبي عبدالله للله ، وقالوا على هذا الناريل إنّ الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أمية، أخبره الله سبحانه بتغلبهم عسلى مسقامه وقتلهم ذرّته.

واما من طرق العامة، فنها ما في الدر المنثور ١٩١/٤ \_وهو ما اشار إليه الطبرسي .. أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد، عنه، قال: وأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القردة، فساءه ذلك، فما استجمع ضاحكاً حتى مات، وأنزل الله ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للنّاس﴾.

وفيه: اخرج إين أبي حاتم عن يعلي بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت بني أمية على منابر الأرض، وسيتملكونكم، فتجدونهم أرباب سوء، واهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فانزل الله ﴿وما جعلنا...﴾.

وفيه: أخرج إين مردويه عن الحسين بن علي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح وهو مهموم، فقيل: مالك يا رسول الله؟، فقال: إنّي أريت في المنام كأنّ بني أميّة يتعاورون منبري هذا...». لأقامة الصلوة، وايتاء الزكوة، والأمر بالمعروف، والنّهي عن المبنكر، فبصلوات الله عليه، وعلى الأرواح المقدسة والمستشهدين بين يديه، هذا ما أدّى إليه نظري القاصر، والله العالم، فليضرب على الجدار ما صدر من بعض الجهلة، حشرهم الله مع يسزيد وعمر بن سعد وأمثالهم، ولا غفر لهم.

رفيه: اخرج إبن أبي حاتم وابن مردوبه والبيهتي في الدلائل وابن عساكر عمن سعيد بمن
 المسيب. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني امية على المنابر، فساءه ذلك فأوحى
 الله الله ....

وفيه: أخرج إبن مردويه عن عائشة انها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابيك وجدك: انكم الشجرة الملعونة في القرآن.

وفي البرهان ٢٥/٤، عن النعلي في تفسيره يرفعه إلى الرشيد سعيد بن المسبب في قوله تعالى الموما جعلنا الرؤيا... الآية، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني امية على المناير فساءه ذلك... إلى غير ذلك من الروايات الواردة، أوردنا قساً منها رغباً لانف زمرة الوهابية التي تدافع عنهم، حتى آل الأمر إلى طبع و نشر كتاب: «حقائق عن أميرالمؤمنين! يزيد بن معاوية!» من ناحية وزارة المعارف بالسعودية، فتبت يداهم، بعد هدمهم قبور الأئمة الأطهار فيضي وعداوتهم لمذهب أهل البيت المنظمى ألتي الرئيا أل سعود العملاء (في هذه السنة وهي ١٤٠٨هـ. ق) وهي هتك حرمة الحرم المكي الشريف الذي جعلدالله أروقتهم المنات من المجاج الايرائيين و غيرهم في مكة المكرمة. وذلك من أجل براءتهم من المشركين، وأغة الكفرة.

# مصيبة الحسين على أعظم المصائب

## كيف صاريوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة؟

روى الصدوق ﴿ فِي العلل. بإسناده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي. قال: قـلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ﴿ يا إبن رسول الله كَيْ صار يوم عاشوراه يوم مصيبة وغم وجزع وبكام دون اليوم الّذي قبض فيه رسول الله ﷺ. واليوم الّذي ماتت فيه فاطمة ﷺ. واليوم الّذي قتل فيه أمير المؤمنين ﷺ. واليوم الّذي قتل فيه الحسن ﴿ بالسم؟

فقال: إنّ يوم قتل الحسين عُنِهُ أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام، وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبي على الله بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين الخير، فكان فيهم للنّاس عزاء وسلوة، فلمّا مضت فاطمة عيد كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين الخير للنّاس

عزاء وسلوة، فلما مضى منهم أمير المؤمنين كان للنّاس في الحسن والحسين هي الحسن والحسين هي الحسين وسلوة، فلما قتل الحسين صلى الله عليه لم يكن بتي من أهل الكساء أحد للنّاس فيه بعده عزاء وسلوة، فكان ذهابه كذهاب جميعهم، كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم، فلذلك صار يومه أعظم الأيسام مصيبة.

قال عبد الله بن الفضل الهاشمي: فقلت له: يا إبن رسول الله. فلم لم يكن للنَّاس في على بن الحسين للنُّك على الله على الله

فقال: بلى، إنّ علي بن الحسين كان سيد العابدين، وإماماً وحجةً على الخلق بعد أباءه الماضين، ولكنّه لم يلق رسول الله ﷺ ولم يسمع منه، وكان علمه ورائة عن أبيه عن جدّه عن النبي ﷺ، وكان أمير المؤمنين وفاطمة والحسسن والحسين ﷺ قد شاهدهم النّاس مع رسول الله ﷺ في أحوال في أن يتوالى، فكانوا متى نظروا إلى أحد منهم تذكّروا حاله من رسول الله ﷺ وقول رسول الله ﷺ له وفيه، فلها مضوا فقد النّاس مشاهدة الأكرمين على الله عزّوجل، ولم يكن في أحد منهم فقد جميمهم إلّا في فقد الحسين ﷺ، لاته مضى في أخرهم، فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة. أ

#### يوم عاشوراء يوم حزن لا بركة

قال عبد الله بن الفضل الهاشمي: فقلت له: يا إبن رسول الله، فكيف سمّت العامّة يوم عاشوراء يوم بركة؟

١ . علل الشرايع: ٢٢٥/١ باب ١٦١ ـ نقله البـحار: ٢٦٩/٤٤ عـنه ــ وذكـر أوّله الوســائل: - ٣٩٣/١ -

والتبرّك والاستعداد فيه، حكم الله ممّا بيننا وبينهم. أ

#### ابطال قول بعض السفلة بأنَّ الحسين لم يقتل!

قال: ثمّ قال الله ينا إبن عمّ. وإن ذلك لأقل ضرراً على الإسلام وأهله ممّا وضعه قوم انتحلوا مودّتنا. وزعموا أنّم يدينون بموالاتنا. ويقولون بإمامتنا. زعموا أنّ الحسين في لم يقتل، وأنه شبّه للنّاس أمره. كعيسى بن مريم. فلا لائمة إذاً على بني أميّة ولا عنب على زعمهم. يا إبن عم. من زعم أن الحسين في لم يقتل فقد كذّب رسول الله تَلَيَّةٌ وعليّاً. وكذّب من بعده من الأنمة شيّة في إخبارهم بقتله، ومن كذّبهم فهو كافر بالله العظيم.... لا

وفي العيون عن التميم القرشي، عن أبيه. عن أحمد بن علي الأنصاري، عن الهروي، قال: قلت للرضائكِ\*: .. يا إبن رسول الله، وفيهم قوم <sup>7</sup> يزعمون أن الحسين بن علي لم يقتل، وأنه ألقي شبهه على حنظلة بن أسعد الشّامي، وأنّه رفع إلى السّاء، كها رفع عيسى بن مريم يُكِّ، ويحتجّون بهذه الآية ﴿وَلَنْ يَجْعَلُ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَـلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا﴾ <sup>3</sup>.

فقال: «كذبوا. عليهم غضب الله ولعنته، وكفروا بتكذيبهم لنبيّ الله في إخباره بأنّ الحسين بن علي ﷺ سيقتل، والله لقد قتل الحسين، وقتل من كان خيراً من الحسين أمير المؤمنين والحسن بن علي. وما منّا إلّا مقتول. وأنا والله لمقتول بالسمّ باغتيال من

البحار: ٤٤٠/٢٤ علل الشرائع: ٢٢٦/١ / باب ١٦١. ويأتي ما رواه إبن فضال عن أبيه عن مولانا الإمام الرضائي الله قال... ومن سمّى يوم عاشوراه يوم بركة وادّخر فيه لمنزله شيئاً لم يبارك في ما ادخر وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيداته بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله لي أسفل من النّار. (أمالي الصّدوق: ٢٨٤ البحار: ٢٨٤/٤٤).

٢. علل الشرايع: ١/٢٢٧/ باب ١٦١ ـ عنه البحار: ٢٧٠/٤٤.

٣. هم قوم في سواد الكوفة كيا في الرواية.

٤. سورة النساء/ ١٤١.

يغتالني، أعرف ذلك بمهد معهود إليّ من رسول الله، أخبره بنه جسبرئيل عن ربّ المالمين، وأمّا قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا﴾ فإنّه يقول: ولن يجعل الله لكافر على مؤمن حجّة، ولقد أخبر الله عزّوجلّ عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق، ومع قتلهم إبّاهم لم يجعل الله لهم على أنبياء، سببيلاً من طريق الحجة». \

.

١. عيون أخبار الرضا: ٢٠٣/٢ عنه البحار: ٢٧١/٤٤.

### البكاء على الحسين عهد

#### الروايات الواردة في ثواب البكاء عليه

في الأمالي مسنداً عن إبن فضّال. عن أبيه. عن مولانا الرضائيخ، قال: «من ذكر مصابنا وبكى لِما ارتكب منا. كان معنا في درجتنا يوم الفيامة. ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكى العيون. ومن جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». \

وفي تفسير القمي عن بكر بن محمّد. عن الصّادق الله قال: «من ذكرنا، أو ذكرنا عنده، فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة، غفر الله له ذنويه، ولو كانت مثل زيد البحر». ٢

وفي أمالي المفيد عن إبن قولويه، عن أبيه، عن سعد. عن البرقي، عن سلمان بن

١. أمالي الصَّدوق: ٧٣ (مجلس ١٧ ــ ع) ــ البحار: ٢٧٨/٤٤ عنه.

٢ تفسير القمي: ٢٩٣/٢ [في ذيل آبة: فما بكت عليهم الشهاء والأرض وما كانوا منظرين]. ـ
 البحار ٢٧٨/٤٤ عنه.

سلمة الكندي، عن إبن غزوان. وعيسى بن أبي منصور، عن أبان بن تـغلب. عـن الصّادق الله الله الله عن المعلم المهموم لظلمنا تسبيح، وهمّه لنا عبادة، وكتان سرّنا جهاد في سبيل الله.

ثَمَّ قال ابو عبدالله ﷺ، يجب أن يكتب هذا الحديث بالذَّهب». <sup>ا</sup>

وفي الكامل بإسناده إلى إبن خارجة، عن الصّادق ﷺ. قال: كنا عـنـده، فـذكرنا الحسين ﷺ وعلى قاتله لعنة الله، فبكى أبو عبد الله ﷺ وبكينا، قال: ثمّ رفـع رأســه فقال: قال الحسين بن على ﷺ: «أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلّا بكى». `

وفيه بإسناده عنه ايضاً مثله. ٣

وفي خبر آخر: نظر أميرالمؤمنين ﷺ إلى الحسين، فقال: «يا عبرة كلّ مؤمن، فقال: أنا يا أبتاه؟!. قال: نعم يا بني». أ

وفي خبر ثالث يقول: «الحسين عبرة كل مؤمن». ٥

قال المحدث المجسلسي ﷺ: في بيان «أنا قنيل العبرة»: أي قنيل منسوب إلى العبرة. والبكاء سبب لها. أو أقتل مع العبرة والحزن وشدّة الحال. والاؤل أظهر. <sup>7</sup>

قلت: وفي مجمع البحرين: العبرة بالفتح فالسكون وهي تجلَّب الدسم، أو تمردُّد

عداله الله

١. أمالي المفيد: ٣٣٨\_البحار ٢٧٨/١٤ عند.

٢. كامل الزيارات: ١٠٨ \_البحار: ٢٧٩/٤٤ عنه.

<sup>7.</sup> راجع كامل الزيارات: ١٠٨ ـ ١٠٩، تجد أخباراً تدل على هذا المعنى المروية عن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. منها: ما فيه بإسناده عن أبي بصير عن الإمام الصادق عن الإمام الحسين هيئة انه قال: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. ومنها: ما فيه بإسناده عن الحسين غيئة انه قال: قال: ألم عبدالله عن أبي عبدالله عن قال: قال الحسين عيئة انا قتيل العبرة، قتلت مكروباً، وحقيق على أن لا يأتيني مكروب قط إلا رده الله وأقلبه إلى أهله مسروراً، والى هذا اشار المؤلف غيئة.
3. ذكره الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات: ١٠٨ بإسناده عن أبي

٥. كامل الزيارات: ١٠٨، بإسناد، عن الإمام الصّادق نَعْلا.

٦. الحار: ٤٤/٢٧٩.

البكاء في الصدر، ومنه الدّعاء: «اللّهمُ ارحم عَبرتي. وأمن روعتي». والجمع عبرات. ومنه حديث الحسين: «انا قتيل العبرة» ومعناه: ما ذكرت عند احد إلّا استعبر وبكي، والعبران الباكي، والعين العبرى الباكية» \. ولابد من تقييد ذلك بالمؤمن، لمما نسرى بالوجدان، ولقوله الله عبرة كلّ مؤمن. \

والحاصل أنّ ذكر اسمه الشّريف وساعه يؤثّر في قلب المؤمن. وقضية آدم يوضّع لنا ذلك. فإنّه لما وصل إلى اسم الحسين استعبر. وانكسر قلبه. وجرى دموعه على خدّيه. "

قلت: ولعله يأتى بعض الأخبار الأخر ان شاء الله تعالى في ذلك.

#### الآثار المترتبة على البكاء ولو على قليلها

في تفسير القمي عن أبيه، عن إبن محبوب الجليل القدر، عن العلاء ـ وهو مثلهما في الجلالة ـ، عن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر عليه «أيا مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي للشط دمعة حتى تسيل على خدّه. بوأه الله بها في الجنّة غرفاً يسكنها أحقاباً». أ

١. مجمع البحرين: مادة عبر.

٢ - نقله المؤلف عن كامل الزيارة آنفا، وذكره الجلسي ﴿ عنه في البحار. ـ

٣. راجع البحار: ٢٤٥/٤٤.

<sup>(</sup>ه) هذا هو أحد الأقوال فيها، ذكره الطبرسي في الجمع: ٤٢٤/٥ عن فتادة والربيع.

<sup>(\*\$)</sup> هذا هو ثاني الأقوال فيها. ذكره الطبرسي في المجمع عن مجاهد. مبتدءاً بان الاحقاب ثلاثة واربعون حقباً. فراجع.

<sup>(\*\*\*)</sup> يشير المؤلف إلى تفسيره المخطوط باسم «خلاصة البيان في تفسير القرآن».

أيًا مؤمن دمعت عيناه دمعاً حتى يسيل على خدّه لأذى مستنا من عدونا في الدّنيا، بوأه الله مبوء صدى في الجنّه، وأيًا مؤمن مسّه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسميل دمعه على خدّيه من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى، وآمنه يوم القيامة من سخطه والنّار.\

وفي كامل الزيارة عن أبي هارون المكفوف عن الصّادق ﷺ: «ومن ذكر الحسين عنده. فخرج من عينه من الدّموع مقدار جناح ذباب. كان ثوابه على الله. ولم يرض له بدون الجنة». \* ــ اللّهمّ ارزقناه ــ.

قلت: قال في المجمع في مادة حقب: قوله تعالى: «لابثين فيها أحقابا» هــو جمــع حُقُب بضمتين، مثل قُفُل وأقفال، أي ماكتين فيها زماناً كثيراً.

وفيه أقوال: قيل: معناه احفاياً لا انقطاع لها, كلّما مضى حقب جاء بــعده حــقب أخر، والحقبة ثمانون سنة من سنين الآخرة.

وقيل: الاحقاف ثلاثة وأربعون حقبا، كل حقب سنبعون خبريفاً. كــل خبريف سنجمائة سنة، كل سنة ثلاث مائة وستون يوماً. كل يوم الف سنة. (انتهى). <sup>٣</sup>

وفيه بإسناده عن زرارة عن الصادق الله قال: «وما من عين أحبّ إلى الله، ولا عبرة من عين أحبّ إلى الله، ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه، وما من باك يسكيه إلّا وقد وصل فعاطمة بيخة وأسعدها عليه، ووصل رسول الله وأدّى حقّنا، ما من عبد يحشر إلّا وعيناه باكية إلّا الباكين على جدّي الحسين الله، والسّرور بين النارع وهم آمنون، والحلق يعرضون وهم حدّات الحسين الله على وجهه، والحلق في الفزع وهم آمنون، والحلق يعرضون وهم حدّات الحسين الله تحت العرش، وفي ظلّ العرش، لا يخافون سوء يوم الحساب. يقال لهم ادخلوا الجنّة،

١. تفسير القمي: ٢٩١/٢ ــالبحار: ٢٨١/٤٤ عنه، ومثله في كامل الزيارات: ١٠٠ (باب ٣٢/
 ح ١) وتفسير البرهان: ١٦١/٤.

۲ . کامل الزیارات: ۱۰۱.

٣. مجمع البحرين، مادة حقب.

فيأبون ويختارون حديثه ومجلسه، وان الحور لترسل إليهم. إنّا قد اشتقناكم مع الولدان المخلّدين، فما يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في مجلسهم من السرور والكرامة..». \

#### بكاء فاطمة على وزفير جهنم

وفي المستدرك برواية إبن مسكان، عن أبي بصير ــ الثقتين ــ ، قال:

كنت عند أبي عبد الله عن أحدَثه. فدخل عليه إبنه، فقال له: «مرحباً، وضمّه وقبّله، وقال: حقّر الله من خدّلكم، وتبّله، وقال: حقّر الله من خدّلكم، ولعن الله من قتلكم، وكان الله لكم ولياً وحافظاً وناصراً، فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصّدَيقين والشّهداء وملائكة السّاء.

ثمّ بكى وقال: يا أبا بصير. إذا نظرت إلى ولد الحسين أتاني ما لا أملكه بما أتى إلى أبهم واليهم.

يا أبا بصير. إنّ فاطمة على لتبكيه وتشهسق. فتزفر جهتم زفرة لولا أن الخنزنة يسمعون بكاءها. وقد استعدُوا لذلك. مخافة أن يخرج منها عنق...

الى ان قال: فلا تزال الملائكة مشفقين يبكون لبكائها، ويدعون الله، ويتضرعون إليه..

الى ان قال: قلت: جعلت فداك، إن هذا الأمر عظيم!

قال: غيره أعظم منه ما لم تسمعه.

ثم قال: يا أيا بصر، أما تحب أن تكون فيمن يحد فاطمة بيخ.

فبكيت حين قالها. فما قدرت على المنطق. وما قدر على كلامي من البكاء..». ٢

وفي كامل الزيارة عن مسمع بن عبدالملك كردين البصري، قــال: قــال لمي أبــو عبدالله عليه: «يا مسمع، أنت من أهل العراق، أما تأتي قبر الحسين عليه؟

۱. كامل الزيارات: ۸۱ (باب ۲۱ / ح ۲) ـ مستدرك الوسائل: ۲۱۳/۱۰.

٢ . مستدرك الوسائل: ٣١٤/١٠ عن كامل الزيارات: ٨٢.

قلت: لا، أنا رجل مشهور عند أهل البصرة، وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة. وعدوّنا كثير من أهل القبائل من النصّاب وغيرهم، ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليان، فيمثلون بي!.

قال لى: أفما تذكر ما صُنِع به؟!

قلت: نعم.

قال: فتجز ع؟!

قلت: إي والله، وأستعبر لذلك حتّى يرى أهلي أثر ذلك عليّ. فأمتنع من الطّعام حتّى يستبين ذلك في وجهي.

قال: رحم الله دمعتك. أما إنّك من الّذين يعدّون من أهــل الجــزع لنــا، والّــذين يفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا. ويأمنون إذا أمنّا.

أما إنّك سترى عند موتك حضور آبائي لك، ووصيتهم صلك المـوت بك. وصا يلقونك به من البشارة أفضل. ولملك الموت أرقّ عليك وأشـدّ رحمـة لك مـن الأمّ الشفيقة على ولدها.

قال: ثمّ استعبر واستعبرت معه. فقال:

الحمد لله الذي فضلنا على خلقه بالرحمة، وخصنا أهل البيت بالرحمة، يا مسمع، إن الأرض والسّهاء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين على رحمةً لنا، وما بكى لنا من الملائكة أكثر، وما رقأت دموع الملائكة منذ قتلنا، وما بكى أحد رحمة لنا، ولما لقينا إلاّ رحمه الله قبل أن تخرج الذمعة من عينه، فإذا سالت دموعه على خدّه فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهم لم لأطفأت حرها، حتى لا يوجد لها حرّ، وإنّ الموجع لنا قلبه ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد عملينا الحوض، وإنّ الكوثر ليفرح بمحبّنا إذا ورد عليه حتى أنّه ليذيقه من ضروب الطّعام ما لا يشتهى أن يصدر عنه.

يا مسمع، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأ. ولم يستق بعدها أبدأ. وهو في

برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل. أحلى من العسل. وألين من الرّبد، وأصنى من الدّمع، وأذكى من العنبر. يخرج من تسنيم، ويمـرّ بأنهـار الجمـنان. يجـري عـلى رضراض الدّرّ والياقوت. فيه من القدحان أكثر من عدد نجوم السّهاء. يوجد ريحه من مسيرة ألف عام، قدحانه من الدّهب والفضّة وألوان الجوهر، يفوح في وجه الشّارب منه كلّ فائحة، حتى يقول الشّارب منه: يا ليتني تركت هيهنا لا أبغي بهذا بدلاً ولا عنه تحويلا.

أما إنّك يا إبن كردين ممن تروي منه، وما من عين بكت لنا إلّا نعمت بالنّظر إلى الكوثر، وشقيت منه من أحبّنا، وإن الشّارب منه ليعطى من اللّذة والطعم والشهوة له أكثر مما يعطاه من هو دونه في حبّنا، وإنّ على الكوثر أمير المؤمنين عليه في يده عصا من عوسج يحطّم بها أعداءنا، فيقول الرّجل منهم: إنّي أشهد الشّهادتين، فيقول: انطلق إلى إمامك فلان، فاسأله أن يشفع لك. فيقول: تبرّأ مني إمامي الذي تذكره، أفيقول: ارجع إلى ورائك، فقل للذي كنت تنولاً و وتقدّمه على الحلق، فاسأله إذا كان خير الخلق عندك أن يشفع لك، فإن خير الخلق من يشفع، فيقول: إنّي أهلك عطشاً، فيقول له: زادك الله ظأ، وزادك الله عطشاً.

قلت: جعلت فداك، وكيف يقدر على الذنق من الحوض، ولم يقدر عليه غيره؟ فقال: ورع عن أشياء قبيحة، وكفّ عن شتمنا أهل البيت إذا ذكرنا، وترك أشياء اجترى عليها غيره. وليس ذلك لحبّنا ولا لهوى منه لنا، ولكن ذلك لشدّة اجتهاده في عبادته وتديّنه، ولما قد شغل نفسه به عن ذكر النّاس، فأمّا قلبه فمنافق، ودينه النّصب، وأتباعه أهل النصب وولاية الماضين، وتقدّمه لهما على كلّ أحد. ٢

١ كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنْ الَّـذِينَ اتَّـبَعُوا وَرَأَوْا الْـعَدَابَ وَتَسَقَطَّمَتْ بِهِـمْ
 الأَسْبَابُ، حورة الغرة/ ١٩٦٨.

٢. كامل الزيارات: ١٠١ (باب ٣٢ / ح ٦) ـ البحار: ٢٨٩/٤٤ عنه.

#### الولاية روح العبادة

قلت: ولو لم يكن في باب زيارة الحسين المظلوم ين الآ هذه الزواية لكنى أهل الدراية. هنيئاً لأهل الحق كيف ويحشرون قريري العين، ضرورة ان زائسر الحسين عارفاً بحقّه بالله الإمام، إبن الإمام أبي الأثمة أميرالمؤمنين وخاتم الأوصياء وأؤلهم بالإستحقاق، من نصب بأمر من الله، الذي من والاه فقد والى الله ورسوله، ومن عاداه فقد عادى الله ورسوله، وأن منكره لا ينفعه صوم ولا صلاة ولا حج ولا غيرها من العبادات. حيث إنّ روح العبادة هو الولاية له بنص من الله ورسوله، بني الإسلام لي الايمان على خسر، على الصلاة والزّكاة والصوم والحج والولاية، أفن لا يقر ولا يعترف بها فهو محروم عن كلّ فضيلة في الذنيا والآخرة. اللّهم تبتنا على ولايستهم، يمن أعداءهم، من الأولين والآخرين.

#### نوح الجن على الحسين ﴿

الجن ينوح على الحسين على الرن فيهم مسلم وكافر. يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون﴾ أفهم مكلّفون مئل الإنس، ويل لمن انكر ذلك، ويفع اليد عن ظواهر الآيات. "

وفي كامل الزيارة بإسناده عن حبيب بن أبي ثابت. عن امّ سلمة زوجة النبيّ ﷺ قالت:

١. اشارة إلى رواية أبي حمزة التمالي؟ عن الباقر ﷺ، راجع الخصال: ٢٧٧/١ (باب خمسة).

٢ . الذاريات: ٥٦ .

٣. ومن تلك الآيات الشريفة قوله تعالى: ﴿ يَا مَعْضَرَ الْجِنِّ وَالْإِسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آبَاتِي﴾ الانعام: ١٣٠.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَاتُنا لِجَهَمَّ كَثِيراً مِنْ الْجِينَ وَالْإِنسِ ﴾ الإعراف: ٣٨.

وقوله تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيشَ كَانَ مِنْ الْجَيِّنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبِّي﴾ الكهف: ٥٠.

ما سمعت نوح الجنّ منذ قبض الله نبيّه إلاّ اللّيلة. ولا أراني إلاّ وقد أصبت بابني الحسين.

قالت: وجاءت الجنيّة منهم، وهي تقول:

أيا عيناي فانهملا بجهد فن يبكي على الشّهداء بعدي على السّهداء بعدي على رهبط تقودهم المنايا إلى منتجبّر من نسل عبد ا

وفيه عن الميشمي، قال: خمسة من أهل الكوفة أرادوا نصر الحسين بن عملي الله عنها المعروبة بقال لها شاهي المعربة ا

قال: فقال الشّبيخ: أنا رجل من الجسن. وهذا إين أخي، أردنا نصر هـذا الرّجــل. المظلوم.

قال: فقال لهم الشّيخ الجنّي: قد رأيت رأيا.

فقال الفتية الإنسيون: وما هذا الرأي الَّذي رأيت؟!

قال: رأيت أن أطير فأتيكم بخبر القوم، فتذهبون على بصيرة.

فقالوا له: نعم ما رأيت.

قال: فغاب يومه وليلته، فلمّا كان من الغد إذا هم بصوت يسمعونه ولا يرون الشخص، وهو يقول:

والله ما جنتكم حتى بصرت به بالطّف منعفر الخدين منعورا وحسوله فستية تدمى نحورهم مثل المصابيح يملون الدّجئ نورا

١. كامل الزيارة: ٩٣ (باب ٢٩ / ح ١) ـ ومثله في أمالي الصدوق: ٩٣٩ (مجلس ٢٩ / ح ٢) ونقله المجلسي ١٩٨ (مجلس ٢٩ / ح ٢) ونقله المجلسي ١٩٨٤ في البحار: ٩٣٨ عن أصالي النيسابوري والطوسي. وظهره أيضاً ما في تاريخ إبن عساكر ترجمة الإمام الحسين: ٩٣٨ (بتحقيق المحمودي). والخصائص الكبرى للسيوطي: ١٣٧/٢ ـ ومجمع الزوائد: ١٩٩/٩ ـ وتذكرة الخواص: ١٥٥ ـ مثير الأحزان: ٩٠٠ مدينة المعاجز: ٢٥٤.

٢. موضع قرب القادسيَّة \_معجم البلدان: ٣١٦/٣.

من قبل ما أن يلاقوا الخرد الحوراء الله يـــــــعلم أني لم أقـــــل زورا وللـــــــتول وللـــطَيّار مـــــرورأ ً \*

إلى القبيامة يستق الفيث ممطورا وقد شربت بكأس كنان مغرورا وفارقوا المال والأحباب والدورا<sup>T</sup> اذهب فيلا زال قبر أنت ساكنه وقد سلكت سبيلاً أنت سالكه وفسيتية فسرغوا لله أنسفهم

وفيه بإسناده عن أبي زياد القندي. قال:كان الجصّاصون يسمعون نوح الجنّ حين قتل الحسينﷺ في السحر بالجُهُانة. وهم يقولون:

> فله بـريق في الخـــدود جــده خــير الجــدود<sup>ئ</sup>

مسح الرّسول جبينه أبواه من عليا قىريش

وفيه بإسناده عن الوليد بن غشان، عثن حدّثه. قال: كانت الجـن تـنوح عـلى الحـــين بن على ﷺ تقول:

١ . ذكر المفيدي في اماليه: - ٣٢ بعد ذلك هذا البيت:

كر المهدية في المانية: ١٠٠ بعد ذلك هذا البيت: فـعاقني قـدر والله بالغة وكان أمراً قضاه الله مقدورا

٢٠ كامل الزيارات: ٩٣ باب ٢٩ / ح ٢ ـ ومثله في أمالي المفيد: ٣٢٠ ـ وذكره المجالسي الله في البحار: ٢٢٥ وذكره المجالسي المحار: ١٣٥ وفي تنمة خبر المفيد الله ما هذا نصه: فقلنا له: من انت يرجمك الله؟

قال: أنا وأبي من جنّ نصيبين. أردنا مؤازرة الحسين ينيخ ومؤاساته بأنفسنا. فانصرفنا من الحجّ. فأصبناه قتيلا.

٣. كامل الزيارات: ٩٣.

ق. كامل الزيارات: ٩٤ (باب ٢٩ / ح ٣) ـ البحار: ٢٤ /٤٥ عنه، مشير الأحزان: ١٠٨ ـ المجم الكبير للطبراني: ٢٢١/١٤ و ٢٨٦٠ و ٢٤٢: تهذيم الكبير للطبراني: ٢٤١/١٤ و ٢٨٦٠. تهذيب الكبال: ٢٤١/١٤؛ سير اعلام النبلاء: ٣١٧/٣.

تلك أبيات الحسين يتجاوبن الونينه <sup>ال</sup> لمن الأبيات بالطف على كره بنينه وفيه بإسناده عن على بن الحزور. قال: سمعت ليلي وهي تقول: سمعت نوح الجنّ على الحسين بن على ﷺ وهي تقول:

بسبكى الحنزين بحنرقة وتنفجع من ذكسر آل محسقد وتنوجع بين الوحوش وكلُّهم في سصرع<sup>٢</sup>

مسا ذا فسعلتم وأنستم آخىر الأمسم

من بین أسری وقتلی ضرّجوا بــدم<sup>۳</sup>

يا عمين جمودي بمالدّموع فماِنّما بسا عسين ألهاك الزقاد ببطيبة باتت ثـلاثأ بـالصّعيد جـــومهم

وفيه عن عبد الله بن حسان الكناني، قال: بكت الجسنّ على الحسين بسن على الله فقالت:

> ما ذا تقولون إذ قال النبيّ لكم بأهمل بسيتي وإخبواني ومكرمتي وقيل ايضاً للأجنّة:

ولقستله شاب الشعر ولقستله انكسيف القسم ومسن العشية والشيحر ويهــــم وأظـــلمت الكُـــؤر بسبه الخسلائق والبشر جدع الأنوف مع الغرر<sup>3</sup>

أبكي حسينا سيدأ ولقيتله زلزلتم واحميت أفساق التماء وتستغترث شمس البسلاد ذاك سن فساطعة المصاب أور تــــــتنا ذُلاً بــــه عن حكيم بن داود بإسناده إلى داود الرقى، قال: حدّثتني جدَّتي: أنَّ الجن لمَّا قتل

١. كامل الزيارات: ٩٥ (باب ٢٩ / ح ٤) ـ البحار: ٢٤١/٤٥ عنه. مثير الأحزان: ١٠٩.

٢ . كامل الزيارات: ٩٥ ـ البحار: ٢٤١/٤٥ عنه.

٣. كامل الزيارات: ٩٥.

٤. كامل الزيارات: ٩٧.

الحسين على عليه بهذه الأبيات:

وابكي فقد حتى الخبر ورد الفرات فما صدر لمسا أتي مسنه الحسبر تسعساً لذلك من خبر عند العشاء وبالشحر عرق وما حمل الشجر يا عين جودي بالعبر أبكي بن فاطمة الذي الجن تبكي شجوها قستل الجنين ورهطه فسلأبكينك حسرقة و لأبكنيك ما جرى

وقد ذكروا عن الجن قضايا أخرى من تأثّرهم وتألّمهم على ما صدر من الاعداء على الإمام الحسين ﷺ <sup>لا</sup> ولعلّه سنتعرض ان شاء الله في وصف القتال يوم عاشوراء.

١. كامل الزيارات: ٩٧\_البحار: ٥٤/٢٣٨ عنه.

۲. ونحن تشير إلى بعضها:

منها: ما ذكره العلامة الجلسي في في البحار: ٢٣٤/٤٥ عن بعض كتب المناقب المعتبرة عن أبي منصر الديلمي معنعناً عن هند بن الجون في فضية الشجرة المباركة «العوسجة» وقصة تساقط عمرها الديلمي معنعناً عن هند ارتحال النبي تيجية . وانتطاع غمارها من بعد مقتل أميرا المؤمنين علي بن أبي طالب على او وانبعات الدم العبيط جارياً من ساقها وقطران الدم من ورقها بعد مقتل الإمام الحسين المجافية قالت: فلما أظلم اللّيل علينا سمعنا بكاء وعويلاً من تحتها وجلبة شديدة ورحة، وسمعنا صوت باكية تقول:

أيا إبن النبي ويبا إبسن الوصي ويا من بقية ساداتنا الأكرمينا ثم كثرت الرئات والأصوات، فلم نفهم كثيراً ثما كانوا يقولون، فأتانا بعد ذلك قتل الحسين الله ويست الشجرة وجفت، فكسرتها الرياح والأمطار بعد ذلك، فذهبت واندرس أثرها. ومنها: ما فيه ممنعناً عن سعيدة بنت مالك الخزاعية أنها أدركت تلك الشجرة، فأكلت من ثمرها على عهد علي بن أبي طالب نثيلة، وأنها سمعت تلك الليلة نوح الجن، فحفظت من جنية منهن:

يا إبن الشهيد ويا شهيداً عنه خير العسومة جمعفر الطيار عجبا لمصقول أصابك حد، في الوجه منك وقد علاه غبار واوردها دعيل الخزاعي في ضمن أشعاره.

ومنها: ما في كامل الزيارات: ٩٦ بإسناده عن جابر عن محمّد بن علي على الله همة المسبن الله المشخوص عن المدينة أقبلت نساء بني عبد المطلب، فاجتمعن للنياحة حتى متى فيهن الحسبن الله فقال: أنشدكن الله أن تبدين هذا الأمر معصية لله ولسوله، فقالت له نساء بني عبد المطلب: فلمن نستبق النباحة والبكاء فهو عندنا كيوم مات فيه رسول الله محللة وعلى وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، فننشدك الله جعلنا الله فداك من الموت، يا حبيب الأبرار من أهل القبور، وأقبلت بعض عبائه تبكي وتقول: أشهد يا حسين لقد سمعت الجن ناحت بنوحك وهم يقولون:

ُ فإن قتيل الطُّف سن آل هـاشم حسب رسول الله لم بك فـاحشا

أذلَّ رقباباً من قريش فذلَّت أبانت مصيتك الأنوف وجـلَّت

ومنها: ما ذكره أبن نما ﷺ في مثير الأحزان: ١٠٥ انه ناحت عليه الجن. وكان نفر من أصحاب النيﷺ منهم المسور بن مخرمة ورجال يستمعون النوح ويبكون.

وفي كامل الزيارة: ٩٧ عن عمرو بن عكرمة قال: أصبحنا ليلة قتل الحسين بالمدينة فإذا مولى لنا يقول سمعنا المبارحة منادياً ينادى ويقول:

أبشروا بالعذاب والتنكيل من نبي ومرسل وقبيل وذى الروح حامل الإنجيل

أيها القاتلون جمهلا حسينا كل أهل المسماء تبكي عمليكم قد لعنتم على لسان إيس دارد ونقله اين عساكر في تاريخه ٢٤٠/١٤.

وفي مُثير الْأُحْزَانِ: ٨٦ رُّوي أن هاتفا سمم بالبصرة ينشد ليلاً:

نحو الحسين تقاتل التنزيلا قتلوا بك النكبير والتهليلا صلى عليه الله أو جسيريلا أنالرماحالوارداتصدورها ويهللّون بأن قستلت وإنّما فكأنّما قستلوا أبساك محسمدا

ومنها: ما في مثير الأحزان: ١٠٩ انه ذكر اين الجوزي في كتاب «النــور في فــضائل الأيـــام والشهور» نوح الجنّ عليه. فقالت:

لقد جئن نساء الجنن يبكين شجيّات ويلطمن خــدوداً كــالدّنانير نــقيات ويلبسن تياب السّود بعد القصبيات

وذكره المجلسي ﴿ فِي البحار: ٢٣٥/٤٥ عنه.

ومنها: ما في تأريخ ابن عساكر \_ ترجمة الإمام الحسينﷺ \_ ٢٧٠ وابن حسجر في تهــذيب للد

#### نوح البوم على مصائب الحسين 🕸

من جملة الطيور البومة. وهي طائر تنوح باللّيل ولا تظهر بالنهار. وفي الأخبار أن هذا الطائر يَنوح على الحسين على وما ورد عليه من المصيبات. كما في كامل الزيارة بإسناده عن الحسين بن أبي غندر، عن الصّادق على قال: سمعته يقول في البومة. قال: «هل أحد منكم رآها بالنهار؟!

قيل له: لا تكاد تظهر بالنهار، ولا تظهر إلَّا ليلا».

قال: أما إنّها لم تزل تأوي العمران أبدا. فلهًا أن قتل الحسين الله آلت على نفسها أن لا تأوي العمران أبداً. ولا تأوي إلّا الحراب، فلا تزال نهارها صاغة حـزينة حـتَى يجنّها اللّيل. فإذا جنّها اللّيل فلا تزال ترنّ على الحسين الله حتّى تصبح». \

وفيه بإسناده عن الحسين بن علي بن صاعد البربري قال: دخلت على الرضائيّ. فقال لى: «ترى هذه البوم. ما يقول النّاس؟

قال: قلت: جعلت فداك، جننا نسألك.

التهذيب ٣٠٧/٢ بإسناده عن أحمد بن محمد المصقلي عن أبيه انه لما قتل الحسين بن علي
 سم منادياً ينادي ليلاً يسمع صوته ولم ير شخصه:

عقرت ثمود ناقة فاستوصلوا وجرت سوانحهم بغير الأسعد فينو رسول الله أعظم حرمة واجلٌ من أم الفصيل المقصد عجباً لهم ولما أنبوا لم يمسخوا والله يمسلي للسطفاة الجسخد

والأخبار في ذلك كثيرة، لم يسع الجال لذكرها، فعلى القارئ الكريم الرجوع إلى هذه المصادر: المناقب: ١٣٣٤ ـ ١٩٣ ـ ٩٨ ـ البحار: المناقب: ١٢٣/٤ ـ مثير الخوارن ١٠٠/ ـ كامل الزيبارات: ٩٣ ـ ٩٨ ـ البحار: ١٤٣ ـ ٢٣٢/٤ مثير الأحزان: ١٠٧ ـ ١٠٩ ـ تاريخ إبن عساكر وترجمة الإمام الحسين: ٢٦٢ ـ ٢٧٢ ـ مثواهد النزيل: ٧٣/٧ ـ المستدرك للحاكم النيسابوري: ١٩/٤ ـ طبقات إبن سعد: ٨ رقم ١٩٤٤ ـ الفضائل لاحمد بن حنبل: ١٤٨ ـ جمع الزوائد: ١٩٩/٩ ـ تذكرة الخواص: ١٥/ ١٥٤ ـ خصائص السيوطي: ١٣٧/ ذخائر العقبي: ١٥٠ ـ الاصابة لابن حجر: ١٧/٢ ـ تهذيب التهذيب: ٢٥٥/ .

۱. كامل الزيارات: ۹۹ (باب ۳۱ / ح ۱).

فقال: هذه البومة كانت على عهد جدّي رسول الله ﷺ تأوي المسنازل والقصور والدّور، وكانت إذا أكل النّاس الطّعام تطير وتقع أمامهم، فيرمى إليها بالطعام وتستي وترجع إلى مكانها. فلمّا قتل الحسينﷺ خرجت من العمران إلى الحسراب والجسال والبراري، وقالت: بئس الأمّة أنتم، قنلتم إبن بنت نبيّكم، ولا آمنكم على نفسي». أ

وفيه بإسناده عن الحسن بن علي الميتمي، قال: قال أبو عبد الله عليه: يا يسعقوب. رأيت بومة بالنّهار تنفس قط.

فقال: لا.

قال: وتدري لم ذلك؟

قال: لا.

قال: لأنَّها تظلُّ يومها صائمة على ما رزقها الله. فإذا جنَّها اللَّيل أفطرت على ما رزقت. ثمَّ لم تزل ترتّم على الحسين بن علي ﷺ حتّى تصبح. ٢

١. كامل الزيارات: ٩٩ (باب ٢١ / ح ٢).

٢. كامل الزيارات: ٩٩ (باب ٣١ / س ٤).

## إنشاد الشعر والمراثي في الحسين ﷺ

### ثواب من أنشد شعراً في الحسين ١

ذكر الشّيخ الصّدوق، في الأمالي مسنداً عن علي بن المغيرة، عن أبي عهار المنشد. عن مولانا الصّادق، ﷺ، قال: قال لي: يا اباعهار، أنشدني في الحسين بن على ﷺ.

قال: فأنشدته فبكى، ثمّ انشدته فبكى، قال: فوالله مازلت انشده ويسبكى حستّى سمعت البكاء من الدّار.

قال: فقال لي: «يا أبا عهار، من أنشد في الحسين بن علي ﷺ شعراً فأبكى خمسين فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى ثلاثين فله الجنة. ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرين فله الجنة ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرة فله الجنة، ومن أنشد في الحسين ﷺ شعراً فأبكى واحداً فله الجنة، ومن أنشد في الحسسين ﷺ شعراً فبكى فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعراً فتباكى فله الجنة». أ

۱. أمالي الصّدوق: ۱٤١ (مجلس ٢٩. ح ٦) ــالبحار ٢٨٢/٤٤ عمنه. كـامل الزيــارات: ١٠٥ (باختلاف يسير).

ونقل مثله في كامل الزيارة، وثواب الاعمال، فراجعها. ١

وفي الكشي مسنداً عن محمّد بن سنان، عن زيد الشخام، قال: كنّا عند أبي عبد الله ونحن جماعة من الكوفييّن، فدخل جعفر بن عفّان على أبي عبد الله علمه فقرّبه وأدناه، ثمّ قال: «يا جعفر.

قال: لبّيك، جعلني الله فداك.

قال: بلغني أنَّك تقول الشعر في الحسين وتجيد.

فقال له: نعم، جعلني الله فداك.

قال: قل.

فأنشده صلى الله عليه فبكى ومن حوله. حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته، ثمّ قال: يا جعفر، والله لقد شهدت ملائكة الله المقرّبون هاهنا يسمعون قــولك في الحسين ﷺ، ولقد بكواكما بكينا وأكثر، ولقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته الحِنّة بأسر ها، وغفر الله لك.

فقال: يا جعفر، ألا أزيدك؟

قال: نعم يا سيدى.

قال: ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى بـــه إلَّا أُوجِب الله له الجسنَّة وغفر له». ٢

قلت: و هذا الرّجل من شعراء أهل البيت. وكـنى في جــلالته شهــادة الإســام له بالجنة، وذكر المحدّث القهبائي في رجاله الحديث بتامه. ولم يتعرض في حقّه شيئاً. لا نفياً ولا اثباتاً. آ وذكر شيخنا العلامة المعاصر المامقاني في رجاله عن إبن داود انــه

١ . كامل الزيارات: ١٠٤، بإسناده عن أبي هارون المكفوف عن الصّادق ﷺ. ثواب الاعسال: ٢٧

٢. اختيار معرفة الرجال: ٢/٤٧٥ رقم ٥٠٨ ـ البحار: ٢٨٢/٤٤.

٣. رجال القهبائي: ٣١/٢.

شاعر أهل البيت. من أصحاب الصّادق الله في الكثبي ممدوح. ( والعلامة الأردبيلي ذكر في «جامع الرواة» التوقف فيه بنصر بن الصبّاح ومحمد بن سنان. ( ولا نـطيل البحث فيه.

في رواية أبي هارون المكفوف مسنداً. قال: قال أبو عبد الله ﷺ: «يا أبا هارون. أنشدني في الحسينﷺ.

قال: فأنشدته.

فبكى، فقال: أنشدني كها تنشدون " ـ يعنى بالرقة ـ .

قال فأنشدته:

امرر على جدث الحسين فسقل لأعسظمه الزكية قال: فبكي.

ثمّ قال: زدني.

قال فأنشدته القصيدة الأخرى. قال: فبكي وسمعت البكاء من خلف الستر.

قال: فلمّا فرغت قال لي:

يا با هارون، من أنشد في الحسين الله شعراً فبكى وأبكى عشرا كتبت له الجمنة، ومن أنشد في الحسين ومن أنشد في الحسين المستراً فبكى وأبكى خمسة كتبت له الجمنة، ومن ذكر الحسين الله عنده فخرج مسن عينه من الدّموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على الله، ولم يرض له بدون الجمنة». أو عن أبي هارون ايضاً، قال: دخلت على أبي عبد الله الله، فقال لي: أنشدني.

فأنشدته.

١ . تنقيم المقال: ٢١٩/١.

٢. جامع الرواة: ١٥٤/١.

٣. قلت يعني انشدني بما تقره عندكم بالصوت الحزين الكئيب.

٤. كامل الزيارات: ١٠٤ (باب ٣٣ / ح ١) \_البحار: ٢٨٨/٤٤ عنه.

فقال: لا، كما تنشدون، وكما ترثيه عند قبره.

قال فأنشدته:

امرر عبلي جندث الحسنين

قال: فلمّا بكي أمسكت أنا.

فقال: مر. .

فررت.

قال: ثمّ قال: زدني، زدني.

قال فأنشدته:

يا مريم قومي فاندبي سولاك وعلى الحسين فاسعدي ببكاك

فسقل لأعسظمه الزكية

قال: فبكي وتهايج النساء.. إلى آخره. ١

۱. كامل الزيارات: ۱۰۵ (باب ۳۲ / م ۵).

## شهر محرّم ويوم عاشوراء

انَ شهر الحرّم كانت في الجاهلية تترك القتال فيه. ولكنّ الّذين ادّعـوا الإســـلام ارتكبوا فيه اكبر المعاصي بقتلهم إبن بنت نبيّهمﷺ ـــسوّد الله وجوههم ـــ.

#### حرمة المحرم في كلام الإمام الرضاي

في أمالي الصّدوق بإسناده إلى إبراهــيم بــن أبي محـــمودالخــراســـاني قـــال: قـــال الرضاعيُّة:

«إن المحرّم شهر كان أهل الجاهلية يحرّمون فيه القتال، فاستحلّت فيه دساؤنا، وهتك فيه دساؤنا، وهتك فيه حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأضرمت النّيران في مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم تُرع لرسول الله حرمة في أمرنا، إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا، وأشبل دموعنا، وأذلّ عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثتنا الكرب والبلاء إلى يسوم

الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبك الباكون. فإنّ البكاء (عليه) يحط الذَّنوب العظام.

ثَمَّ قال ﷺ: كان أبي ﷺ إذا دخل شهر الحرم. لا يُرى ضاحكا، وكانت الكسّابة تغلب عليه حتَّى بمضي منه عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليــوم يــوم مصيبته وحزنه وبكائه. ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين ۞ .. \

#### حديث جبلة وميثم التُمار

قال الصدوق في الأمالي بإسناده إلى فضيل عن جبلة المكية، قالت: سمعت الميثم التماريخ يقول: والله لتقتلن هذه الأقة إبن نبتها في المحرّم لعشر مضين منه، وليستخذن أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة، وإنّ ذلك لكائن قد سبق في علم الله تعالى ذكره، أعلم ذلك بعهد عهده إليّ مولاي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولقد أخبرني أنّه يبكي عليه كل شيء، حتى الوحوش في الفلوات، والحيتان في البحار، والطّير في جو السّاء، وتبكي عليه الشّمس والقمر والنّجوم والسّاء والأرض، ومؤمنو الإنس والجن، وجميع ملائكة السّاوات، ورضوان ومالك، وحملة العرش، وتقطر السّاء دماً ورماداً.

ثمّ قال: وجبت لعنة الله على فتلة الحسين ﷺ. كما وجبت على المــشركين الَــذين يجعلون مع الله إلها آخر، وكما وجبت على اليهود والنّصاري والمجوس.

قالت جبلة: فقلت له: يا ميثم. وكيف يتخذ النّاس ذلك اليوم الّـذي يــقتل فــيه الحسين بن علي ﷺ يوم بركة؟!

فبكى ميثم، ثمّ قال: سيزعمون بحديث يضعونه أنّه اليوم الّذي تاب الله فيه على أدم يُلخى ميثم، ثمّ قال: سيزعمون بعديث أدم الله قبل الله أدم على أدم على أله على أنّه اليوم الّذي أخرج الله فيه توبة داود، وإنّما قبل الله توبته في ذي الحجّة، ويزعمون أنّه اليوم الّذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت، وإنّما أخرجه الله من بطن الحوت في ذي القعدة.

١. أمالي الصَّدوق: ١٢٨ (مجلس ٢٧، ح ٢) البحار: ٢٨٣/٤٤ عنه روضة الواعظين: ١٦٩.

ويزعمون أنّه اليوم الّذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي. وإنّما اسـتوت عــلى الجودي يوم الثّامن عشر من ذي الحـجّة. ويزعمون أنّه اليوم الّذي فلق الله فيه البحر لبنى إسـرائيل. وإنّما كان ذلك في شهر ربيع الأوّل.\

ثمّ قال ميثم: يا جبلة، اعلمي أن الحسين بن علي سيّد الشّهـداء يــوم القـيامة. ولأصحابه على سائر الشّهداء درجة.

يا جبلة: إذا نظرت إلى الشّمس حمراء كأنّها دم عبيط فاعلمي أن سيّدك الحسين قد قتل.

قال: قالت جبلة: فخرجت ذات يوم، فرأيت الشّمس على الحيطان كأنّه الملاحف المعصفرة، فصحت حيننذ وبكيت، وقلت: قد والله قتل سيّدنا الحسين بن علي الله على الله مقامه، فو قال الطبسي: وأمّا ميثم بن يحيى او عبدالله التّار النّهرواني أعلى الله مقامه، فو صاحب أميرا لمؤمنين الله ومن اخصائه، فهو ثقة عدل، ويستفاد من بعض الأخبار انه

وعن الرّاوندي في الخرائج انه كان عبداً لامرأة ۖ فاشتراه عليّ فاعتقه. قال له: ما اسمك؟ قال له: ما اسمك؟ قال له: سالم. قال علي ﷺ أنّ اسمك الّذي سماّك به ابوك في العجم ميثم. قال: صدق الله ورسوله. فرجع إلى ميثم واكتنى بابي سالم. فقال: انّك تؤخذ بعدى وتصلب. فكان كها قال. <sup>3</sup>

كان من أهل سرُّه.

انظر: صوم عاشوراء لبن السنة النبوية و البدعة الأسوية: ١١٢ - ١٢٧، فقد أورد رأي الفريقين في هذا النمط من الدعاوي.

۲ . امالی الصّدوق: ۱۲۸ (الجلس ۲۷، ح ۱).

٣. وفي رواية الإرشاد: ٣٢٣/١ واعلام الورى: ١٧٥ ونوادر المعجزات للطبري: ٣٢ انــه كــان عبداً لأمرأة من بنى اسـد. راجع البحار: ١٢٤/٤٢.

٤. الخرائج ١: ٣٠/٢٠٣ ـ ومثله ما رواه المجلسي الله في البحار: ١٢٤/٤٢ عن ارشاد المفيد/
 ١٥٣ باختلاف يسير، رفيه بعد قوله صدق الله ورسوله. انه: وصدق أميرالمؤمنين، والله انه لله
 لله

وفي «اعلام الورى» ما يقرب من ذلك بزيادة «وتطعن بحربة، فأذا كنان اليوم النالت ابتدر منخراك وفحك دماً فتخضب لحيتك، فانتظر ذلك الخضاب، وتصلب على باب دار عمرو بن حريث أنت عاشر عشرة، انت أقصرهم خشبة، واقربهم من المطهرة، وأراه النخلة التي يصلب على جذعها، وكان ميثم يأتيها ويسطي عندها ويقول: بوركت من نخلة لك خلقت ولي غذيت، ولم يزل يتعاهدها حتى قطعت، وكان يلقى عمرو بن حريث، فيقول: اني مجاورك، فأحسن جوارى، وهو لا يعلم ما يريد. وحج في الشنة التي قتل فيها، فدخل على أمّ سلمة، فقالت: من انت؟

ب . قال: انا ميثر.

فقالت: والله لربما سمعت رسول الله يوصي بك عليّاً في جوف اللّيل.. الى ان قال: ومقتل ميثم قبل قدوم الحسين بن علي العراق بعشرة ايام. ا وغيرها من الأخبار الدّالة على جلالة قدره، وانه من حوارى أميرا لمـؤمنين الله

وأصحاب الحسن بن علي، والحسين بن علي ﷺ.

قلت: وقبره يقرب من جامع الكوفة يزار، وله قبّة شريفة مجلّلة. قرب المحلّ الّذي فيه دار أميرالمؤمنين خلف المسجد. عمّره أحد تجار<sup>۲</sup> النجف تعميراً جيداً.

ه لاسمي، قال: فارجع إلى اسمك الَّذي ساك به رسول الله تَتَلِلَةٌ ودع سالمًا. فوجع إلى ميثم واكتنى بأبي سالم. فراجع.

١. اعلام الورى: ١٧٦. وقريب منه ما في البحار: ١٧٤/٤٢ عن الإرشاد: ١٥٣.

٢. راجع البحار: ١٢٠/٤٢ ـ ١٤٠٠ الاختصاص: ١٦، بصائر الدرجات: ٧٣، الحاسن: ١٠٥٠ ارشاد المفيد: ١٥٣، اضول الكافي: ٢٠٠/٣٠ معرفة أخبار الرجال: ٥٣، الخراج: ٢٠، تفسير المياشي: ١٥٠، رجال الكشي: ٥٧ ـ ٨٠

٣. اسمه الحاج رشاد مرزة، من رجال الشّيعة، وأعيان النجف، وفقه الله تعالى لموضاته. - منه فلا
 - (و ذلك بعد ما أصيب بمرض السرطان، و عجز الأطباء - داخل العراق و خارجه - من
 معالجته، فتوسل بهذا الشهيد فعافاه الله، فعتر هذا القبر و الصحن الشريف. و القصة معروفة
 لدى العراقيين، سيا أهالى النجف الأشرف).

#### خبر إبن شبيب وما قيل في يوم عاشوراء

وفي العيون بإسناده إلى الريّان بن شبيب قال: دخلت على الرضائيٌّ في أول يوم من المحرم.

فقال لى: «يا إبن شبيب أصائم أنت؟

فقلت: لا.

ثمّ قال: يا إبن شبيب. إنّ المحرّم هو الشّهر الذي كـان أهـل الجـاهليّة يحـرّمون فيه الظّلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأثمّة حرمة شهـرها، ولا حـرمة نـبيّها، لقد قتلوا في هذا الشّهر ذريّته، وسبوا نـاه، وانتهبوا ثقله، فـلا غـفر الله لهـم ذلك أمداً.

يا إبن شبيب: إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب الله ، فإنّه ذبح كها يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً، ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السّهاوات السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره، فلم يؤذن لهم، فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم، فيكونون من أنصاره، وشعارهم يا لثارات الحسين.

يا إبن شبيب: لقد حدّثني أبي عن أبيه عن جده ﷺ أنّه لمّا قتل الحسين جدّي – صلوات الله عليه – أمطرت السّهاء دماً وُتراباً أحمر.

يا إبن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تصبر دموعك على خديك غفر الله لك

۱. آل عمران: ۳۸

كل ذنب أذنبته، صغيراً كان أو كبيراً. قليلاً كان أو كثيراً.

يا إبن شبيب. إن سرك أن تلق الله عزُّوجلُّ ولا ذنب عليك فزر الحسينﷺ.

يا إبن شبيب. إن سرّك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجنّة مع النبيّ وآله فالعن قتلة الحسين.

يا إبن شبيب. إن سرّك أن يكون لك من الشّواب مـثل مـا لمـن اسـتشهد مـع الحــين ﷺ نقل متى ما ذكرته: يا ليتني كنت معهم، فأفوز فوزا عظياً.

يا إبن شبيب. إن سرّك أن تكون معنا في الدّرجات العلى مــن الجــنان فــاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا. وعليك بــولايتنا، فــلو أنّ رجــلاً أحـبّ حــجراً لحــشره الله عزّوجل معد يوم القيامة». \

قلت: الريّان هو خال المعتصم اللعين. ووتّقه جماعة مــن الأعـــلام مــن أربـــاب التّراجم والرّجال. وجلالته أشهر من أن يذكر.

## كراهة طلب الحاجة يوم عاشوراء

وفي أمالي الصدوق مسنداً ما رواه إبن فضال (الثقة الجليل)، عن أبيه عــن أبي الحسن علي بن موسى الرضاعتي في عوائج الحسن علي بن موسى الرضاعتين في عوائج الدّنيا. أنّه قال:

«من ترك السّعي في حوانجه يوم عاشوراء قضى الله له حواثج الدّنيا والآخرة.

ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عزّوجلّ يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرّت بنا في الجنان عينه.

ومن سمّى يوم عاشوراء يوم بركة. واذخرْ فيه لمنزله شيئاً. لم يبارك له في ما اذخر، وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أســفل

١. عيون أخبار الرضا: ٢٩٩/١. أمالي الصدوق: ١٣٩ (بحلس ٢٧ / ح ٥) ـ البحار ٢٨٥/٤٤ عنه، وذكر قسماً منه في تفسير البرهان: ٢٨٠/١.

درك من النّار». (

قلت: ثمّ إنّ أخباراً كثيرة ذكرها الجهاعة في أنّ جميع البركات والفيوضات في يوم العاشر !!. ولا داعي لنا بذكرها. لكونها من مجعولات الأعداء. راجع المجلد الثاني من مقتل الحنوارزمي. <sup>٢</sup>

من جملة الخرافات يذكر عن الغزالي عدم جواز لعن يزيد لعنه الله، آللَهم العسن من شك في كفره، ومن لا يجؤز لعنه، حشره الله مع الظّالمين، أ وأشرنا إلى تسرجمة الغزالي ويزيد لعنه الله في المجلد الاول من ذرايع البيان في عوارض اللّسان، قد ذكرنا فراجع. <sup>0</sup>

١. أمالي الصّدوق: ١٣٩ (مجلس ٢٧ / ح ٤) ـ البحار: ٢٨٤/٤٤.

۲. راجع مقتل الخوارزمي: - صوم عاشوراء: ۱۲۳.

٣. راجع احياء العلوم للغزالي: ٣/١٢٠ كما ذكره المؤلف يَثْهُ في الذرايع.

راجع كتابنا «الركب الحسيني في الشام ومنها إلى المدينة المتورة»: ٢٥ ـ ٧٧ (المجلد السادس من موسوعة مع الركب الحسيني من المدينة الى المدينة).

٥ . راجع ذرائع البيان للمؤلف ﷺ : ٧٠/١ ـ ٩٠.

# أرض كربلاء

# في اختلاف المياه والأراضي

في كامل الزيارات بإسناده عن عن صفوان الجيّال عن الإمام الصّادق على انه قال: «إن الله تبارك وتعالى فضّل الأرضين والمياه بعضها على بعض، فنها ما تفاخرت، ومنها ما بغت. فما من ماء ولا أرض إلّا عوقبت لتركها النواضع لله، حتى سلّط الله المشركين على الكعبة، وأرسل إلى زمزم ماء ما لحاً حتى أفسد طعمه، وأنّ أرض كربلاء وماء الفرات أوّل أرض وأول ماء قدّس الله تبارك وتعالى، فبارك الله عليها، فقال لها: تكلمي بما فضّلك الله تعالى، فقد تفاخرت الأرضون والمياه بعضها على بعض.

قالت: أنا أرض الله المقدّسة المباركة، الشّفاء في تربتي ومائي ولا فخر، بل خاضعة ذليلة لمن فعل بي ذلك. ولا فخر على من دوني، بل شكراً لله» .

وفي البحار برواية محمّد بن سنان، عن من حدّثه، عن الصّادقﷺ، قال: «خرج أمير المؤمنين ﷺ يسير بالناس حتى إذا كان من كربلاء على مسيرة ميل أو ميلين،

٨. كامل الزيارات: ٢٧١ ـ البحار: ١٠٩/١٠١ ـ وفي ذيل الرواية: ثمّ قال أبي عبدالله الله الشاهد «من نواضع أنه رمن تكبّر وضعه الله تعالى».

فتقدّم بين أيديهم حتى إذا صار بمصارع الشّهداء. قال: قبض فيها مائنا نبيّ. ومــائنا وصيّ. ومائنا سبط. كلّهم شهداء بأتباعهم».

فطاف بها على بغلته خارجاً رجله من الرّكاب وأنشأ يقول: مناخ ركاب ومصارع الشّهداء لا يسبقهم من كان قبلهم. ولا يلحقهم من أتى بعدهم». \

قلت: الإنقطاع في الزواية ليس بضار. لوقوعها في كامل الزيارة ورواية الشّميخ اعلى الله مقامه.

#### كربلاء من البقاع الستَّة

وفي كامل الزيارة في رواية عبدالله بن بكير ذيل خبر طويل قال: قال أبو عبدالله يخد الله الزيارة في رواية عبدالله بن بكير ذيل خبر طويل قال: قال أبو معابر الأنبياء، ومقابر الأوصياء، ومقاتل الشهداء، والمساجد التي يذكر فيها اسم الله. يا إبن بكير، هل تدري ما لمن زار قبر أبي عبدالله الحسين الله أن إذ جهله الجاهل، ما من صباح إلا وعلى قبره هاتف من الملائكة ينادي: يا طالب الحدير، أقبل إلى خالصة الله ترحل بالكرامة وتأمن الندامة، يسمع أهل المشرق وأهل المغرب إلا التقلين، ولا يبقى في الأرض ملك من الحفظة إلا عطف عليه عند رقاد العبد حتى يستح الله عند، ويسأل الله الرضا عنه، ولا يبقى ملك في الهواء يسمع الصوت إلا أجاب بالتقديس لله تعالى، فتشتذ أصوات الملائكة فيجيبهم أهل المنهاء الذنيا، فتشتذ أصوات الملائكة السابعة، فيسمع الله أصوات الملائكة وأهل النهاء الذنيا، فتشتذ أصواتهم النهاء السابعة، فيسمع الله أصواتهم النهي، فيترحمون ويصلون على الحسين على ويدعون لمن زاره». "

عن المفضل بن عمر عن الصادقﷺ: ان بقاع الأرض تفاخرت. ففخرت الكعبة على البقعة بكربلاء. فأوحى الله تعالى إليها: اسكنى ولا تفخري عليها. فإنّها البقعة

١ النهذيب: ٧٢/٦. ذكره البحار: ١٠١/٢٠١ عنه، ومتله في كامل الزيارة: ٢٧٠ بإسناده.
 ٢ كامل الزيارات: ٢٤١ ح ١٣٥٨، مستدرك الوسائل: ٢٤٧/١٠ بجار الأنوار: ٢٠/٦٦.

المباركة الَّتي نودي منها موسى: في من الشجرة، وانها الرَّبوة الَّـتي أوت إليهـا مـريم والمسيح هيء . ا

ومدح كربلاء بأنها أطهر بقاع الأرض وأعظمها حرمةً وأنَّه لمن بطحاء الجنة. ٢

## تربة الحسين 🎕

وفي مجالس إبن الشّيخ: عن والده، عن علي بـن محــــــد... عــن ســـعد بــن ســـعد الأشعري، عن أبي الحـــسن الرضائليُّة، قال: سألته عن الطّين الّـــذي [بـــــــوّكل] تأكـــله النّاس. فقال: «كلّ طين حرام كالميتة والدّم وما أهل لغير الله بـه، ما خلا طين قـــبر الحسين. فانّه شفاء من كل داء». ٢

وفي كامل الزيارة بإسناده عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن على عن الطّين. قال: فقال: أكل الطّين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلّا طين قبر الحسين على الخنفية عن المنافقة عن على المنافقة عن كل داء وأمناً من كل خوف». أ

وعن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن بعض أصحابه، عن أحدهما؛ إنّ الله تبارك وتعالى خلق آدم من الطّين فخرم الطّين على ولده، قال: فقلت: ما تقول في طين قبر الحسين عليه ؟ فقال: «يحرم على النّاس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا؟ ولكن الشي منه مثل الحصقة». ٥

وعن كامل الزيارات عن سهاعة بن مهران: عن أبي عبدالله ﷺ: «كل طين محسرًم على إين آدم ماخلا طين قبر أبي عبدالله ﷺ. من أكله من وجع شفاه الله». <sup>٦</sup>

١. سفينة البحار: ٢/٥٧٦. انظر: مختصر بصائر الدرجات: ١٨٥.

۲. مستدرك الوسائل: ۳۲۵/۱۰ م ۱۲۱۰۱.

۳. أمالي الطوسي: ۳۱۹، سر ۱٤٧.

٤. بحار ٦٠/١٥٤.

ه. بحار: ۲۰/۱۵۱.

٦. البحار: ٦٠/ ١٥٤.

وعن أبي حمزة التمالي: عن أبي عبدالله الله في حديثه أنّه سئل عن طين الحائر: هل فيه شيء من الشفاء؟ فقال: يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال. وكذلك قبر جدّي رسول الله تكلّق، وكذلك طين قبر الحسن وعليّ ومحمّد، فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم وجُنّة ممّا تخاف، ولا يعدلها شيء من الأشياء الّتي يستشفى بها إلّا الذعاء، وإنّا يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج به...

وذكر الحديث إلى ان قال: وقد بلغني أنّ بعض من يأخذ من التّربة شيئاً يستخف به حتى أنّ بعضهم ليطرحها في مخلاة البغل والحمار وفي وعاء الطعام وما يمســـع بــه الأيدي من الطّعام والحرج والجوالق. فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده..؟!». `

وعن محمقد بن مسلم في حديث أنّه كان مريضاً، فبعث إليه ابوعبدالله هي بشراب فشربه، فكأنّا نشط من عقال، فدخل عليه فقال: كيف وجدت الشّراب الّذي شربته، كان فيه من طين قبور آبائي وهو أفضل ما يستشنئ به، فلا تعدل به، فمانًا نسبقيه صبياننا ونساءنا، فنرى منه كل خير». ٢

#### افضلية كربلاء على الكعبة

وردت روايات تدل على افضلية كربلاء على الكعبة، انه خلقها الله تعالى قبل الكعبة بأربعة وعشرين الف عام. ولولا كربلاء ما خلق الله الكعبة، وتفاخرها على أرض كربلاء.

[فني المستدرك عن كتاب أبي سعيد العصفري برواية الشّيخ أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري، بإسناده عن عمرو بن ينزيد بيئاع السبابري، عن جعفر بسن محمّد لللله الله الله على ظلم الله على ظلم الله على الله وأمنه؟!]

١. البحار: ٦٥٦/٦٠.

٢. البحار: ٦٠/٦٠.

وفيه عن أبي سعيد، عن رجل، عن أبي جارود، عن علي بن الحسين الليجة قال: «اتَّخذ الله أرض كربلا حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام...»الحديث. ٢

والزواية وان كانت مرسلة. ولكنها بعدما ذكرها في كامل الزيارة تستمد عليها. ولا يضرّ إرسالها. مع انه يأتي بطريق الشّيخ مسنداً برواية البزوفري عن جعفر بن محمّد بن الحسين، عن إبن سنان. عن عمرو بن ثابت. عن أبيه، عن أبي جعفر على الله «خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكحمية بأربعة وعشرين ألف عام، وقدّسها وبارك عليها، فمازالت قبل أن يخلق الله المختمة مباركة. ولا تزال كذلك، وجعلها الله أفضل الأرض في الجنّة». أ

قلت: وغيرها من الأخبار الدّالة على أفضلية كربلاء من الكعبة، وكلّها موجودة في كامل الزّيارة. رواه الشّيخ أعلى الله مقامه. ٥

١. مستدرك الوسائل: ٢١٧/٢ (باب استحباب التبرك بكربلاء، ح ١) ومثله مبا رواه الشّيخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: ٢٧٧ عن محمّد بن جعفر القرشي الرزار بإسناده عن أبي عبدالله كثابة، ونقلها العلامة المجلسي للله في البحار: ١٠٧/١٠١. فراجع.

۲ . مستدرك الوسائل: ۲۱۷/۲ (باپ ۵۱، ح ۳)

٣. راجع كامل الزيارات: ٢٦٨ (باب ٨٨ / ح ٥).

٤. تهذيب الأحكام ٧٢/٦ ح ١٣٧.

٥ . راجع كامل الزيارات: باب ٨٨.



# زيارة الحسين عهد

## زيارة الأنبياء قبر الحسين الله

في كامل الزّيارة. بإسناده عن إسحاق بن عهار قال: سمعت أبا عبد الله عليُّه يقول: «ليس نسبي في السّهاوات والأرض إلاّ يسألون الله تسعالى أن يأذن لهم في زيسارة الحسين عليه في فنوج ينزل وفوج يصعد». \

وفيه بإسناده عن الحسين إبن بنت أبي حمزة الثمالي. قال: خرجت في آخر زمان بني مروان إلى زيارة قبر الحسين ﷺ مستخفياً من أهل الشّام. حستى السّهيت إلى كربلاء. فاختفيت في ناحية القرية حتى إذا ذهب من اللّيل نصفه. أقبلت نحو القبر. فلمّا دنوت منه أقبل نحوي رجل. فقال لى: انصرف مأجوراً، فإنّك لا تصل إليه.

فرجعت فزعاً حتى إذا كاد يطلع الفجر أقبلت نحوه، حتى إذا دنوت منه خرج إليّ

١. كامل الزيارات: ١١١ (باب ٣٨ / ح ١) \_ البحار: ١٠١ / ٥٩ عنه، وروى الشيخ نحوه بإسناده في التهذيب: ٧١/٦ وفيه «ليس ملك..»، وكذا في كامل الزيارات ١١٤ (باب ٣٩/ ح١).

الرّجل فقال لي: يا هذا، إنّك لا تصل إليه.

فقلت له: عافاك الله. ولمّ لا أصل إليه. وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته؟! فلا تحل بيني وبينه. ـ عافاك الله ـ وأنا أخاف إن أصبح فيقتلوني أهل الشّام إن أدركوني هاهنا.

قال: فقال لي: اصبر قليلاً. فإنَّ موسى بـن عــمران ﷺ سأل الله أن يأذن له في زيارة قبر الحسين بن عليﷺ، فأذن له. فهبط من السّهاء في سبعين ألف ملك، فهم بحضرته من أول اللّيل ينتظرون طلوع الفجر، ثمّ يعرجون إلى السّهاء.

قال: فقلت له: فن أنت .. عافاك الله ..؟

الشّام. `

قال: أنا من الملائكة الّذين أمروا بحرس قبر الحـــين ﷺ. والاستغفار لزواره. فانصرفت. وقد كاد أن يطير عقلي لما سمعت منه.

#### دعاء الرّسول ﷺ والعترة الطاهرة لزوار قبر الحسين ﷺ

وفيه برواية معاوية بن وهب عن الصّادقﷺ، قال: قال لي: «يا معاوية، لا تدع زيارة قبر الحسين ﷺ لحنوف، فإنّ من ترك زيارته رأى من الحسرة ما يسمنّى أنّ قبره كان عنده، أما تحبّ أن يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله ﷺ وعليّ وفاطمة والأنْمَةﷺ». ٢

وفيه عنه قال: استأذنت على أبي عبد الله للله. فقيل لي: أدخل. فدخلت. فوجدته في مصلًا، في بيته. فجلست حتّى قضى صلاته. فسمعته يناجي ربّه. وهو يقول:

١. كامل الزّيارات: ١١١ ـ البحار: ١٠١/٥٩ عنه.

۲ . كامل الزيارات: ١١٦ (باب ٤٠ / ح ٢).

«اللَّهِمْ يا من خصّنا بالكرامة، ووعدنا بالشّفاعة، وخصّنا بالوصيّة، وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بتي، وجعل أفئدة من النَّاس تهوى إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوّار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم. وأشخصوا أبدانهم رغبة في برّنا، ورجــاءً لمــا عندك في صلتنا. وسروراً أدخلوه على نبيْك، وإجابةً منهم لأمرنا. وغيظاً أدخلوه على عدوّنا، أرادوا بذلك رضاك. فكافهم عنًا بالرّضوان. واكلاّهم باللِّيل والنّهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الّذين خلَّفوا بأحسن الخلف، واصحبهم، واكفهم شرّ كل جبار عنيد. وكلُّ ضعيف من خلقك وشديد. وشرُّ شياطين الإنس والجنَّ، وأعطهم أفضل ما أتلوا منك في غربتهم عن أوطانهم. وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللُّهمّ إنّ أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم. فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافاً منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه الَّتي غيَّرتها الشَّمس. وارحم تلك الخدود التَّى تَنقلُّب على حضرة أبي عبد الله الحسين للله، وارحم تلك الأعين الُّـتي جـرت دموعها رحمـةً لنا. وارحم تلك القلوب الّتي جزعت واحـــترقت لنـــا، وارحـــم تــلك الصَّرخة الَّتي كانت لنا. اللَّهمَ إنَّي أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس، حتى توفَّهم على الحوض يوم العطش الأكبر.»

فا زال يدعو وهو ساجد بهذا الدّعاء. فلمّا انصرف قلت: جعلت فداك. لو أنّ هذا الّذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله عزّوجل لظننت أن النّار لا تطعم منه شـيئاً أبدا. والله لقد تمنّيت أني كنت زرته ولم أحج.

فقال لي: ما أقربك منه. فما الذّي يمنعك من زيارته؟ ثمّ قال: يا معاوية، لم تدع ذلك؟

قلت: جعلت فداك، لم أر أنَّ الأمر يبلغ هذا كلَّه!

فقال: يا معاوية. من يدعو لزؤاره في السّهاء أكثر ممّن يدعو لهم في الأرض». ١

۱. كامل الزيارات: ١١٦ (باب ٤٠ / ح ٢) ـ البحار: ٥١/١٠١ عنه.

#### الملائكة الموكلون بقبر الحسين ه

وفيه في رواية أبان بن تغلب. قال: قال أبي عبدالله ينه: «أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين على شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة. رئيسهم ملك يقال له منصور، ولا يزوره زائر إلّا استقبلوه. ولا يودّعه مودّع إلّا شيّعوه. ولا يمرض إلّا عادوه. ولا يموت إلّا صلّوا عليه وعلى جنازته. واستغفروا له بعد موته». \

وفيه في رواية أبي بصير، عن الصادقﷺ، قال: «وكلّ الله تبارك وتعالى بالحسين سبعين ألف ملك، يصلّون عليه كلّ يوم شعثاً غبراً، ويدعون لمـن زاره، ويقولون: يا ربّ، هؤلاء ززار الحسينﷺ، افعل جم وافعل جم كذا وكذا». ٢

وفيه في رواية أبان بن تغلب عن الصادق ﴿ قال: كأنّي بالقائم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله ﷺ فينتفض هو بها، فتستدير عليه فيغشبها بحداجة من إستبرق، ويركب فرسأ أدهم بين عينيه شمراخ، فينتفض به انتفاضة لا يبق أهل بلد إلا وهم يرون أنّه معهم في بلادهم، فينتشر راية رسول الله ﷺ، عمودها من عمود العرش، وسائرها من نصر الله، لا يهوى بها إلى شيء أبدأ إلّا هتكه الله، فإذا هرّها لم يبق مؤمن إلّا صار قلبه كزير الحديد، ويعطى المؤمن قوة أربعين رجلاً، ولا يبقى مؤمن إلّا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره، وذلك حين يتراورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم، فيسخط عليه ثلاثة عشر ألف ملك وثلاثمانة وثلاثة عشر ملكاً.

قلت: كلُّ هؤلاء الملائكة؟

كامل الزيارات: ١٠٩ (باب ٤١ / ح ١) وقريب منه ما في البحار: ٦٣/١٠ عـن أسالي الصدرق: بإسناده عن هارون بن خارجة عن الإمام الباقر عنه قال: «وكلَّ الله بقبر الحسين للها أربعة آلاف ملك شعثاً غيراً يبكونه إلى يوم القيامة، فن زاره عارفاً بحقه شيّعوه حتى يبلغوه مأمنه، وان مرض عادوه غدوة وعشياً. وان مات شهدوا جنازته، واستغفروا له إلى يسوم القيامة». ومثله في ذخائر العقبي، ص ١٥١ عن الرضائية.

۲. كامل الزيارات: ۲۱۹ (باب ٤١ / ح ٤) ـ البحار: ۱۰۱ / ٥٤ عنه.

قال: نعم، الذين كانوا مع نوح في التنفينة، والذين كانوا مع إبراهيم حين ألتي في الثار، والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل، والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه، وأربعة آلاف ملك مع النبي عَلَيْ مسومين، وألف مردفين، وثلاثمائة وثلاث عشرة ملائكة بدريين، وأربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين عمل عوذن لهم في القتال، فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يـوم القيامة، ورئيسهم ملك يقال له منصور، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودّعه مـودّع إلا شيّعوه، ولا يمرض مريض إلا عـادوه، ولا يـوت مـيّت إلا صـلوا عـلى جـنازته، واستغفروا له بعد موته، وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القـائم على إلى وقت خروجه، عليه صلوات الله، والسلام». أ

# ما دلٌ على وجوب زيارة العسين على الرّجال والنساء

وردت روايات تدل ظاهرها على وجوب زيارة الحسين ﷺ، وأنها عهد لازم له على كلّ مؤمن، منها ما جاء في كامل الزيارة، عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفرﷺ قال: «مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين ﷺ، فإنّ إتيانه مفترض على كلّ مؤمن يسقرّ للحسين ﷺ بالإمامة من الله عزّ وجلّ». <sup>٢</sup>

وفيه في رواية الوشاء، قال: سمعت الرضا على يق يقول: «إنّ لكلّ إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإنّ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبةً في زيارتهم وتصديقاً لما رغبوا فيه كان أعتهم شفعاءهم يوم القيامة». "

وفيه عن أم سعيد الأحمسيّة، عن الصّادقﷺ، قـالت: قــال لي: «يــا أم ســعيد، تزورين قبر الحسين؟!

١. كامل الزيارات: ١٢٠ (باب ٤٢ / ح ٥)، معجم أحاديث الإمام المهدي ١٦/٤ خ ١٠٩٦.

٢. كامل الزيارات: ١٢١ ـ أمالي الصّدرق: ١٤٣ ـ ذكره البحار: ١/١٠ عن الأمالي.

٣. كامل الزيارات: ١٢٢.

قلت: نعم.

فقال لي: زوريه. فإنّ زيارة قبر الحسين واجبة على الرّجال والنساء». <sup>ا</sup>

وفيه رواية عبد الرحمن بن كتير \_مولى أبي جعفر ﷺ ـعن أبي عبد الله ﷺ. قال: «لو أنّ أحدكم حبّج دهره ثمّ لم يزر الحسين بن علي ﷺ. لكان تاركاً حقّاً من حقوق الله وحقوق رسول الله ﷺ. لأنّ حق الحسين ﷺ فريضة من الله واجبة عسلى كسلّ مسلم». ٢

## ثواب زيارته مباشرة أو نيابة، وتشييع الملائكة لزواره

وفي كامل الزيارة. في رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ﷺ في حديث طويل. قال: أناه رجل. فقال له: يا إبن رسول الله، هل يزار والدك؟

قال: فقال: «نعم، ويصلَّى عنده، وقال: يصلَّى خلفه، ولا يتقدَّم عليه. ٢

قال: فما لمن أتاه؟

قال: الجنة، إن كان يأتم به.

قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟

قال: الحسرة يوم الحسرة.

١. كامل الزيارات: ١٢٢ باب ٤٣ / ح مالبحار: ٣/١٠١ عنه.

٢. كامل الزيارات: ١٢٢ ـ البحار: ٢/١٠١ عنه.

قال: فما لمن أقام عنده؟

قال:كلّ يوم بألف شهر.

قال: فما للمثفق في خروجه إليه والمنفق عنده؟

قال: درهم بألف درهم.

قال: فما لمن مات في سفره إليه؟!

قال: تشتيعه الملائكة، وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنّة، وتصلّي عليه إذ كمن، وتكفّنه فوق أكفانه. وتفرش له الرّيحان تحته، وتدفع الأرض حتى تصوّر من بين يديه مسيرة ثلاثة أميال، ومن خلفه مثل ذلك، وعند رأسه مثل ذلك، وعند رجليه مثل ذلك، ويفتح له باب من الجنّة إلى قبره، ويدخل عليه روحها وريحانها حسى تنقوم الشاعة.

قلت: فما لمن صلّى عنده؟

قال: من صلى عنده ركعتين لم يسأل الله تعالى شيئاً إلَّا أعطاه إيَّاه.

قلت: فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثمّ أتاه؟

قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته أمّه. قال: قلت: فما لمن يجهّز إليه ولم يخرج لعلّة تصيبه؟

قال: يعطيه الله بكلّ درهم أنفقه مثل أحد من الحسنات. ويخلف عليه أضعاف ما أنفقه. ويصرف عنه من البلاء ممّا قد نزل ليصيبه ويدفع عنه ويحفظ في ماله.

قال: قلت: فما لمن قتل عنده جار عليه سلطان فقتله؟

قال: أوّل قطرة من دمه يغفر له بها كلّ خطيئة، وتفسل طبينته الّتي خلق سنها الملائكة حتى تخلص كها خلصت الأنبياء المخلصين. ويذهب عنها ما كان خالطها من أجناس طين أهل الكفر. ويغسل قلبه. ويشرح صدره، ويملاً إيماناً. فيلتي الله وهمو مخلص من كلّ ما تخالطه الأبدان والقلوب. ويكتب له شفاعة في أهل بيته وألف من إخوانه، وتوكّى الصّلاة عليه الملائكة مع جبرئيل وملك الموت، ويؤتى بكفنه وحنوطه من الجنّة، ويوسّع قبره عليه، ويوضع له مصابيح في قبره، ويفتح له باب من الجنّة،

وتأتيه الملائكة بالطرف من الجنّة، ويرفع بعد ثمانية عشر يوماً إلى حظيرة القدس. فلا يزال فيها مع أولياء الله حتى تصيبه النفخة التي لا تبقى شيئاً، فإذا كانت النفخة التانية، وخرج من قبره. كان أول من يصافحه رسول الله ﷺ وأميرالمؤمنينﷺ والأوصياء، ويبشّرونه ويقولون له: ألزمنا، ويقيمونه على الحوض فيشرب منه، ويستي من أحب. قلت: فما لمن حبس في إنيانه؟

قال: له بكل بوم يحبس ويغتم فرحة إلى يوم القيامة، فإن ضرب بعد الحبس في إتيانه كان له بكل ضربة حوراء وبكل وجع يدخل على بدنه ألف ألف حسنة، ويرعى بها عنه ألف ألف سيئة، ويرفع له بها ألف ألف درجة، ويكون سن محدثي رسول الله على حتى يفرغ من الحساب، فيصافحه حملة العرش، ويقال له: سل ما أحببت، ويؤتى ضاربه للحساب فلا يسأل عن شيء، ولا يحتسب بشيء، ويوخذ بضبعيه حتى ينتهي به إلى ملك يحبوه، ويتحفه بشربة من الحميم، وشربة من العسلين، ويوضع على مثال في التار، فيقال له ذق بما قدمت يداك فيا أتبيت إلى هذا الدي ضربته سبباً إلى وفد الله ووفد رسوله، ويأتي بالمضروب إلى باب جهنم، ويقال له: انظر إلى ضاربك، وإلى ما قد لتي، فهل شفيت صدرك، وقد اقتص لك منه، فيقول: الحمد لله أذى انتصر لى ولولد رسوله منه». أ

#### اقل ما يزار فيه الحسين الله واختلاف النّاس فيه

في المجلد الثاني من المستدرك، نقلاً عن كامل الزيارة. مسنداً عن صفوان الجهّال. قال: سألت اباعبدالله ﷺ ونحن في طريق المدينة... إلى أن قال:

قلت له: فمن يأتيه زائراً منى يعود إليه؟ وفي كم يؤتى؟ وفي كم يسع النّاس تركه؟ قال: أما القريب فلا أقلّ من شهر، وأما بعيد الذار فني كلّ ثلاث سنين، فما جاز

١. كامل الزيارات: ١٣٣ ـ ١٣٥ (باب ٤٤ / ح ٢) / وقسماً منها فيه: ص ١٣٨.

٢ . في كامل الزيارات: فن يأتيه زائراً ثمّ ينصرف متى يعود إليه.

التلات سنين فقد عقى رسول الله تشكيرة وقطع رحمه إلا من علة، ولو يعلم زائر الحسين على مساول الله من الفرح ( وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة والأتحة والشهداء منا أهل البيت وما ينقلب به من دعائهم له. وما له في ذلك من التواب في العاجل والآجل، والمذخور له عند الله، لأحبّ أن يكون ما تم داره ما سبق، وأن زاره ليخرج من رحله فا يقع فيئه على شيء إلا دعا له، فإذا وقعت الشمس عليه أكلت ذنوبه، كما تأكل الثار الحطب، وما تبقى الشمس عليه من ذنوبه شيئاً، فينصر ف وما عليه ذنب، وقد رفع له من الذرجات ما لا يناله المتشخط بدمه في سمبيل الله، ويوكّل به ملك يقوم مقامه، ويستغفر له حتى يرجع إلى الزيارة، أو يمضي ثلاث سنين أو يوت. " وذكر الحديث بطوله."

قلت: وأمّا التحديد الّذي ذكره «لا أقل من شهر للقريب وللبعيد فني كل ثلاث سنين» فالحدّ الأوّل هو منزّل على زمانهم من النقيّة والحنوف من أعداء أهل البيت. من بنى مروان وبنى العباس عليهم لمائن الله، ومن يحذو حذوهم.

# زيارة الحسين الله أفضل أم الحج المندوب

زيارة الحسين - صلوات الله عليه - أرجع وأفضل من الحج المندوب، قال جعفر بن قولويه بإسناده إلى أحمد بن أبي نصر البزنطي. قال: سأل بـعض أصـحابنا أبــا الحسن الرضائل عن من أتى قبر الحسين كله. قال: «تعدل عمرة». <sup>3</sup>

١. في الكامل: ما يدخل على رسول الله وما يصل إليه من الفرح و...

٢. قال العلامة الجلسيية في بيان الحبر: قوله اللله لأحب أن يكون مأثم داره، أي يكسون داره عنده للله لا يفارقه. وفي بعض النسخ: بالتاء المتناة أي ماتم وما استقر في داره. بحار الاتوار: ١٠٠٧/١٥.

كامل الزيارات: ۲۹۷ (باب ۹۸ / ح ۱۷) ورواه البحار: ۱۵/۱۰۱ ومستدرك الوسائل: ۲۲۳/۱۰ (باب ۵۷) عنه.

٤. كامل الزيارات: ١٥٤ \_ مستدرك الوسائل: ٢٦٦/١٠ \_البحار: ٢٨/١٠١.

ونقل بإسناده عن أبي سعيد المدانني عن الإمام الصادقﷺ: «إثنتان وعــشرون مــر :». \

وفي رواية إبن الوليد مسنداً إلى هارون بن خارجة قال: سأل رجل أبا عبد الله على وأنا عنده. فقال: ما لمن زار قبر الحسين الله؟ فقال: «إنّ الحسين وكلّ الله به أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة.

فقلت له: بأبي أنت وأمّى، روي عن أبيك الحج والعمرة.

قال: نعم حجة وعمرة. حتى عدّ عشرة». <sup>7</sup>

وفي رواية بشير الدهان قال: قال أبو عبدالله ﷺ: «أَيّما مـؤمن زار الحسـين بـن علي ﷺ عارفاً بحقّه في غير يوم عيد كتبت عشرون حجّة وعشرون عمرة مبرورات. وعشرون غزوة مع نبيّ مرسل وإمام عادل». "

وفي خبر أبي غندر عمّن حدّثه عن أبي عبدالله نهج، قال: «كان الحسين بن علي الله ذات يوم في حجر النس تَلِيَّة يلاعبه ويضاحكه.

فقالت عائشة: يا رسول الله، ما أشدُ إعجابك بهذا الصّيُّ؟

فقال لها: ويلك وكيف لا أحبّه ولا أعجب به. وهو ثمرة فؤادي وقرّة عيني. أما إنّ أمتى ستقتله. فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجّة من حججي.

قالت: يا رسول الله، حجّة من حججك؟!

قال، نعم، وحجّتين من حججي.

قالت: يا رسول الله، حجّتين من حججك؟!

قال: نعم، وأربعة.

قال فلم تزل تزاده ويزيد ويضعف حتى بلغ تسعين حـجّة مـن حـجج رســول

١. كامل الزيارات: ١٥٤ ـ مستدرك الوسائل: ١٠/٢٦٦.

۲. كامل الزيارات: ۱۵۸ ر ۱۹۰ ـ مستدرك الوسائل: ۲۲۸/۱۰ ـ البحار: ۲۲/۱۰۱.

٣. مستدرك الوسائل: ٢٦٨/١٠ – ١١٩٨٩.

وفي البحار عن خطّ الشهيد نقلاً عن مصباح الشّيخ أبي منصور، قال: روي أنّه دخل النبيّ ﷺ يوماً إلى فاطمة ﷺ فهيّات له طعاماً من تمر وقرص وسمن. فاجتمعوا على الأكل هو وعليّ وفاطمة والحسين والحسين ﷺ فلمّا أكلوا سجد رسول الله ﷺ وأطال سجوده، ثمّ بكى، ثمّ ضحك، ثم جلس، وكان أجرأهم في الكلام عليّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، رأينا منك اليوم ما لم نره قبل ذلك؟

فقال ﷺ: إنّي لما أكلت معكم فرحت وسررت بسلامتكم واجتاعكم، فسجدت شه تعالى شكراً، فهبط جبرئيل ﷺ يقول: سجدت شكراً لفرحك بأهلك؟ فقال: نعم. فقال: ألا أخبرك بما يجري عليهم بعدك؟ فقلت: بلى يا أخي جبرئيل. فقال: أمّا ابنتك فهي اوّل أهلك لحاقاً بك، بعد أن تظلم، ويؤخذ حقّها، وتمنع إرثها، وينظلم بسعلها، ويكسر ضلعها. وأمّا إبن عمّك فيظلم، ويمنع حقّه، ويقتل. وامّا الحسن فانّه ينظلم، ويمنع حقّه، ويقتل عترته، وتطؤه وينهب رحله، وتسبى نساءه وذراريه، ويدفن مرمّلاً بدمه، ويدفنه الغرباء. فبكيت وقلت: فما لمن زاره من الثواب؟ فبكيت وقلت: فما لمن زاره من الثواب؟ قال: يكتب له ثواب ألف حجّة، وألف عمرة، كلّها معك فضحكت». أ

وفي المستدرك, عن فضل بن شاذان في كتاب الغيبة، بإسناده عن جابر بن يزيد الجعني. عن إبن عباس، قال: «دخلت على رسول الله تَنْتُلَنَنَّ والحسسن عملى عماتقه، والحسين عملى عامله، والحسين عملى فخذه، يلتمها ويقول: «اللّهم وال من والاهما، وعاد من عاداهما».

ثمَّ قال: يا إبن عباس, كأنني أنظر شيبة إبني الحسين تخضب من دمه يدعو فــلا يجاب, ويستنصر فلا ينصر.

قلت: ومن يعمل ذلك؟

١. كامل الزيارات: ٦٨ ـ مستدرك الوسائل: ٢٦٨/١٠ ـ البحار: ٢٥/١٠١.

٢ البحار: ١٠١/٤٤ ـ مستدرك الوسائل: ٢٧٥/١٠ عنه.

قال: شرار امتى، لا أنالهم الله شفاعتي.

ثمّ قال: يا إبن عبّاس، من زاره عارفاً بحقّه كتب الله ثواب ألف حسجّة والف عمرة، ألا ومن زاره فقد زارني. ومن زارني فكأنّما قد زار الله، وحقّ الزّائر على الله ان لا يعذّبه بالنار». \

قلت: الأخبار في زيارته تبلغ حد الثواتر، وقد أوردنا كثيراً منها في كتابنا «درر الأخبار» ـ في الجزء الثاني، في بيان ما يرفع به عذاب القبر \_ نعم. رأيت رواية عجيبة في زيارته يم ليلة الجمعة. ذكره في كامل الزيارة. ما رأيت في شيء من الزيارات ـ لا المطلقة ولا الخاصة ـ مثلها. فأحببت إيرادها:

فنيه، عن أبيه وأخيه وجماعة من مشايخه، عن محمّد بن يحيى واحمد بن ادريس، عن حمدان بن سليان النيسابوري، عن عبدالله بن محمّد اليماني، عن منبع بن حجاج، عن يونس، عن صفوان الجهال، قال: قال لي أبو عبد الله على لله أتى الحيرة ـ «هل لله في قبر الحسين على؟

قلت: وتزوره جعلت فداك؟!

قال: وكيف لا أزوره، والله يزوره في كلّ ليلة جمعة. يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء، ومحمّد أفضل الأنبياء، ونحن أفضل الأوصياء.

فقال صفوان: جعلت فداك، فتزوره في كلّ جمعة حتى تدرك زيارة الربّ.

قال: نعم يا صفوان، ألزم ذلك يكتب لك زيارة قبر الحسين ﷺ، وذلك تفضيل، وذلك تفضيل، . ٢

قلت: وعندي زيارته ليلة الجمعة أفضل الزيارات، لهذه الخصيصة، وهو تنوجه خاص من الله فيها، وأمّا زيارة الربّ فكناية عن توجّه وعناية خاصة، إشارة إلى أنّ الحسين عليه الصلاة والسلام من مظاهر اسهاء، وصفاته، وتنبيه الحلق إلى أنّه بـاب

١. مستدرك الوسائل: ٢٠٨/٢.

۲. كامل الزيارات: ص ۱۱۳/ باب ۳۸\_البحار ۱۰/۱۰۱ عنه.

الرّحمة وفيوضاته الخاصّة، ضرورة ان له غيّة وجهاً وجيهاً عند الله، وباب نجاة الامّة. ومنقذهم عن بوادر الهلكات، وإنّه مصباح الهداية، وباب من أبواب الجنّة، رزقنا الله شفاعته، ان شاء الله.

## ما ينبغي رعايته لزائر العسين الله

يكره أكل اللّذائذ في زيارته، وينبغي أن يكون الزائر كثيباً حزيناً مهموماً. تأشياً مهم ﷺ.

فني ثواب الأعمال مرفوعاً عن علي بن حكم عن الصادق الله قال: إذا زرت أبا عبد الله الله في ثواب الأعمال مرفوعاً عن مكروب شعث مغبر جائع عطشان. فإنّ الحسين الله فتل حزيناً مكروباً شعثاً مغبراً جائعاً عطشاناً. واسأله الحوائج وانصرف عنه، ولا تتخذه وطناً». \

وفيه برواية صالح بن سندى الجهال. عن رجل من أهل الرّقة يقال له أبو المضاء. قال: قال لي رجل: قال ابوعبدالله على: «تأتون قبر أبي عبدالله على؟

قال: قلت: نعم

قال: تتخذون لذلك سفرة؟

قال: قلت: نعم

قال: أما لو أتيتم قبور آباءكم وأمّهاتكم لم تفعلوا ذلك! `

قال: قلت: أيّ شيء نأكل؟

قال: الخبز باللّبن». ٣

١. ثواب الاعبال: ٨٨ ذكره البحار: ١٤٠/١٠١ عنه، ومثله في التهديب: ٧٦/٦ وكمامل
 الزيارات: ١٦١ (باب ٤٨ / ح ٣).

 <sup>.</sup> قلت: هذا تأديب منه، يعني إذا أراد احد منكم زيارة قبر أبيه، لم يأخذ سفرة مشتملة على الراع الأغذية منه الله على ...

٣. البحار: ١٤١/١٠١ ـ عن ثواب الاعبال: ٨٠.

وفي كامل الزّيارة. عن المفضل بن عمر. قال: قال ابوعبدالله: تزورون خير من أن لا تزورون، ولا تزورون خير من أن تزورون.

قال: قلت: قطعت ظهري.

قال: تالله إنّ أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كثيباً حزيناً، وتأتونه أنتم بالشفر كـلا حتى تأتونه شعثاً غبراً». \

# ثواب من زار الحسين، الله ماشياً

وردت أخبار في ثواب من زار الحسينﷺ ماشياً. وما أعدّ الله له من المثوبات في الآخرة.

منها ما في كامل الزيارة بإسناده عن أبي فاختة. قال: قال لي ابوعبدالله على: «يا حسين، من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي صلوات الله عليهها. إن كان ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنة، ومحى عنه سيئة. حتى إذا صار في الحائر كتبه الله من المصلحين المنتجبين، حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أناه ملك. فقال: إن رسول الله تي يقرئك السلام ويقول لك: استأنف العمل، فقد غفر لك ما مضى». أ

وفيه مسنداً إلى جابر المكفوف. عن أبي الصامت. قال: سمعت اباعبدالله على وهو يقول: «من أتى قبر الحسين على ماشياً. كتب الله له بكلّ خطوة الف حسنة. ومحى عنه

١. كامل الزيارات: ١٣٠ (باب ٤٧ / ح ٤) ـ البحار: ١٠١ / ١٤٢ عنه.

٢. كامل الزيارات: ١٢٦ (باب ٤٩ / ح ١) ـ البحار: ٧٠١ / ٧٢ عنه. ومثله ما في كامل الزيارة: ١٨٦ مسنداً عن على بن جعفر الهمافي عن الإمام الهادي نظئ انه قال: «من خرج من بيته يريد زيارة الحسين على في الله أنها أنها أنها عبدالله زيارة الحسين على في المرات فاغتسل منه كتب من المفافزين. فإذا فرغ من صلاته أتاه ملك فقال: أنّ رسول الله يهي عنه السلام ويقول لك: أمّا ذنوبك فقد غفر لك. استأنف العمل». نقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار ١٤٣/١٠١.

ألف سيّنة، ورفع له ألف درجة، فإذا أتيت الفرات فاغتسل، وعـلَق نـعليك. وامش حافياً. وامش مشي العبد الذّليل. فإذا أتيت باب الحـائر فكبّر أربعاً. ثمّ امش قليلاً. ثمّ كبّر أربعاً. ثمّ أنت رأسه فقف عليه. فكبّر \ أربعاً. وصلّ أربعاً. واسأل الله حاجتك». \

وفيه برواية علي بن ميمون الصائغ. عن أبي عبدالله ﷺ قال: يا علي. زر الحسين ولا تدعه.

قال: قلت: ما لمن أتاه من التُواب؟!

قال: من أتاه ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنة، ومحى عنه سيئة، ورفع له درجة. فإذا أتاه وكل الله به ملكين يكتبان ما خرج من فيه من خير، ولا يكتبان ما يخرج من فيه من شرّ ولا غير ذلك، فإذا الصرف ودّعوه وقالوا: يا ولي الله مغفوراً لك، أنت من حزب الله وحزب رسوله وحزب أهل بيت رسوله، والله لا ترى النّار بعينك أبداً، ولا تطعمك أبداً». "

وفيه برواية أبي سعيد القاضي قال: دخلت على أبي عبد الله ﷺ في غـريفة له وعنده مرازم فسمعت أبا عبد الله ﷺ يقول:

«من أتى قبر الحسين على ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة وبكلّ قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إساعيل، ومن أتاه بفيئة فكفّت بهم سفينتهم نادى مناد من السّهاء طبتر وطابت لكم الجنّة». <sup>3</sup>

قال الطبسي: هذه السنة السنيّة جارية ـ بحسمد الله ـ في النجف الاشرف ـ بالأخص عند أهل العلم ـ في اول رجب ونصفه والثالث والنّصف من شعبان، وعيد الفطر والأضحى والعرفة وعاشوراء والأربعين، بمشون على الأقدام آلاف وألوف. ويتبعهم بقية بلدان العراق من الحلّة والسّاوة والرميّة والديوانية والبصرة...

١. (فكبّر، وصل عنده، واسئل / خ ل).

٢. كامل الزيارات: ١٣٣ (باب ٤٩ / ح ٤) \_البحار: ١٠١ / ١٤٣ عنه.

٣. كامل الزيارات: ١٣٣ (باب ٤٩ / ح ٦).

٤. كامل الزيارات: ١٣٤ (باب ٤٩ / ح ٩).

#### الملائكة الموكلون بزؤار قبر الحسين على

ورد في كامل الزّيارات ـ وهو من أنفس كتب الزيـارة ــ: قـال ابــو عــبدالله ﷺ للمفضّل:

«كم بينك وبين قبر الحسين ﷺ؟

قلت: بأبي أنت وأمّى، يوم وبعض يوم آخر.

قال: فتزوره؟

قلت: نعم.

قال: فقال: ألا أبشَرك؟ ألا أفرَحك ببعض ثوابه!

قلت: بلى \_ جعلت فداك \_.

قال: فقال لي: إن الرّجل منكم ليأخذ في جهازه. ويتهيّأ لزيارته. فيتباشر به أهل السّاء. فإذا خرج من باب منزله راكباً أو ماشياً وكّل الله به أربعة آلاف ملك سن الملائكة يصلّون عليه. حتى يوافى قبر الحسين ﷺ.

ثُمُ تسعى فلك بكلّ قدم رفعتها ووضعتها كنواب المتشخط بدمه في سبيل الله. فإذا سلّمت على القبر فالتمسه بيدك وقل: «الشلام عليك يا حجّة الله في سهانه وأرضه». ثمّ تفضي إلى صلاتك، ولك بكلّ ركعة ركعتها عنده كنواب من حجّ أواعتمر ألف مرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنّا وقف في سبيل الله ألف مرّة مع نبيّ مرسل، فإذا انقلبت من عند قبر الحسين الله ألف مرة مع نبيّ مرسل، فإذا انقلبت من وهو يقول: طوبى لك أيّها العبد، قد غنمت وسلمت، قد غفر لك ما سلف، فاستأنف العمل»، فإن هو مات من عامه أو في ليلته أو يومه لم يل قبض روحه إلّا الله، وتقبل

١ . حجّ الف حجة واعتمر الف عمرة (خ ل).

قال: فلا يزالون ببابه إلى يوم يتوقى يستبحون الله وينقد سونه، ويكسبون ذلك في حسناته، فإذا توقى شهدوا جنازته وكفنه وغسله والصلاة عليه، وينقولون: ربّنا، وكلتنا بباب عبدك وقد توقى، فأين نذهب؟ فينادبهم: يا ملائكتي! قفوا بقبر عبدي، فستبحوا وقدّسوا، واكتبوا ذلك في حسناته إلى يوم القيامة». أ

## الملائكة الموكّلون لتبديل السّيّنات حسنات

وفي كامل الزيارة [بإسناده] عن صفوان الجمال عن مولانا الصادق، الله قال:

أهون ما يكتسب زائر الحسين ﷺ في كـلّ حسـنة ألف ألف حسـنة. والسـيئة واحدة. وأين الواحدة من ألف ألف.

ثمّ قال: يا صفوان. أبشر. فإن لله ملائكة معها قضبان من نور، فإذا أراد الحفظة أن تكتب على زائر الحسين على سيئة قالت الملائكة للحفظة: كتّى، فتكفّ. فإذا عـمل حسنة قالت لها: اكتبي، أولئك الّذين يبدّل الله سيّئاتهم حــنات» <sup>2.3</sup>

١. فيأتهم/البحار.

٢. كامل الزُّيارات: ٢٠٦ ـ اليحار: ١٠١ / ١٦٣ عنه.

٣. اشارة إلى قوله تعالى في سورة الفرقان: ٧٠.

٤. كامل الزيارات: ٣٣٠ (باب ١٠٨ / ح ٥) ـ البحار: ٧٤/١٠١ عنه.



# قتلة الحسين عهد

#### عذاب قتلة الحسين الله

وفي العيون مسنداً عن مولانا علي بن موسى الرضا، عن آبانه بيلاً: قال رسول الله تيلاً: إن قاتل الحسين بن علي للله في تابوت من نار، عليه نصف عذاب أهل الذنيا، وقد شدّت بداه ورجلاه بسلاسل من نار، فيركس في النّار حتى يقع في قعر جهتم، وله ريح يتعوّذ أهل النّار إلى ربّهم من شدّة نتنه، وهو فيها خالد ذائـ قالمذاب الأليم، مع جميع من شايع على قتله، كلّا نضجت جلودهم بدّل الله عزّ وجلّ عليهم الجلود غيرها حتى يذوقوا العذاب الأليم، لا يُفتَرُّ عَنهُم ساعة، ويسقون من حميم جهتم. فالويل لهم من عذاب النّار» (١٠)

١. عيون أخبار الرضائيُّة: ٢٧/٢ ـ البحار: ٢٠٠/٤٤ عنه، ومثله في صحيفة الإمام الرضا.

٢. لم ينحصر الأمر بالعذاب الأخروي فحسب، فنهم من عجل الله عُقوبته في الدُّنيا قُبل الآخرة.
 واليك نبذة:

قال الزهري: «ما بني منهم احد إلّا وعوقب في الدّنيا، إمّا بالقتل، أو العمى، أو سواد الوجه. أو زوال الملك في مدة بسيرة» (تذكرة الخواص: ٢٥٢).

🛱 ۱\_العمى:

عن أبي النّصر الجرمي قال: رأيت رجلاً سمج العمى فسأته عن سبب ذهاب بصره، فـقال:

كنت ممن حضر عسكر عمر بن سعد، فلمّا جاء اللّيل رقدت فرأيت رسول ألله ﷺ في المنام

[و]بين يديه طست فيها دم وريشة في الدم، وهو يؤتى بأصحاب عمر بن سعد، فيأخذ الريشة فيخط بها أعينهم، فأتي بي فقلت: يا رسول الله، والله ما ضربت بسيف ولا طعنت برح ولا رميت بسهم، قال: أفلم نكثر عدوّنا؟! وأدخل إصبعه في الدّم -السّبابة والوسطى -وأهوى بهها إلى عينى فأصبحت رقد ذهب بصري (تاريخ مدينة دمشق ٢٠٥٩/١٤).

٢ ـ رائحة القطران:

عن الفضل بن زبير، قال: كنت جالساً (عند شخص) فأقبل رجل فجلس إليه [ورانحته] رائحة القطران، فقال له: يا هذا أتبيع القطران؟ قال: ما بعته قط. قال: فا هذه الرائحة؟ قال: كنت ممن شهد عسكر عمر بن سعد، وكنت أبعهم أوناد الحديد، فلماً جنّ علي اللّيل رقدت، فرأيت في نومي رسول الله ومعه علي، وعلي يسق القبل من أصحاب الحسين، فقلت له: اسقني، فإي، فقلت: يا رسول الله، مره يسقيني، فقال: ألست من عاون علينا؟ فقلت: يا رسول الله، والله ما ضربت بسيف، ولا طعنت برع، ولا رميت بسهم، ولكني كنت أبيعهم أوتاد الحديد! فقال: يا علي إسقه، فناولني قصباً علوءاً قطراناً، فشربت منه قطراناً، ولم أزل أبول القطران أياماً. ثم انقطع ذلك البول مني وبقيت الرائحة في جسمي (إبن عساكر ٢٩٨ / الخوارزمي).

٣\_ يحترق بنار الدّنيا

وحكى السدي فال: نزلت بكربلاه ومعي طعام للتجارة، فنزلنا على رجل فتعشّينا عـنده، وتذاكرنا قتل الحسين، وقلنا: ما شرك احد في دم الحسين إلّا ومات أقبح موته..؟ قال الرّجل: ما أكذبكم! أنا شركت في دمه، وكنت فيمن قُتله، وما أصابني شيء! قال: فلما كان أخر اللّيل إذا بصياح، قلنا: ما الخبر؟ قالوا: قام الرّجل يصلح المصباح، فاحترقت إصبعه ثمّ دب الحريق في جــده فاحترق.

قال السدي: فأنا والله رأيته كأنه فحمة (تذكرة الخواص ٢٥٣).

٤\_ اضطرام النّار في وجه ابن زياد

عن حاجب بن زياد قال: دخلت القصر خلف عبيدالله بن زياد حين قتل الحسين ﷺ، فاضطرم في وجهه ناراً. فقال: هكذا بكم على وجهه، فقال: هل رأيت؟ قلت: نعم. وأمرني أن اكتم (مجمع لهم

وفيه أيضاً عن رسول الله ﷺ قال:

قلت: قد عرفت لعن الأنبياء من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم 繼 لقتلة الحسينﷺ، اللهم عذَّبهم عذاباً ألياً يستغيث منه أهل النّار، وهؤلاء الجهاعة من الأنبياء أمروا منهم باللعن ليزيد بن معاوية ومن تابعهم وشايعهم.

عن رجل من كليب قال: صاح الحسين بن علي الله: اسقونا ماءاً، فرماه رجل بسهم فشيق شدقه (ازية الفم من باطن الحدين) فقال: لا أرواك الله، فعطش الرّجل إلى أن رمى نفسه في الفرات حتى مات (ذخائر العتمي ١٤٤؛ بحمم الزوائد ١٩٣/٨).

كان رجل يقال له زرعة شهد قتل الحسين هيئة ، فرمى الحسين المئة بسهم فأصاب حنكه، وذلك ان الحسين المئة بسهم فأصاب حنكه، وذلك ان الحسين المئة دعا بماء ليشرب فرماه، فحال بينه وبين الماء، فقال: اللّهم اظمأه، قال: فحد ثني من شهد موته وهو يصبح من الحر في بطنه، ومن البرد في ظهره، وبين يديه الثلج والمراوح، وخلفه الكانون، وهو يقول: أسقوني! أهلكني العطش! فيوقي العس (اناء كبير) العظيم فيه السويق والماء واللبن لو شربه خسة لكفاهم، فيشربه ثم يعود فيقول: اسقوني اهلكني العطش. قال: فانقد بطنه كانقداد البمير (ذخائر العقبي عملاء الصواعق المحرقة ١١٨، تهذيب الكال

٦\_اللَّهمّ جزء إلى النَّار

عن إبن وائل (وائل بن علقمة) إنّه شهد ما هناك قال: قام رجل فقال: أفيكم حسين؟ قالوا: نعم. قال: إيشر بالنار، قال: ابشر برب رحيم وشفيع مطاع. قال: من أنت؟ قال: أنا جويره (أو جويزه) قال: اللّهمّ جزء إلى النّار، فنفرت به الدّابة، فتعلقت رجله في الركاب، قال: فواقّه ما بقي عليها منه إلّا رجله (مجمع الزواند ١٩٣/٩، ذخائر العقبى: ١٤٤، فضائل الحنمسة ٣٩٦٦/٣).

١ . عيون أخبار الرضا ٤٧/٢ ــ البحار: ٣٠٠/٤٤ عنه. ومثله في مسند زيد بن عسلي: ٤٧١ ــ صحيفة الإمام الرضا ﷺ ٧٠.

ه الزوائد ۱۹۹/۹).

ه-العطش الشديد

## العذاب في البرزخ

قال اسد بن القاسم الحلبي: رأى جدي صالح بن الشحام بحلب \_ وكان صالحاً ديّناً بـ في النوم كلباً أسود وهو يلهث عطشاً، ولسانه قد خرج على صدره. [قـال] فقلت: هذا كلب عطشان، دعني اسقه ما[ه] أدخل فيه الجنة، وهممت لأفعل ذلك فاذا بهاتف بهتف من وراءه وهو يقول: يا صالح لا تسقه، هذا قاتل الحسين بن علي، أعذّبه بالعطش إلى يوم القيامة. \

## قاتل الحسين الله من أولاد الزَّنا

في كامل الزيارة بإسناده عن الصّادق ﷺ قال: «كان قاتل يحيي بن زكريًا ولد زنا. وكان قاتل الحسين ﷺ ولد زنا. ولم تبك السّماء إلّا عليهما». <sup>7</sup>

وفيه بإسناده عن عبدالله بن مسكان. عن أبي عبدالله عنى قال: «قاتل الحسين بن على ولد زنا». "

وفیه بإسناده عن کلیب بن معاویة. <sup>1</sup> وعن إسهاعیل بن کــثیر <sup>۵</sup>، وعــن داود بــن فرقد<sup>7</sup> مثله.

وفيه عن عبدالخالق. عن الصّادقﷺ قال: «كان قاتل الحسين بن علي ولد زنا». ٧

#### قتلة الحسين يهود هذه الأمّة

وفي تفسير الإمام العسكري عُلِث قال: قال رسول الله ﷺ :

۱ . تاریخ مدینة دمشق ۱۸/۱۵.

۲. کامل الزیارات: ۷۷ (باب ۲۵ / ح ۱) \_ البحار: ٤٤ / ٣٠٣ عنه.

٣. المصدر: ٧٨ (باب ٢٥ / ح ٨).

٤. المصدر: ٧ (باب ٢٥ / ذيل ح ١).

٥ . المصدر: ٧٩ (ياب ٢٥ / ح ١١)

٦. المصدر: ٧٨ (باب ٢٥ / تَح ١٦).

۷. کامل الزیارات: ۷۸ (باب ۲۵ / ح ۵).

«لما نزلت: ﴿وادْ أَخَدْنَا مَيْنَاقَكُم لا تَسْفَكُونَ دَمَاءُكُم﴾ الآية ` في اليهُود، أي الّذين نقضوا عهد الله، وكذّبوا رسل الله، وقتلوا أولياء الله، ألا أنبّئكم بمن يضاهيهم من يهود الأَمّة؟!

قالوا: بلي يا رسول الله.

قال قوم من أمتي ينتحلون أنّهم من أهل ملتي. يقتلون أفاضل ذريتي، وأطائب أرومتي، ويبدلون شريعتي وسنتي، ويقتلون ولدي الحسن والحسين. كها قتل أسلاف اليهود زكريًا ويجيى؟

ألا وإن الله يلعنهم كما لعنهم. ويبعث على بقايا ذراريهم قبل يوم القسيامة هــادياً مهديًا من ولد الحـــين المظلوم. يحرقهم بسيوف أوليائه إلى نار جهنم.

ألا ولعن الله قتلة الحسين نهج. ومحتبهم وناصريهم. والساكتين عن لعنهم من غير تفيّة يسكتهم.

ألا وصلى الله على الباكين على الحسين رحمة وشنفقة. واللاعسنين لأعبدائهم. والممتلئين عليهم غيظاً وحنقاً.

ألا وإنَّ الرَّاضين بقتل الحـــين شركاء قتلته.

ألا وإنَّ قتلته وأعوانهم وأشياعهم والمقتدين بهم براء من دين الله.

إنّ الله ليأمر ملائكته المقرّبين أن يُتلقوا دموعهم المصبوبة لقتل الحسين إلى الحرّان في الجنّان، فيمزجوها بماء الحيوان، فتريد عذوبتها وطيبها ألف ضعفها، وإنّ الملائكة ليتلقون دموع الفرحين الضّاحكين لقتل الحسين يستلقّونها في الهاوية، ويجرجونها بحميمها وصديدها وغشاقها وغسلينها، فيزيد في شدّة حرارتها وعظيم عذابها ألف ضعفها، يشدّد بها على المنقولين إليها من أعداء آل محمّد عذابهم». ٢

١. سورة البقرة: ٨٧.

٢. تفسير الإمام العسكري: ١٤٨ ـ البحار: ٣٠٤/٤٤.

#### الطيور تلعن قاتل الحسين علا

وفي الكافي الشريف بإسناده عن النوفلي، عن السّكوني، عن الصّادق على قال: «اتخذوا الحيام الراعبيّة في بيوتكم، فبإنها تبلعن قبتلة الحسين بسن عملي [بسن أبي طالب] هي ولمن الله قاتله». \

قلت: فمن رأى وسمع هذا الحديث ولم يلعن قاتل الحسين فهو يكون أردء حالاً من الحيوانات والطّيور، فلا ينبغي ان يحسب نفسه إنساناً. والنوفلي والسّكوني شقتان. لوقوعهما في اسناد كامل الزيارة.

وفي كامل الزيارة برواية داود بن فرقد قال: كنت جالساً في بيت أبي عبدالله للله: فنظرت إلى الحمام الرّاعبي يقرقر طويلاً. فنظر اليّ أبو عبدالله على، فـقال: «يــا داود. أتدري ما يقول هذا الطيّر؟!

قلت: لا والله، جعلت فداك.

قال: يدعو على قتلة الحسين بن على ﷺ، فاتَّخذوه في منازلكم». ``

۱. الكافئ: ۵۸/۱ م ۳ ـ البحار: ۳۰۵/۱۶ تكامل الزيارات: ۹۸ (باب ۲۰ / ح ۱). ۲. كامل الزيارات: ۸۸ (باب ۳۰ / م ۲).

# الأيات التي ظهرت بعد شهادة الحسين ﷺ

# بكاء العالَم أربعين صباحاً على الحسين ﷺ

«يا زرارة، إنّ التهاء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدّم، وأنّ الأرض بكت أربعين صباحاً بالدّم، وأنّ الأرض بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة، وإنّ الجبال تقطّعت وانتشرت، وإنّ البحار تفجرت. وإنّ الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين على وما اختضبت منّا امرأة ولا ادّهنت ولا اكتحلت ولا رجّلت حتى أتانا رأس عبيد الله بن زياد، وما زلنا في عبرة بعده، وكان جدي إذا ذكره بكى حتى تملأ عيناه لحيته، وحتى يبكي لبكائه رحمة له من رآه، وإنّ الملائكة الدّين عند قبره

## ليبكون، فيبكى لبكائهم كلّ من في الهواء والسّهاء من الملائكة.. ١ ». ٢

۱. كامل الزيارات: ۸۱ (باب ۲۲ / ح ۱) – مستدرك الوسائل: ۱۰ / ۳۱۳.

۱ . قامل الزيارات: ۱۸۱ باب ۱ ۲ ح ۲) - مستدرك الوسائل: ۱۰ / ۱۰ . ۲ . وردت أخبار و روايات كثيرة في هذا الممني في كتب المسلمين. نذكر بعضها تتمماً للمفائدة.

. وردت احبار و روايات كثيره في هذا المعنى في ختب المسلمين. مدفر بعضها نتميا المسلمين. مدفر بعضها نتميا المسلمان روى في سنن البيهق ٣٢٧/٣ بسنده عن أبي قبيل قال: لما قتل الحسين بن علي الملا كسفت التمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار، حتى ظننا انها هي. وذكر الهيشمي أيضاً في مجمعه ١٩٧/٣ وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن.

وفي تهذيب التهذيب: ٣٥٤/٢ قال: وقال خلف بن خليفة عن أبيه: لما قستل الحمسين ﷺ اسودّت السّاء، وظهرت الكواكب نهاراً.

وفي الصواعق المحرقة لابن حجر ٢٠١٦ قال: وذكر ابو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة، عن نصعرة الآزدية أنّها قالت: لما قتل الحسين بن علي الله المسلمات السّهاء دماً فأصبحنا وجبانا وجرارنا مملوءة. وكذا روى في احاديث غير هذه وذكر بعد أسطر أنّ التعلمي ايضاً أدرج ذلك الى ان قال: وفي رواية: انه مطر كالدم على البيوت والجدران بخراسان والشّام والكوفة، وإنّه لما جيء برأس الحسين الله إلى دار عبيداته بن زياد سالت حيطانها دماً.

وفي تفسير إين جرير ٧٤/٢٥روى بسنده عن السدي قال: لما قتل الحسين بن علي ﷺ بكت السّاء عليه. وبكاؤها حمرتها.

وذكر السيوطي في الدر المنتور ٢٠/٦ في ذيل قوله تعالى «فا بكت عليهم الشاء والأرض» قال: واخرج إين أبي حاتم. عن عبيد المكتب، عن إبراهيم قال: ما بكت الشاء منذ كانت الدّنيا إلاّ على اثنين (الى ان قال): وتدري ما بكاء الشّاء؟ قال: لا قال: تحمر و تصير وردة كالدهان. ان يحيى بن زكريا لما قتل احمرت الشاء وقطرت دماً، وانّ حسين بن علي علي الله يوم قتل احمرت السّاء، قال: واخرج إبن أبي حاتم عن زيد بن زباد قال: لما قتل الحسين احمرت آفاق السّاء أربعة أشهر. ورواه إبن كثير في تفسيره ١٥٤/٤.

وفي الصواعق الهرقة لابن حجر ص ١١٦ قال: وأخرج عنان إين أبي شيبة أن السّهاء مكثت بعد قتله سبعة أيّام مريعني بعد قتل الحسين ننه ، ترى على الحيطان كانّها ملاحف معصفرة من شدة حمرتها، وضربت الكواكب بعضها بعضاً. وذكره الهيشمي ايضاً في مجمع الزوائد ١٩٧/٩ عن عيسى بن الحارث الكندى، وقال: رواه الطبراني.

وفيه أيضاً ص ١٦٦ قال: ونقلَ إبن الجوزي. عن إبنَّ سيرين: إنَّ الدَّنيا اظلمت ثلاثة أيام. ثمَّ ظهرت الحمرة في السّهاء. الى ان قال: وأخرج التعلبي أنَّ السّهاء بكت. وبكاؤها حمرتها. قال: وقال غيره: احمرت آفاق السّهاء سنة أشهر بعد قتله، ثمَّ لازالت الحمرة ترى بعد ذلك..

وفي تهذيب المتهذيب لابن حجر ٣٠٥/٢ عن إين معين، قال: حدثنا جرير حدثنا يزيد بن أبي
 زياد، قال: قتل الحسين علي الله عشرة سنة. وصار الورس (و هو اسم نبات كالسمسم)

الّذي في عسكرهم رماداً. واحمرّت آفاق السّهاء. وعروا مانة ناقة في عسكرهم فكانوا يرون في لحمها النبران ثمّ قال: وقال الحميدي عن إبن عبينة عن جدته أم أبيه قالت: لقد رأيت الورس

عاد رماداً. ولقد رأيت اللحم كأن فيه النّار حين قتل الحسين ١١٤٪.

وروى الهيشمي في مجمعه ١٩٦/٩ قال: وعن الزهري قال: قال لي عبدالملك: أي واحد أنت إن اعلمتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين ﷺ. فقال: قلت: لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلاً وجد تحتها دم عبيط، فقال لي عبدالملك: إنّي وإياك في هـذا الحسديث لقرينان. قـال: رواه الطبراني ورجاله ثقال على الحسين بن على الله الله عند على الحسين بن على الله عند دم. قال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

وفي ذخائر العقبي / ١٤٥ قال: وعن مروان مولى هند بنت المهلّب قال: حدَّثني بواب عبيد بن زياد: انّه لما جيء برأس الحسين ﷺ بين بديه رأيت حيطان دار الإمارة تسايل دماً. كذا في فضائل الخمسة ٣٦٣/٣.

# الباب الثاني

# تاريڭ النهظة الكسينية



# الأمور المتقدمة على القتال

#### كتاب مروان إلى معاوية

إنّ الملحد الشتي عدرً الله وعدوّ رسوله وطريده من المدينة لعنه الله هو الّذي حرّك معاوية، وفتح باب المحاربة على إبن بنت رسول الله، لما كان حاكماً على المدينة، من قبل رأس المنافقين وقرّة عين الشياطين معاوية لعنه الله، وكتب إلى الكافر الرّجس معاوية:

أما بعد. فإن عمرو بن عثمان ذكر أن رجالا من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن علي. وذكر أنّه لا يأمن وثوبه. وقد بحثت عن ذلك. فبلغني أنّه لا يريد الحلاف يومه هذا. ولست آمن أن يكون هذا أيضا لما بعده، فاكتب إليّ برأيك في هذا. والسلام <sup>7</sup>. <sup>7</sup>

١. رجال الكشي: ٨٨، اشار إليه البلاذري في انساب الاشراف: ١٥٢/٣.

٢ . ومما يدل على دور مروان وخوف مماوية ما رواه إين عبد ربه، قال: دعا معاوية، مروان بن للم

#### جواب معاوية على كتاب مروان

«أما بعد، فقد بلغني كتابك. وفهمت ما ذكرت فيه من أمر الحسسين. فـإيّاك أن تعرض للحـــين في شيء، واترك حسيناً ما تركك. فإنّا لا نريد أن نعرض له في شيء ما وفى ببيعتنا. ولم يغز على سلطاننا. فاكمن عنه ما لم يبد لك صفحته. والسلام.» \

#### كتاب معاوية إلى الحسين ﷺ

«أما بعد، فقد انتهت إليّ أمور عنك إن كانت حقًا. فقد أظنّك تركتها رغبةً فدعها. ولعمر الله إنّ من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء. وإن كان الّذي بلغني باطلاً فإنّك أنت أعدل النّاس لذلك. وعظ نفسك ما ذكر. وبعهد الله أوف. فإنّك متى تنكرني أنكرك. ومتى تكدني أكدك. فاتّق شقّ عصا هذه الأمّة. وأن يردّهم الله على يديك في فتنة. فقد عرفت النّاس وبلوتهم، فانظر لنفسك وديسنك ولأشة محسمد الله الله المنفهاء والذين لا يعلمون». أ

#### جواب الحسين الله على كتاب معاوية

فلما وصل الكتاب إلى الحسين للله كتب في جوابه:

الحكم نقال له: أشر علي في الحسين، فقال: تخرجه معك إلى الشام، فتقطعه عن أهل العراق وتقطعهم عنه، فقال: أردت والله أن تستريج منه وتبتليني به، فإن صبرتُ عليه صبرتُ على ما أكره، وإن أسأتُ إليه قطعتُ رَجِمَة، فأقامه، وبَعَثَ إلى سعيد بن العاص، فقال له: يا أبا عثان أشر علي علي ألى الحسين فقال: إنك والله ما تخاف الحسين إلاّ على من بعدك، وإنك لتخلف له قرنا إن صارعه ليصرعنّه، وإن سابقه ليسبقنه، فذر الحسين بمنبت النخلة يشرب الماه، ويصعد في الحواه، ولا يبلغ إلى المتاء! العقد الفريد، ١٠٧/٤ مروى عنه المناقب ٢٧٤٨ بأختلاف.

١. رجال الكشي: ٤٨، راجع انساب الاشراف: ١٥٢/٣.

رجال الكتبي: ٤٨ ـ ٤٩ ـ وانظر: الإمامة والسياسة ١٣١/١ ـ جمهرة الرسائل: ٦٧/٢ ـ انساب الأشراف ١٥٣/٣ ـ الفدير ٢٤٠/١٠.

«أما بعد، فقد بلغني كتابك، تذكر أنّه قد بلغك عنّي أمور أنت لي عنها راغب. وأنا بغيرها عندك جدير، فإنّ الحسنات لا يهدى لها ولا يسدد إليها إلّا الله.

وأمّا ما ذكرت أنّه انتهى إليك عني فإنّه إغّا رقاه إليك الملاقون المشاءون بالنميم، وما أريد لك حرباً ولا عليك خلافاً. وأيم الله إني لخائف الله في ترك ذلك، وما أظنّ الله راضياً بترك ذلك، ولا عاذراً بدون الإعذار فيه إليك. وفي أوليائك القاسطين الملحدين حزب الظّلمة وأولياء الشياطين.

أ لستَ القاتل حجر بن عدي أخا كندة، والمصلّين العابدين الذين كانوا ينكرون الظّلم، ويستعظمون البدع، ولا يخافون في الله لومة لانم، ثمّ قتلتهم ظلماً وعدواناً، من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلّظة والمواتيق المؤكّدة، لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم، ولا بإحنة تجدها في نفسك؟!

أولست قاتل عمرو بن الحَمِق صاحب رسول الله ﷺ. العبد الصّالح الَّذي أبـلته العبادة، فنحل جسمه، واصفرَ لونه. بعدما آمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس الجبل، ثمّ قتلته جرأة على ربّك، واستخفافاً بذلك العهد؟!

أو لست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم إبن سمية أنّهم كانوا على دين علي صلوات الله عليه. فكتبت إليه: «أن أقتل كلّ من كان على دين علي». فقتلهم ومثل بهم بأمرك، ودين علي يُثِلا والله الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك. وبه جلست مجلسك الذي جلست. ولولا ذلك لكان شرفك وشرف أبيك الرحلتين. وقلت فيا قلت: «انظر لنفسك ولدينك ولأمّة محمّد، واتّق شقّ عصا هذه الأمّـة. وأن تردهم إلى فتنة» وإنّي لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمّة من ولايتك عليها، ولا أعظم نظراً لنفسي ولديني ولأمة محمّدﷺ علينا أفضل من أن أجاهدك! فإن فعلت فإنّه قربة إلى الله، وإن تركته فإنّي أستغفر الله لذنبي، وأسأله توفيقه لإرشاد أمري.

وقلت فيا قلت: «إني إن أنكرتك تنكرني، وإن أكدتك تكدني» فكدني ما بدا لك، فإني أرجو أن لا يضرّ في كيدك فيّ، وأن لا يكون على أحد أضرّ منه على نفسك، على أنك قد ركبت بجهلك، وتحرصت على نقض عهدك، ولعمري ما وفيت بشرط، ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصّلح والأيمان والعهود والمواثيق، فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا أو قتلوا، ولم تفعل ذلك بهم إلّا لذكرهم فيضلنا وتعظيمهم حقنا. فقتلتهم مخافة أمر لعلك لو لم تفتلهم مت قبل أن يفعلوا، أو ماتوا قبل أن يدركوا!!

فأبشر يا معاوية بالقصاص. واستيقن بالحساب، واعلم أن لله تعالى كتاباً لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلّا أَحْصاها. وليس الله بناس لأخذك بالظنّة، وقتلك أوليائه على التهم، ونفيك أوليائه من دورهم إلى دار الغربة، وأخذك للنّاس ببيعة ابنك غسلام حدث يشرب الخمر ويلعب بالكلاب!! لا أعلمك إلّا وقد خسرت نفسك، وتبرت دينك، وغششت رعيتك، وأخربت أمانتك، وسمعت مقالة الشفيه الجاهل، وأخفت الورع النّق لأجلهم، والسلام.» \

فلها قرأ معاوية الكتاب، قال لقد كان في نفسه ضب ما أشعر به.

فقال يزيد: يا أمير المؤمنين. أجبه جواباً تصغّر إليه نفسه. وتذكر فيه أباه بــشرّ فعله.

ثمّ دخل عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال له معاوية:

١. رجال الكشي: ٤٩ أنبظر: الاسامة والسباسة: ١٣١/١ جسهرة الرسائل: ٦٧/٢ ـ
 الاحتجاج: ٢٠/٢ أنساب الاشراف: ١٥٥٣٠ ـ الغدير: ١١٠/١٠.

\_أ ما رأيت ما كتب به الحسين؟

قال: وما هو؟

فاقرأه الكتاب. فقال: وما يمنعك أن تجيبه بما يصغّر إليه نفسه ؟\_ وإنَّمَا قال ذلك في هوى معاوية\_.

فقال يزيد: كيف رأيت يا أمير المؤمنين رأيي؟

فضحك معاوية. فقال: أما يزيد فقد أشار علىّ بمثل رأيك.

قال عبد الله: أصاب يزيد.

فقال معاوية: أخطأتما، أرأيتها لو أني ذهبت لعيب علي محقا ما عسيت أن أقمول فيه، ومثلي لا يحسن أن يعيب بالباطل وما لا يعرف، ومتى ما عبت رجلاً بما لا يعرفه النّاس لم يحفل به ولا يراه النّاس شيئاً وكذّبوه. وما عسيت أن أعيب حسيناً، ووالله ما أرى للعيب فيه موضعاً. \
أرى للعيب فيه موضعاً. \

١. راجع رجال الكثبي: ٥١، وتتمته هذه: «وقد رأيت أن أكتب اليه أتوعده وأتهدده، ثمّ رأيت أن لا أفعل ولا أعمله». وذكره البلاذري في أنساب الأشراف ١٥٤/٣، والطبرسي في الاحتجاج ١٩١٢.

٢. رأينا المقام مناسباً لذكر ما جرى الكلام بين الإمام الشهيد نظر ومعاوية اللعين، وذلك عهد قدوم معاوية المدينة حاجاً واخذه البيعة ليزيد، وخطابه في مدحه، ووصفه بالعلم بالسنة وقراءة الفرآن والحلم، فقام الحسين نظر. فحمد الله وصلى على الرسول تشرق م قال:

<sup>«</sup>اما بعد، يا معاوية! فلن يؤدي القائل ـ وان أطنب ـ في صفة الرّسول ﷺ من جميع جزءاً. قد فهمت ما ألبست به الخلف بعد رسول الله ﷺ من إيجاز الصّفة، والتنكّب عن استبلاغ البيعة، ولي

#### موت معاوية

وفي كامل البهائي: لما دنئ وقرب هلاك معاوية، خطب لعنه الله بقوله:

«أَيُهَا النّاس، إنّ من زرع قد استحصد، وانّي قد وليُتكم يزيد. و ما وليكم أحد بعدي إلّا هو شرّ منّي. كها كان من قبلي خير منّي». \

واشتغل بالوصية. ومن جملتها: أنّه أخذ من الحجاز والعراق البيعة لابنه الكـافر يزيد. وقال له: إنّي ما قدرت ان آخذ البيعة لك من عمرو بن عاص. ولكن لما فرغت من تجهيزي قل له: إنّ أبي أوصى اليك بأن تدخله في القبر. فلمّا أدخلني في القبر جرّد السّيف في القبر. وقل له: بايم. وإلّا ألحقك بأبي وادفنك معه.

وامتثل يزيد وصية أبيه. ودخل عمرو بن العاص القبر. فقرب منه يزيد مجسـرداً سيفه قائلاً: بايم. والا الحقك بأبي. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص ضرب على جسد

<sup>🛱</sup> وهيهات هيهات يا معاوية! فضح الصبح فحمة الدَّجي، وجرت الشَّمس أنوار السرج، ولقد فضّلت حتى أفرطت، واستأثرت حتى أجمّعنت. ومنعت حتى بخلت، وجرت حتى جاوزت، ما بذلت لذي حقّ من أثمّ حقّه بنصيب حتى أخذ الشّيطان حظّه الأوفر، ونصيبه الأكمل، وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتاله وسياسته لائمة محمد عليه أن توهم النَّاس في يزيد. كأنَّك تصف محجوباً. أو تنعت غائباً. أو تخبر عمّا كان ممّا احتويته بعلم خاص، وقد دلّ يزيد من نفسه على موقع رأيه، فخذ ليزيد فها أخذ به من استقرائه الكلاب المتهارشة عند التحارش، والحيام السُّبق لأُترابِئ، والقينات ذوات المعازف، وضروب الملاهي، تجده ناصراً. ودع عـنك مـا تحاول، فما أغناك أن تلق الله بوزر هذا الخلق أكثر ممّا أنت لاقيةً، فوالله ما برحت تقدم باطلاً في جور، وحنقاً في ظلم حتى ملأت الأسقية. وما بينك وبين الموت إلَّا غمضة. فتقدُّم على عمل محفوظ في يوم مشهود، ولات حين مناص. ورأيتك عرَّضت بنا بعد هذا الأمر، ومنعتنا عن آباءنا تراثاً. ولقد ــ لعمر الله ــ أورثنا الرّسول عليه الصلوة والسلام ولادة، وجــئت لنــا بمــا حججتم به القائم عند موت الرّسول عليه الصّلوة والسّلام، فأذعن للحجّة بذلك، وردّه الايمان إلى النصف، فركبتم الأعاليل، وفعلتم الأفاعيل، وقلتم كان ويكون، حتى أتاك الأمر يا معاوية من طريق كان قصدها لغيرك. فهناك فاعتبروا يا اولي الأبصار..». (الغدير: ١٦٢/١٠ عــن الامامة والسياسة: ٢٠٨/١ ـ جمهرة الخطب: ٢٤٢/٢ .. تاريخ الطبرى: ٢٠٠/٦). ١. كامل البهائي: ٢٦٢/٢.

اللعين برجله. وقال: والله ما علمت بأن هذا النغل وولد الحرام علم هذه الحيلة. وهذا من مكرك، عشت لعيناً. ومثّ لعيناً. سعر الله لك نار جهنم. \

ثمّ ان اللّمين يزيد بعدما فرغ من دفن أبيه رقى المنبر. وذكر ما أوصى بــــه أبــــو. معاوية. ومن جملة ما قال: «أنّه أوصاني بأن لا أقتل الحسين بن علي. لا لأجل تحمّل الحنطينة والمعصية. بل لأجل أنّ أهل العراق إذا سمعوا ذلك شنعوا عليك. بل أحبسه حتى يموت فى الحبس» <sup>7</sup>.

١. راجع كامل البهائي: ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

ثم لا يخلى ما فيه من الضعف، مضافاً إلى ان المنقول هو عدم حضور يزيد عند هلاك أبيه وكونه بحوّارين. فانه اقبل وقد دفن، فأتى قبره، فصلٌ عليه، راجع كامل إبن اثير: ١، ٦ ، ٩ - ٦ - تاريخ الطبري: ٢/٤ ٢/٤، الرد على المتعصب العنيد: ٣٤. وفي والفتوح: ٢/٥ أنّه صار إلى دمشق بعد ثلاثة أيام من مدفن أبيه.

ثم لا يختى عليك من أن عمرو بن عاص مات قبل معاوية لسبعة عشر سنة، حيث كان هلاك معاوية سنة ٦٠ من الهجرة، وموت صاحبه عمرو سنة ثلاث وأربسعين، وولى مسعاوية ابسنه عبدالله بن عمرو ما كان لأبيه. راجع مروج الذهب: ٣٣/٣ ـ تاريخ اليمقوبي: ٣٢٢/٢ ـ كامل إبن أثير: ٣٢٥/٣ ـ تاريخ الطبرى: ٣٣٧/٤.

٢. كامل البهائي: ٢٣٣٢، لكن المنتول في الفتوح ١/٥ ينافي ما ذكره في البهائي. والميك نصه:
 «نحن أهل الحق وأنصار الدين!، وأبشروا يا أهل الشّام. فإنّ الخير لم يزل فيكم، وسبكون بيني
 وبين أهل العراق حرب شديد وقد رأيت في منامي كأنّ نهراً يجري بيني وبنيم دماً عسيطا،
 وجعلت أجهد في منامي أن أجوز ذلك النّهر فلم أفدر على ذلك حتى جاء في عبيدالله بن زياد.
 فجازه بين يدي وأنا أنظر المه...».



# أحداث المدينة

#### محاولات يزيد لأخذ البيعة من الحسين 🎕

لما هلك معاوية ـ لعنه الله ـ جلس جروه يزيد سبعة أيّام لأجل تـعزية والده الميشوم الكافر الرجس، وفي اليوم السابع خطب ودعى النّاس لتجديد البيعة. ونزل من المنبر وجمع الامراء والوزراء واستشارهم حول الحسين لئلة وعبدالله بن عمر وابن زبير وعبدالرّحن بن أبي بكر. فقالوا: له ابعث إلى المدينة ليأخذ لك البيعة [منهم]. وان لم يبايعوا فمر بأرسال رؤوسهم اليك؟ \

١. قال إبن أعتم في الفتوح: ٥ / ٢٦: وبابع النّاس بأجمهم يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد من بعده، وفتح يزيد ببيوت الأموال، فأخرج لأهل الشّام أموالاً جزيلة، ففرّقها عليهم، ثمّ عزم على الكتب إلى جمع البلاد بأخذ البيعة له. قال: وكان على المدينة يومئذ مروان بن الحكم، فعزله يزيد، وولى مكانه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكتب إليه. «من عبدالله يزيد بن معاوية أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة امّا بعد، فإنّ معاوية... قد كان عهد إليّ عهداً، وجعلني له خليفة من بعده، وأوصافي أن احدث آل أبي تراب بآل أبي سفيان، لأنهم أنصار الحق وطلاب العدل، فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ الحسين بن على وعبدالة من بن أبي بكر وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمر بن المنطاب أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة فن يأبي عليك منهم فاضرب عنقه وعبدالله بن عمر بن المنظاب أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة فن يأبي عليك منهم فاضرب عنقه وعبدالله بن عمر بن المنظاب أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة فن يأبي عليك منهم فاضرب عنقه وعبدالله بن عمر بن المنظاب أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة فن يأبي عليك منهم فاضرب عنقه وعبدالله بن عمر بن المنظاب أخذاً عنيفاً ليست فيه رخصة فن يأبي عليك منهم فاضرب عنقه بي المناسبة عنه من المناسبة عنه عنه المناسبة عنه عنه المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة

عم وابعث اليّ مرأسد».

. قال: فلها ورد كتاب يزيد على الوليد بن عتبة وقرأه قال: إنّا فه وإنّا إليه راجعون. يا ويج الوليد بن عتبة، من أدخله في هذه الامارة، ما لى وللحسين إبن فاطمة!

قال: ثمّ بعث إلى مرراًن بن الحكم فأراه الكتاب فتراه واسترجع، ثمّ قال: يسرحم الله أميرالمؤمنين معاوية!

فقال الوليد: أشر على برأيك في هؤلاء القوم كيف ترى أن أصنع؟

فقال مروان: إبعث إليهم في هذه الشاعة فندعوه إلى البيعة والدخول في طاعة يزيد. فان فعلوا قبلت ذلك منهم، وأن أبوا قدمهم واضرب أعناقهم قبل أن يدروا بوت معاوية، فإنهم إن علموا ذلك وتب كل رجل منهم، فأظهر الخلاف، ودعا إلى نفسه، فعند ذلك أخاف أن ياتيك مسن قبلهم ما لاقبل لك به، وما لا يقوم له إلا عبدالله بن عمر، فإني لا أراه ينازع في هذا الأمر أحداً إلا أن تأتيه الخلافة، فيأخذها عفواً، ففر عنك إبسن عسمر، وابعث إلى الحسسين بمن علم وعبدالرّ حمن بن إبي بكر وعبدالله بن الزّبير فادعهم إلى البيعة، مع إني أعلم أنّ الحسين بن علم خاصة لا يجبيك إلى بيعة يزيد أبداً، ولا يرى له عليه طاعة، ووافه لو كنت في مسوضعك لم أراجع الحسين بكلة واحدة حتى أضرب وقبته كاناً في ذلك ماكان.

قال: قاطرق الوليد بن عتبة الى الأرض ساعة ثمّ رفع رأسه وقال: يا ليت الوليد لم يولد، ولم يكن شيئاً مذكوراً!

قال: ثمّ دمعت عيناه فقال له عدو الله مروان: أوّه. أيّها الأمير! لا تجزع ممّا قلت لك، فإنّ آل أبي تراب هم الأعداء في قديم الدّهر لم يزالوا، وهم الّذين قتلوا الخليفة عثان بن عفان، ثمّ ساروا إلى أميرالمؤمنين فحاربوه، وبعد فإنّي لست آمن أيها الأمير آنك إن لم تعاجل الحسين بن علي خاصّة ان تسقط منزلتك عند أميرالمؤمنين يزيد.

فقال له الموليد بن عتبة: مهلا ويجك يا مروان عن كلامك هذا. وأحسن القول في إين فاطمة. فإنّه بقيّة ولد النبيين.

قال: ثمّ بعث الوليد بن عتبة إلى الحسين بن على وعبدالرّ حمن بن أبي بكر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن عثمان لم يصب وعبدالله بن الزّبير فدعاهم، فأقبل إليهم الرّسول والرّسول عبدالله بن عمرو بن عثمان لم يصب القوم في منازلهم، فحضى نحو المسجد فإذا القوم عند قبر النبي ﷺ فسلّم عليهم ثمّ قال وقال: أجبوا الأمر!

فقال الحسين: يفعل الله ذلك إذا نحن فرغنا عن مجلسنا هذا إن شاء الله.

🛱 قال: فانصرف الرّسول إلى الوليد فأخبره بذلك.

وأقبل عبدالله بن الزّبير على الحسين بن علي وقال: يا أبا عبدالله. إنّ هذه ساعة لم يكن الوليد بن عتبة يجلس فيها. وإنّي قد انكرت ذلك وبعثه في هذه السّاعة إلينا ودعاءه إيّانا لمثل هذا الوفت. أثرى في أيّ طلبنا.

فقال له الحسينَّ: إذاَّ أخبرك ابابكر، أني أظنَّ بأن معاوية قد مات، وذلك أني رأيت البارحة في منامي كأنَّ منبر معاوية منكوس، ورأيت داره تشتعل ناراً، فأولت ذلك في نفسي أنَّه مات. فقال له إن النَّم : فاعلم با إن علم إن ذلك كذلك، فما تري أن تصنع إن دعيت إلى بمع من بد

فغال له إين الزّبير: فاعلم يا إين علي أن ذلك كذلك، فما ترى أن تصنع إن دّعيت ۗ إلى بيعة يزيد أبا عبدالة؟

قال: أصنع أفي لا ابايع له ابدأ لأن الأمر إنما كان لي من بعد أخي الحسن. فصنع معاوية ما صنع. وحلف لأخي الحسن أنه لا يجعل الخلافة لأحد من بعدد من ولده. وأن يردها إليّ إن كنت حياً. فان كان معاوية قد خرج من دنياه ولم يني، لي ولا لأخي الحسن بما كان ضعن فقد والله أتانا مالا قوام لنا يه. انظر أبابكر أنيّ أبايع ليزيد ويزيد رجل فاسق معلن الفسق. يشرب الحسر. ويلعب بالكلاب والفهود، ويبغض بقيّة آل الرّسول؟! لا والله لا يكون ذلك أبداً.

قال: فبينها هما كذلك في هذه المحاورة. اذ رجع إليهها الرّسول. فقال: أباعبدالله. إنّ الأمير قاعد لكما خاصة. فقوما إليه.

قال: فزيره الحسين بن علي ثمّ قال: انطلق إلى أميرك لاأم لك! فمن أحبّ أن يصير إليه منا فانه صائر إليه. وأما انا فإنيّ اصير إليه السّاعة ان شاء الله تعالى.

قال: فرجع الرّسول أيضاً إلى الوليد بن عتبة فقال: أصلح الله الأمير! امّا الحسين بـن عــلي خاصّة فقد اجاب. وها هو صائر إليك في أثرى.

فقال مروان بن الحكم: غدر والله الحسين!

فقال الوليد: مهلاً، فليس مثل الحسين يغدر، ولا يقول شيئاً ثمّ لا يفعل.

قال: ثمّ أقبل الحسين على من بحضرته فقال: قوموا إلى منازلكم فإنيّ صائر إلى هذا الرّجل فانظر ما عنده وما يريد.

فقال له إبن الزَّبير: جعلت فداك يابن بنت رسول الله ﷺ. إنَّي خالف عــليك أن يحــبسوك عندهم. فلا يفارقونك أبداً دون أن تبايم أو تقتل.

فقال الحسين: إنّي لست أدخل إليه وحدي.

ثمُ أمرهم أن يأخَذ كلَّ واحد سيفه مسلولاً تحت ثيابه. ثمَّ يسير بازائي. فإذا أنا اومأت إليهم الم فكتب مايزيد لعنه الله ـ كتاباً إلى والي المدينة وليد بن عتبة ٢٠٠١

فلما وصل الكتاب ارسل مروان إتنين إلى الحسين طلباً للبيعة. فوجدا الحسين ﷺ وابن الزبير في المسجد. ٣

وقلت: يا آل الرّسول ادخلوا دخلوا وفعلوا ما أمرتهم به، فأكون على الإمتناع. ولا أعطي المقادة والذلّة من نفسي. فقد علمت والله أنه جاء من الأمر ما لا قوم به، ولكن قضاء الله ماض في. وهو الذي يفعل في بيت رسوله: ما يشاء فيرضي.

قال: ثمّ صار الحسين بن علي إلى منزله. ثمّ دعا بماء، فلبس وتطهّر بالماه، وقام فصل ركعتين. ودعا ربّه بما أحبّ في صلاته، فلها فرغ من ذلك أرسل إلى فتيانه وعشيرته ومواليه وأهل بيته فأعلمهم بشأنه، ثمّ قال: كونوا بباب هذا الرّجل. فاني ماض إليه ومكلّمه، فإن سعتم أنَّ صوتي قد علا فسمعتم كلامي وصحت بكم فادخلوا يا آل الرّسول واقتحموا من غير إذن. ثمّ اشهروا السّيوف، ولا تعجلوا، فإن رأيتم ما تكرهون فضعوا سبوفكم، ثمّ اقتلوا من يريد قتلي.

ثمُ خرج الحسين من منزله وفي يده قضيب رسول الله تَنْبُلِنَّةٌ وَهُو فِي ثلاثين رجلاً من أهل بيته ومواليه وشيعته. حتى أوقفهم على باب الوليد بن عتبة. ثمُ قال: انظروا ماذا اوصـيكم فـلا تتعدوه. وأنا أرجو أن أخرج إليكم سالماً أن شاء الله.

قال: ثمّ دخل الحسين على الوليد بن عتبة، فسلّم عليه فرد عليه رداً حسناً. ثمّ ادناه وقرّبه، قال ومروان بن الحكم هناك جالس في بحلس الوليد، وقد كان بين مروان وبين الوليد منافرة ومفاوضة، فأقبل الحسين على الوليد فقال: أصلح الله الأمير، والصّلاح خير من الفساد، والصّلة خير من الخساد، والصّلة خير من الخسفناء، والسّحناء، وقد أن لكما أن تجتمعا، فالحمد لله الذي الله بينكما. قال: فلم يجيباه في ذلك بشيء، فقال الحسين: هل أناكم من معاوية كالنة خير، فإنّه كان عليلاً، وقد طالت علّته فكيف حاله الآن؟!.

- اما الكتاب فهو كما في مقتل المنسوب إلى أبي مخنف: ١٧ هذا نصه: «اما بعد، يا أبا محمد، إذا قرأت كتابي هذا خذ لي البيعة عليهم من قبلك عامة. وعلى هؤلاء الأربعة خاصة، وهمم: عبدالرّحن بن أبي بكر، وعبدافة بن عمر،وعبدافة بن الزّبير، والحسين بن علي، وانفذ كتابي البهم، فن لم يبايعك منهم فانفذ إليّ برأسه مع جواب كتابي هذا والسلام». راجع تماريخ البعدين ١٠٥٧ ـ الردّ على المنصعب العنيد لابن المبلوزي: ٣٤ ـ ١٥٥/ ـ الردّ على المنصعب العنيد لابن الجوزي: ٣٤ ـ المفتوح: ٥٠٠١.
- ولا يخنى انه كان على المدينة مروان بن الحكم، فعزله يزيد وولى مكانه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وكتب إليه انظر الفتوح: ١٠/٥

٣. قال إبن نما في مثير الأحزان: ٢٣ بعد ذكر ارسال الوليد رسوله إلى الحمسين ﷺ: قلما حمضر

قال الحسين ﷺ:... اعتقد هلاك معاوية. ويريدون منّا البيعة ليزيد.

اما إبن الزّبير فمع أخيه إبراهيم هربا إلى مكة. فخرج جماعة عددهم ثمانون نسمة وراءهم. فلم يظفروا بهم.

اما الحسينﷺ فرجع إلى منزله. وعين من أقرباءه خمسين نسمة مسلّحين. وقال ﷺ لهم: قفوا على بابه. فانتظروا. إن سمعتم صوتى فادخلوا.

فدخل عليه وسلّم، وكان مروان والوليد جالسين على السّرير وجماعة قائمين. وفي رواية: لمّا قرأ الوليد كتاب يزيد، قال الحسينﷺ: إنّي لا أراك تــقنع بـــبيعتي ليزيد سرّاً حتى أبايعه جهراً، فيعرف ذلك النّاس.\

فقال له الوليد: أجل.

فقال الحسين ﷺ: فتصبح وترى رأيك في ذلك.

فقال له الوليد: انصرف على اسم الله تعالى حتى تأتينا مع جماعة النّاس.

فقال له مروان: والله لئن فارقك الحسين السّاعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه. إحبس الرّجل. فلا يخرج من عمندك حستّى يسايع. أو تضرب عنقه.

فوتب الحسين عليًّا عند ذلك. وقال: أنت يا إبن الزرَّقاء تقتلني أم هو؟! كذبت والله

الله على الحسين للجماعة: أظن أن طاغيتهم هلك، رأيت البارحة أن منبر معاوية منكوس وداره تشتعل بالنيران. فدعاهم إلى الوليد فحضروا فنعى إليهم معاوية وأمرهم بالبيعة فبدرهم بالكلام عبد الله بن الزّبير فخافه أن يجيبوا بما لا يريد فبقال إنك وليستنا فوصلت أرحامنا وأحسنت السيرة فينا وقد علمت أن معاوية أراد منا البيعة ليزيد فأبينا ولسنا أن يكون في قلبه علينا ومى بلغه إنا لم نبايع إلا في ظلمة ليل وتغلق علينا بابا لم ينتفع هو بذلك ولكن تصبح وتدعو النّاس وتأمرهم ببيعة يزيد ونكون أول من يبايع قال وأنا أنظر إلى مروان وقد أسر إلى الوليد أن اضرب رقابهم ثم قال جهرا لا تقبل عذرهم واضرب رقابهم.

وأثمت. ٦

وخرج بمشي ومعه مواليه حتى أتى منزله. <sup>٢</sup>

وعن إبن شهر آشوب انه كتب يزيد إلى الوليد بن عقبة بن أبي سفيان بأخذ البيعة من الحسين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن زبير وعبدالزحمن بن أبي بكر أخذاً عنيفاً؟" ليست فيه رخصة. فمن تأبي عليك منهم فاضرب عنقه، وابعث اليّ برأسه <sup>8.4</sup>

 انظر تذكرة الحنواص: ٣٣٦ وفي مثير الأحزان: ٢٤ بعد ذكر ما قاله مروان قبال: «فنغضب الحسين، وقال: ويلي عليك يا إين الزّرقاء، أنت تأمر بضرب عنتي؟! كذبت ولؤمت، نحن أهل بيت النبوّة، ومعدن الرّسالة، ويزيد فاسق شارب الخمر، وقاتل النفس، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون أينا أحقً بالخلاقة والبيعة».

وذكره السيد في مقتله: ١٠ وذكر انه بعد ما أجاب عُثِهُ مروان بقوله: ويل لك با إبن الزرقاء إلى آخره، ثم اقبل على الوليد فقال: ايّها الامير، انا أهل بيت النبوة... إلى آخره». ونقله العلامة الجلسي في البحار: ٣٢٥/٤٤ عنه.

وفي النتوح: ١٨/٥ ومقتل الخوارزمي: ١٨٤/١ قال نظم لمروان: ويلي عليك يابن الزرقاء، أتأمر بضرب عنق، كذبت والله، والله لو رام ذلك احد من النّاس لسقيت الأرض من دمه قبل ذلك، وان شنت ذلك فرم ضرب عنق ان كنت صادقاً، ثمّ اقبل الحسين على الوليد فقال: أيّها الأمير.. إلى آخر.

٢. ارشاد المفيد: ١٨٢ \_البحار: ٣٢٤/٤٤.

٣. انظر تذكرة الخواص: ٢٣٥ ـ الرد على المتعصب العنيد: ٣٤.

٤. المناقب: ٨٨/٤\_البحارٍ: ٣٢٥/٤٤ عنه.

ونذكر تتمة الخبر مزيداً للفائدة:

فأحضر الوليد مروان، وشاوره في ذلك، فقال: الرأي أن تحضرهم، وتأخذ منهم البيعة قبل أن يعلموا. فوجه في طلبهم وكانوا عند التربة. فقال عبد الرحمن وعبد الله الله: ندخل دورنا ونغلق أبوابنا!! هذه وقال إبن الزّبير: والله ما أبايع يزبد أبداً. وقال الحسين بن علي على الله: أنا لابد لي من الدّخول على الوليد، وانظر ما يقول.

وفي مقتل الخوارزمي: ١٨٢/١ ان إبن الزّبير قال للامام عُنَهُذ؛ قا ترى نصنع يا أباعبدالله ان دعينا إلى بيعة يزيد، فقال الحسين عُنهُ الله أنا فلا أبايع ابداً، لانَّ الأمر كان لي بعد أخي الحسن، فصنع معارية ما صنع وحلف لأخي الحسن انه لا يجعل الخلافة لأحد من بعده من ولده، وان ولي قال السيد: فلمّا أصبح الحسين يمثخ فخرج من منزله يستمع الأخبار. فلقيه مروان. فقال له: يا أبا عبد الله. إنّى لك ناصح!! فأطعني ترشد!

فقال الحسين ﷺ: وما ذاك؟ قل حتى أسمع!

فقال مروان: إنّي آمرك ببيعة يزيد بن معاوية. فإنّه خير لك في دينك ودنياك!!

فقال الحسين على: إِنَّا شَو رَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وعلى الإسلام الشلام إذ قد بليت الأمَّة براع مثل يزيد، ولقد سمعت جدي رسول الله ﷺ يقول: الحنلافة محرّمة على آل أبي سفيان.

يردها علي ان كنت حياً. فإن كان معاوية خرج من دنياه ولم يف لي ولا لأخي الحسن بما ضمن، فقد جاءنا ما لا قرار لنا به. أنظن ابابكر إني ابايع ليزيد، ويزيد رجل فاسق، معلن الفسق، يشرب الخمر، ويلعب بالكلاب والفهود، ونحن بقية آل الرسول؟! لا والله لا يكون ذلك ابداً.

ثمّ قال لمن حوله من أهل بيته: إذا أنا دخلت على الوليــد وخــاطبته وخــاطبني. ونــاظرته وناظرني. كونوا على الباب. فإذا سمعتم الصّيحة قد علت والأصوات قد ارتفعت فاهجموا إلى الدّار. ولا تقتلوا أحداً. ولا تثيروا إلى فتنة.

فلمّا دخل عليه وقرأ الكتاب قال: ماكنت ابايع ليزيد. فقال مروان: بايع لأمير المؤمنين! فقال الحسين: كذبك ويلك! على المؤمنين من أمّره عليهم؟! فقام مروان وجرّد سيفه وقسال: صر سيافك ان يضرب عنقه قبل ان يخرج من الدّار ودمه في عنقي!! فارتفعت الصيحة، فسهجم تسعة عشر رجلاً من أهل بيته، وقد انتضوا خناجرهم، فخرج الحسين معهم.

ووصل الخبر إلى يزيد. فعزل الوليد وولاًها مروان. وخرج الحسين وابن الزَّبير إلى مكة. ولم يتشدّد على ابنى العمرين (أي أبي بكر وعمر).

\* وهو عبدالله بن عمرو بن عنمان، كما في تاريخ الطبري: ٢٥١/٤، والكمامل في التاريخ: ١٤/٤. \* اقول: ولنعم ما عرفهما اللعين معارية. حينا اوصى ابنه يزيد، وقال في حقهها: «فامًا إبن عمر فائد رجل قد وقذته العبادة!! فإذا لم يبق احد غيره بايعك... واما إبن أبي بكر فهان رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله، ليس له همة إلّا في النساء واللهو!».. راجع تاريخ الطبري: ٢٣٨/٤ \_ كامل إبن اثير: ١/٤٤ \_ مقتل الخوارزمي: ١٧٥/١ \_ المناقب: ٨٨/٤ \_ تـذكرة الخوام... و ٢٠٥/١ \_ المناقب: ٢٨/٤ \_ تـذكرة الخوام...

٥. راجع مقتل الخوارزمي: ١٨٠/١، تاريخ الطبري: ٢٥٠/٤ تجد الرسالة بنصها.

وطال الحديث بينه وبين مروان. حتى انصرف مروان وهو غضبان. ١

#### مجىء الحسين الله قبر جده على

قال محمّد بن أبي طالب: لما ورد الكتاب ً على الوليد بقتل الحمسينﷺ عظم ذلك عليه. ثمّ قال: والله، لايراني الله أقتل إبن نبيّه، ولو جعل يزيد لي الدّنيا بما فيها.

قال: وخرج الحسين ﴿ من منزله ذات ليلة، وأقبل إلى قسر جدّه ﷺ، فيقال: السلام عليك يا رسول الله. أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرخـتك، وسبطك

١. اللهرف: ١١ - البحار ٣٢٠/٤٤ عنه - ومثله في الفتوح: ٣٢٥ - مثير الأحزان: ٢٤ - مقتل العوالم (الامام الحسين الله ) ٥ - رمقتل الحوارزمي: ١٨٥/١ وفيه: انه قال شيخة له: لقد قلت شططاً من القول وزللاً، ولا ألومك، فائك اللعين الذي لعنك رسول الله وانت في صلب أبيك الحكم بن العاص، ومن لعنه رسول الله فلا ينكر منه ان يدعو لبيعة يزيد، اليك عتى يا عدق الله، فائا أهل بيت رسول الله الحق فينا ينطق على المستنا. وقد سمعت جدي رسول الله يقول: الحلاقة عرمة على آل أبي سفيان الطلقاء وابناء الطلقاء، فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، ولقد رآء أهل المدينة على منبر رسول الله فلم يفعلوا به ما امروا، فابتلاهم بابنه يزيد، ثم ابنا نذكر الحلقة المفقودة وهي: فغضب مروان من كلام الحسين وقال: والله... إلى آخره.

فضى مروان إلى الوليد واخبره بقالة الحسين، وكان عبدالله بن الزّبير مضى إلى مكة حين اشتغلوا بمحاورة الحسين، وتنكب الطريق، فبعث الوليد بثلاثين رجلاً في طلبه فلم يقدروا عليه، فكتب الوليد الى يزيد يخبره بما كان من امر إبن الزّبير ومن امر الحسين، وأنه لا يرى عليه طاعة ولا بيعة، فلمّا ورد الكتاب على يزيد غضب غضباً شديداً، وكان إذا غضب احولت عيناه فكتب إلى ولبد:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من يزيد أميرالمؤمنين!! إلى الوليد بن عتبة، اما بعد، فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعة ثانية على أهل المدينة توكيداً منك عليهم، وذر عبدالله بن الزمير، فانه لن يفوتنا ولن ينجو منا ابدأ ما دمنا احياء، وليكن مع جواب كتابي هذا رأس الحسين، فان فعلت ذلك جعلت لك اعنة الخيل، ولك عندي الجائزة العظمى، والخط الأوفر، والسلام». واجع الفتوح: ٢٥/٥.

المقصود منه هو الكتاب الذي ذكرناها في الهامش سابقاً. كما يظهر من الفتوح: ٢٦/٥ ومقتل الحوارزمي: ١٩٦/٠.

قال: ثمّ قام فصف قدميه، فلم يزل راكعاً ساجداً.

قال: وأرسل الوليد إلى منزل الحسين يَخِهُ لينظر آخرج من المدينة أم لا. فلم يصبه في منزله، فقال: الحمد لله الذي خرج! ولم يبتلني بدمه.

قال: ورجع الحسين إلى منزله عند الصبح، فلها كانت الليلة الثانية، خرج إلى القبر أيضاً، وصلى ركمات، فلها فرغ من صلاته جعل يقول: «اللّهم هذا قبر نبيك محسقد، وأنا إبن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت، اللّهم إني أحبّ المعروف، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلّا اخترت لي ما هو لك رضيً، ولر سولك رضيً».

قال: ثمّ جعل يبكي عند القبر. حتى إذا كان قريباً من الصّبح وضع رأسه على القبر فأغني، فإذا هو برسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شهاله وبين يديه حتى ضمّ الحسين إلى صدره، وقبّل بين عينيه وقال:

حبيبي يا حسين، كأنّي أراك عن قريب مرمّلا بدمائك. مـذبوحاً بأرض كــرب وبلاء من عصابة من أمّتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، وظمآن لا تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتى، لا أنالهم الله شفاعتى يوم القيامة.

حبيبي يا حسين. إنّ أباك وأمّك وأخاك قدموا عليّ. وهم مشتاقون إليك. وإنّ لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلّا بالشّهادة.

قال فجعل الحسين على في منامه ينظر إلى جدّه، ويقول: يا جدّاه! لا حاجة لي في الرّجوع إلى الدّنيا. فخذني إليك، وأدخلني معك في قبرك.

فقال له رسول الله ﷺ: لابدّ لك من الرّجوع إلى الدّنيا حتى ترزق الشّهادة. وما قد كتب الله لك فيها من الثّواب العظيم، فإنّك وأباك وأخاك وعمّك وعمّ أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة. حتى تدخلوا الجنة.

قال: فانتبه الحسين عليُّة من نومه فزعاً مرعوباً. فقصَ رؤياه على أهل بيته وبسني

عبدالمطّلب، فلم يكن في ذلك اليوم في مشرق ولا مغرب قوم أَشدَّ غيّاً من أهل بيت رسول الله ﷺ، ولا أكثر باك ولا باكية منهم. \

# مجيء الحسين على إلى قبر أمّه وأخيد على

قال محمد بن أبي طالب الموسوي: وتهيئا الحسين الله للخروج من الدينة، ومضى في جوف اللّيل إلى قبر أمّه فودّعها، ثمّ مضى إلى قبر أخيه الحسن ففعل كذلك، ثمّ رجع إلى منزله وقت الصبح، فأقبل إليه أخوه محمد بن الحنفية، وقال: يا أخي، أنت أحب الخلق إلي، وأعرّهم عليّ، ولست والله أدّخر النّصيحة لأحد من الخلق، وليس أحد أحق بها منك، لأنك مزاج مائي ونفسي وروحي وبصري وكبير أهل بيتي، ومن وجب طاعته في عنتي، لأنّ الله قد شرّفك عليّ، وجعلك من سادات أهل الجنّة. إلى أن قال: تخرج إلى مكّة، فإن اطمأنت بك الدّار بها فذاك، وإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد الين، فإنّهم أنصار جدّك وأبيك، وهم أرأف النّاس وأرقهم قلوباً، وأوسم النّاس بلاداً، فإن اطمأنت بك الدّار، وإلا لحقت بالرّمال وشعوب الجبال، وجزت من بلد إلى بلد، حتى تنظر ما يؤول إليه أمر النّاس، ويحكم الله بينا وبين القوم الفاسقين. أ

١. البحار: ٣٢٧/٤٤ ـ ومثله في الفتوح: ٢٦/٥ ـ مقتل الخوارزمي: ١٨٦٨/١ إلّا أن فيه قضية الرؤيا وقوله عليه اللهم هذا قبر نبيك. إلى آخره قد جرت في الليلة الثالثة.

وفيه: ذكر الثقة عن أبي سُميد المقبري أنّه قال: رأيت الحسين يدخل مسجد المدينة معتمداً على رجلين يميناً وشهالاً حين ورد خبر وفاة معاوية، فسمعته ينشد:

لا ذعرت السوام في فلق الصبح مستغيراً ولا دعسسيت يسزيداً يسوم أعطى مخافة الموت كفا والمسنايا يسرصدنني ان احسيدا

قال ابو سعيد: فعلمت حين سمعت ذلك منه انه سيمتنع، انظر: مقتل الخوارزمي ١٨٦/١ ـ وتاريخ الطبري: ٢٥٣/٤ ـ الكامل في التاريخ: ١٧/٤ ـ تذكرة الخواص: ٢٥٣٧.

٢. وفي بعض المصادر قال محمد بن الحماية الأخيه: أشير عليك أن تنتحي بنفسك عن يزيد بن
 معاوية وعن الأمصار ما استطعت، وأن تبعث رسلك إلى الناس، فتدعوهم إلى بيعتك. انظر:
 الإرشاد: ١٨٣ ـ تاريخ الطبري ٢٥٣/٤ ـ الكامل ٢٥٣/٤ ـ مقتل الحنوارزمي ١٨٧/١.

قال: فقال الحسين ﷺ: يا أخي. واقه لو لم يكن ملجأ ولا مأوىً لما بايعت يزيد بن معاوية.

فقطع محمد بن الحنفية الكلام وبكى، فبكى الحسين فلا معه ساعة، ثمّ قـال: يـا أخي، جزاك الله خيراً، فقد نصحت وأشرت بالصواب، وأنا عازم على الحسروج إلى مكة، وقد تهيئات لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، وأمرهم أمري، ورأيهم رأيي، وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم بالمدينة، فتكون لي عيناً لا تخفي عني شيئاً من أمورهم. \

وصية الإمام الحسين الله أخيه محمّد إبن الحنفية عند إرادة الخروج من المدينة إلى مكة

ثمّ دعا الحسين على بدواة وبياض، وكتب هذه الوصية لأخيه محمد:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمّد المـعروف بــابن الحنفيّة. أنّ الحسين يشهد أن لا إله إلّا الله وحــده لا شريك له. وأن محــمّداً عــبده ورسوله. جاء بالحقّ من عند الحقّ. وأنّ الجنّة والنّار حقّ. وَأنّ الشّاعَةَ آتِيَةُ لا رَيْبَ فِيهًا. وَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقَبُورِ.

وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدي ﷺ أربد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المـنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي عليّ بن أبي طالب ﷺ، فن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومن رة عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقّ. و هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. وهذه وصيّتي يا

١. لعل هذا هو أحد أسباب عدم حضور محمَّد الحنفية بكربلاء.

٢. البحار: ٣٢٩/٤٤ ــ ومثله في الفتوح: ٢٩/٥ ــ ٣٣ ومقتل الخوارزمي: ١٨٧/١، وفيه بـعد توله للخلاس. لما بايعت معاوية، فقد قال النبي تيكيلة: اللهم لا تبارك في يزيد».

أخي إليك. وَ مَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبٌ». `

قال ثمّ طوى الحسين الكتاب وختمه بخاتمه، ودفعه إلى أخسيه محسمَد، ثمّ ودّعــه وخرج في جوف اللّيل. <sup>٢</sup>

#### خروجه ﷺ من المدينة

فلها كان الفداة توجّه الحسين 樂 إلى مكّة. لئلاث مضين من شعبان سنة ســتين. فأقام بها باقي شعبان. وشهر رمضان. وشوّال. وذا القعدة. ٣

وفي خبر كان خروجه من المدينة ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب متوجّهاً نحو مكة، ومعه بنوه وبنو أخيه وإخوته وجلّ أهل بيته، إلّا محمّد بن الحنفية.

وفي الكامل أنّه بعدما رجع الحسين الله من مجلس وليد إلى سنزله هـيّأ مـائتين وخمسين ناقة لبني هاشم إلّا محمّد بن الحنفيّة، ثمّ أمر ﷺ قيس بن سعد بن عبادة ان يخرج هو مع مئتي شخص بعده لكي يحيطوا من خرج في طلبه. <sup>2</sup>

وفي الإرشاد: ولزم الطريق الأعظم، فقال له أهل بيته: لو تـنكّبت عـن الطـريق الاعظم كيا فعل إبن الزّبير، كيلا يلحقك الطلب، فقال: لا والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو قاض. ٥

١ . البحار: ٣٢٩/٤٤ \_ راجع الفتوح: ٣٣/٥ مقتل الخوارزمي: ١٨٨/١ \_ مقتل العوالم: ٥٤ تجد مئله.

۲ . المصدر .

٣. اللهوف: ١٤ ـ البحار: ٣٢٦/٤٤ عنه ـ راجع الفتوح: ٣٤/٥ و٣٨ ـ مثير الأصران: ٢٥ ـ
 مقتل الخوارزمي: ١٨٩/١ ـ المناقب: ٨٩/٤

٤. كامل البهائي: ٢٧١/٢.

٥ . الإرشاد: ١٨٤. وراجع الفتوح: ٣٤/٥ ومقتل الخوارزمي: ١٨٩/١. وفي الإرشاد والفـتوح والمقتل الخوارزمي انه على لما لزم الطريق الاعظم فجعل يسير وهو يتلو هذه الآية: «فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتْرَقَّبُ قَالَ رَبِّ تَجْنِي مِنْ القَوْم الظَّالِينَ». القصص: ٢١]

# أحداث مكة

#### نزوله الله بمكة المكرمة

ونزل ﷺ يوم الآخر من شعبان سنة ٦٠ من الهجرة. ' فلمّا نظر ﷺ إلى مكة قرأ قوله تعالى: ﴿وَلَمْا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءُ السَّبِيلِ﴾ ``. " وكان إبن الزَبير بمكة، ونزوله ﷺ بمكة كان ثقيلاً على إبن الزَبير أ، لتوجّه النّاس

١ هذا ما نقل في كامل البهائي: ٢٧١/٢. ولكن الموجود في الإرشاد: ١٨٤ دخوله ﷺ اياها ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان. ونقله المجلسي في البحار: ٣٣٢/٤٢ نه، كها سيشير المـؤلف الـه.

٢. سورة القصص: ٢٢.

٣. راجع ارشاد المفيد: ١٨٤ ـ الكامل في التاريخ: ١٧/٤ ـ مقتل الخوارزمي: ١٨٩/١ ـ كـامل
 البهائي: ٢٧١/١ ـ نذكرة الحنواص: ٣٣٧ ـ يجار الأنوار ٣٣٢/٤٤.

٤. بل كان علي اثقل النّاس على ابن الزّبير، كما سيشير المؤلف بذلك عن الإرشاد، راجع انساب الاشراف: ١٥٦/٣ ـ مروج الذهب: ٥٥/٣ ـ الفتوح ٢٧/٥ ـ الكامل في التاريخ ٢٠/٤ مقتل الخوارزمي ١٩٠/١.

من بعد نزوله إليه، كيف وهو إبن رسول الله، وكان إبن الزّبير يحضر محضر الإمــام ويزوره كلّ يوم، ( والنّاس يتردّدون إليه في أخذ المسائل الرّاجعة إلى الحملال والحرام في مكة – سلام لله عليه – وكان ذلك تقيلاً على إبن الزّبير. <sup>7</sup>

قال الشّيخ المفيد في الإرشاد: ولما دخل الحسين في مكة كان دخوله إيّاها ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان، دخلها وهو يقرأ ﴿وَلَمُ تَوَجَّة بِلْقَاءَ مَدْيَنَ فَالَ عَسىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ ٢، ثمّ نزها، فأقبل أهلها يختلفون إليه ومن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق، وابن الزّبير بها قد لزم جانب الكمبة، فهو قائم يصلي عندها ويطوف، ويأتي الحسين في فيمن بأتيه، فيأتيه اليومين المتواليين، ويأتيه بين كلل يومين مرّة، وهو أثقل خلق الله على إبن الزّبير، قد عرف أنّ أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين في البلد، وأن الحسين في النّاس منه وأجل. وبلغ أهل الكوفة هلاك معاوية (عليه الهاوية) ضارجيفوا بيزيد، وعرفوا خبر الحسين في وامتناعه من بيعته. أ

## مكاتبة أهل الكوفة إلى الحسين ا

ثم ان الشّيعة بالكوفة بعد اطَّلاعهم على هلاك معاوية ونزول الحسسين ﷺ بمَكَــة المكرمة، وانه لم يوافق بيعة يزيد، اجتمعوا في دار شيخ العشسيرة ســـليان بــن صـرد الحزاعى ـــرضوان الله عليه ــ.

فقال سليمان: إن معاوية قد هلك، وإنّ حسيناً قد تقبّض على القوم بسبيعته وقــد

١ كامل البهائي: ٢٧٢/١، وفي مقتل الخوارزمي: ١٩٠ انه بعد اختلاف أهل مكة إلى الحسين والصلوة معه كان يختلف إليه بكرة وعشية ويصلى معه.

٢. راجع انساب الاشراف: ١٥٦/٣.

٣. سورة القصص: ٢٢.

٤. الإرشاد: ١٨٤ ـ البحار: ٣٣٢/٤٤ عنه ـ راجع الفتوح: ٢٧/٥.

خرج إلى مكة. وأنتم شيعته وشيعة أبيه، فإن كنتم تعلمون أنّكم ناصروه ومجاهدوا عدوّه، وتقتّل أنفسنا دونه فاكتبوا إليه وأعلموه. وإن خفتم الفشل. والوهن فلا تغرّوا الرّجل فى نفسه.

> قالوا: لا بل نقاتل عدؤه، ونقتل أنفسنا دونه! قال: فكتبوا اليه.\

#### صورة ماكتب أهل الكوفة إليه 🌞

فكتبوا إليه:

#### «بسم الله الرحمن الرحيم

للحسين بن علي عليه الله من سليان بن صُرَد، والمسيّب بن تَجبّة، ورفاعة بن شدّاد البجلّ، وحبيب بن مُظاهر، وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة.

سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الَّذي لا إله إلَّا هو.

أما بعد، فالحمد لله الّذي قصم عدوّك الجبّار العنيد الّذي انتزى على هذه الأمّة. فابترَّها أمرها، وغصبها فينها، وتأمّر عليها بغير رضىً منها. ثمّ قتل خيارها، واستبق شرارها، وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها. فبعداً له كما بعدت تمود.

إنّه ليس علينا إمام. فأقبل، لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ، والنّعان بن بشير في قصر الإمارة. لسنا نجتمع معه في جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد. ولو قد بلغنا أنّك قد أُقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالى». \*

١. الإرشاد: ١٨٤ \_ البحار: ٣٣٢/١٤ عنه \_ راجع الفتوح: ٥/٥ ع \_ الفتوح: ٤٥/٥ \_ اللهوف:
 ١٤ \_ مقتل الحوارزمي: ١٩٣/ \_ مثير الأحزان: ٣٥.

١ . الارشاد: ١٨٤ \_ البحار: ٣٣٤/٤٤ عنه \_ انساب الاشراف: ١٥٧/٣ \_ الفتوح ٤٦/٥ \_ تاريخ الطبري: ١٨٤ \_ المناقب: ١٨٩ \_ المناقب: ١٩٨٤ \_ تاريخ الطبري: ٢٦١/٤ \_ اللهوف: ١٥ \_ مثير الأحزان: ٥٣ \_ الكامل في التاريخ: ٢٠/٣ \_ مفتل الخوازمي: ١٩٤/ (ذكره يتفصيل اكثران واشارة إلى مضمونه مروج الذهب: ٥٣ \_ ١٥٥ \_ الرد على المتعصب العنيد: ٣٥.

ثمّ سرحوا الكتاب مع عبد الله بن مسمع الهمداني. وعبد الله بن وأل، وأمروهما بالنجاء، فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين في بكّمة لعشر مضين سن شهـــر رمضان.

ولبث أهل الكوفة يومين بعد تسريحهم بالكتاب، وانفذوا قسيس بسن مُسشهر الصيداوي وعبدالله وعبد الرحمن ابنا شدّاد الأرحبي، وعهارة بن عبد الله السلولي إلى الحسين ﷺ، ومعهم نحو من مائة وخمسين صحيفة من الرّجل والإثنين والأربعة. <sup>7</sup>

قال السيد: وهو مع ذلك يتأتى ولا يجيبهم، فورد عليه في يوم واحد ست مـائة كتاب. وتواترت الكتب حتى اجتمع عنده منها في نُــوَب مـتفرّقة إثــنا عــشر ألف كتاب. ٢

وقال الشّيخ المفيد: ثمّ لبثوا يومين أخرين وسرّحوا إليه هاني بن هاني السبيعي. وسعيد بن عبد الله الحنني. وكتبوا إليه: <sup>8</sup>

#### «بسم الله الرحمن الرحيم

للحسين بن على للخط من شيعته من المؤمنين والمسلمين.

أما بعد، فحيّ هلا، فإنّ النّاس ينتظرونك. لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل. ثمّ العجل العجل، والسلام». ٥

١ سبيع، كذا في انساب الاشراف: ٣/١٥٨، وفي الفتوح: ٤٨/٥ عبدالله بن سبع الهمداني
 وعبدالله بن مسمع البكري.

الإرشاد: ١٨٥ ــ البحار: ٣٣٢/٤٤ عنه ــ راجع الفتوح: ١٨٥٨ ــ انساب الاشراف: ١٥٨/٣ ــ (وفيه أنهم حملوا نحو من خمسين صحيفة. الصحيفة من الرّجل والاثنين والثلاثة والاربعة) ــ اللهوف: ١٥ ــ مقتل الحوارزمي: ١٩٥/١ ــ المناقب: ١٩٠/٤ ــ تاريخ الطبري: ٢٦٣/٤ (وفيه ثلاثة وخمسين صحيفة).

٣. اللهوف: ١٥ \_البحار: ٣٣٣/٤٤ عنه\_راجع مثير الأحزان: ٢٦ \_تذكرة الخواص: ٣٣٩.

وهو آخر ما ورد على الحسين ﷺ من أهل الكوفة، راجع الفتوح: ٤٩/٥.

٥ الإرشاد: ١٨٥ ـ البحار: ٣٣٤/٤٤ عنه ـ راجع: أنساب الاشرآف: ١٥٨/٣، الفتوح: 8٩/٥

ثمّ كتب شبث بن ربعي، وحجّار بن أبجر، ويزيد بن الحارث بن رويم، وعروة بن قيس، وعمرو بن الحجّاج الزّبيدي، ومحمّد بن عمرو التيّمي:

«أمّا بعد، فقد أخضَرَ الجناب، وأينعت التّمار، فإذا شئت فأقبل على جند لك مجنّد. والسلام». \

# جواب الإمام الحسين ١

وتلاقت الرسل كلّها عنده. فقرأ الكتب. وسأل الرسل عن النّاس. \* ثمّ كتب مع هاني بن هاني وسعيد بن عبد الله وكانا آخر الرسل:

♦ \_ اللهوف: ١٥. مقتل الخوارزمي: ١٩٥ \_ ناريخ اليعقوبي: ٢٤٣/٢ \_ كشف الغمة: ٢٢/٢ \_
 تاريخ الطبري: ٢٦٣/٤.

١. الإرشاد: ١٨٥ \_ البحار: ٢٣٤/٤٤ عنه \_ راجع: انساب الاشراف: ١٨٥/٢ ـ الفتوح: ١٩٥٥ \_ المناقب: ١٠٥ \_ تاريخ الطبري: ٢٣٢/٤ \_ انظر: مقاتل الطالبيين: ١٩٠٨ و أشار إليه الكامل في الناريخ: ٢٠/٤ . ثمّ إنّ الظاهر أنه في ضمن ما أتى بها ها في بن ها في السبيعي وسعيد بن عبدالله الناريخ: ٢٠/٤ . ثمّ أنّ الظاهر أنه في ضمن ما أتى بها ها في بن ها في السبيعي وسعيد بن عبدالله المنافق أخر الرسل التي أتت من أهل الكوفة. ما أورده إين الاعتم في الفتوح: ١٥ . وابن غا في مثير الأحزان: ٢٦ في ضمن تلك الكتابة، وذكروا من بعدها أنه قال الثخ لما في بن ها في السبيعي وسعيد بن عبدالله الحنو خبرافي من اجتمع على من بعدها أنه قال ثلث كتب معكما إلى؟ فقالا: يا أميرا لمؤمنين، شبت بن ربعي، وحجار بن أبحر، ويزيد بن رويم، وعروة بن فيس وعمرو بن الحجاج، وحمد بن عمير بن ويزيد بن رويم، وعروة بن فيس وعمرو بن الحجاج، وحمد بن عمير بن عطارد، وإضاف في الفتوح: فعندها قام الحسين فنطير وصلى ركمتين بين الركن والمقام، ثمّ عطارد، وإضاف في الفتوح: فعندها قام الحسين فنطير وصلى ركمتين بين الركن والمقام، ثم انفتل من صلاته وسأل رئه الحدير فيا كتب إليه أهل الكوفة، ثمّ جمع الرسل فقال لهم: «التي أنتل من صلاته وسأل رئه الحديدي ومول ألله تي مناعي. وقد أمر في بأمر وأنا ماض لأمره، فعزم الله لي بالحير، أيت جدي رسول ألله أنها أن شاء ألله تعالى».

٢ . وجاء في البحار: ٣٣٧/٤٤ ناقلاً عن إبن نما انه بايع الحسين ﷺ أربعون ألفاً من أهل الكوفة
 على ان يحاربوا من حارب، ويسالموا من سالم، فعند ذلك رد جواب كتبهم بمشيهم بىالقبول،
 ويعدهم بسرعة الوصول، وبعث مسلم بن عقيل، فراجع.

#### «بسم الله الرحمن الرحيم

من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤمنين، أمّا بعد، فإنّ هانياً وسعيداً قدما عليّ بكتبكم، وكانا آخر من قدم عليّ من رسلكم، وقد فهمت كلّ الّذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلّكم إنّه ليس علينا إمام فأقبل، لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ والهدى، وإنيّ باعث إليكم أخي، وابن عني، وثقتي من أهل بيتي، مسلم بن عقيل، فإن كتب إليّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجا والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فإنيّ أقدم اليكم وشيكاً إن شاء الله، فلمعري ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الذائن بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله، والسلام». (

## إرسال الحسين الله مسلم بن عقيل نائباً عنه إلى الكوفة

ثم إنّ الحسين بن علي الله دعى مسلم بن عقيل، فسرَحه مع قيس بـن مــــهر الصيدادي، وعبارة بن عبد الشلولي. وعبدالله وعبد الزحمن إبــنا شــدّاد الأرحــــي، وأمره بالتقوى. وكتان أمره واللطف، فإن رأى النّاس مجتمعين مستوثقين عجّل إليه لذلك. ٢

١. الارشاد: ١٨٥ ــ البحار: ٣٣٤/٤٤ عنه ــ راجع: المناقب: ٩٠/٤ ونحوه في الفستوح: ٥١/٥ ومقتل الخوارزمي: ١٩٥/١ ــ الكامل: ٣١/٤ ــ تاريخ الطبري: ٢٦٢/٤. واشار إليه انساب الاشراف: ٣١٥/١٥ ــ اللهوف: ١٦ وكشف الفعة: ٤٢/ ٤ ــ مقاتل الطالبيين: ٩٦ ــ الرد على المتعصب الضيد: ٣٦. وذكر قسماً منها مثير الأحزان: ٢٦

#### توجّه مسلم نحو المدينة لأجل توديع أهله ثمّ خروجه الى الكوفة

فأقبل مسلم الله حتى أتى المدينة، فصلى في مسجد رسول الله على ووقع من أحب من أهله، ووقع من أحب من أهله، ثمّ استأجر دليلين من قيس، فأقبلا به يتنكبان الطّريق، فضلا وأصابهم عطش شديد. فعجزا عن السّير، فأومنا له إلى سنن الطّريق، بعد أن لاح لهما ذلك، فسلك مسلم ذلك السنن، ومات الذليلان عطشا. أ

#### كتاب مسلم إلى الحسين الله

فكتب مسلم بن عقيل من الموضع المعروف بالمضيق مع قيس بن مُسهِر:

«أمّا بعد، فإنّي أقبلت من المدينة مع دليلين لي. فجازا عن الطّريق، فضلًا واشتدّ عليهها العطش. فلم يلبثا أن ماتا. وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء. فلم ننج إلّا بحشاشة أنفسنا. وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخبت. وقد تطيّرت من تـوجّهي هذا. فإن رأيت أعفيتني منه. وبعثت غيري. والسلام» "."

#### جواب الحسين بن علي الله الى مسلم

فكتب إليه الحسين الله:

«أما بعد. فقد خشيت أن لا يكون حملك على الكتاب إليّ في الاستعفاء من الوجم

١ . الإرشاد: ١٨٦ ــ البحار: ٣٣٥/٤٤ عنه ــ راجع الكامل: ٢١/٢. الفتوح: ٥٣/٥ ونحوه تاريخ الطبري: ٢٦٣/٤ ــ مقتل الخوارزمي: ١٩٦/١.

١ الإرشاد: ١٨٦ ـ البحار: ٣٣٥/٤٤ عنه ـ راجع انساب الاشراف: ١٥٩/٣ ـ الفتوح: ٥٤/٥ ـ ـ تاريخ الطبري: ١٩٣/٤ ـ الكامل: ٢١/٤ ـ وأشار إليه المناقب: ١٠/٤ ـ مقتل الحوارزمي: ١٩٦/٨.
 ١٩٦٧/١.

٣. شكك البعض في صحة ذلك، انظر: حياة الامام الحسين: ٢ / ٣٤٣ – ٣٤٤؛ الامام الحسين في . مكة المكرمة: ٤٨ – ٥٢.

الّذي وجّهتك له إلاّ الجبن، فامض لوجهك الّذي وجهتك فيه. والسلام» لـ ٢-

وفي بعض النسخ: «يابن العم، انّي سمعت جدّي رسول الله ﷺ يقول: ما منّا أهل البيت من يتطيّر ولا يتطيّر به، فإذا قرأت كتابي فامض على ما آمر تك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». "

فلها قرأ مسلم الكتاب قال: أما هذا فلست أتخوّفه على نفسي، فأقبل حتى مرّ بماء لطيء فنزل، ثمّ ارتحل منه فإذا رجل يرمي الصّيد، فنظر إليه قد رمسى ظبياً حين أشرف له فصرعه، فقال مسلم بن عقيل: نقتل عدوّنا إن شاء الله تعالى. أ

1./1

١ الإرشاد: ١٨٦ \_ البحار: ٣٣٥/٤٤ عنه \_ راجع انساب الاشراف: ١٥٩/٣ \_ الفتوح: ٥٥/٥٥
 ١ الكامل: ٢٢/٤ \_ تاريخ الطبري: ٢٦٤/٤ \_ مقتل الخوارزمي: ١٩٦/١ \_ وأشار إليه المناقب:

٢ . قيل أنّ أصل الرسالة و الجواب لا صحة لها، و أنّ هذا الحديث من المفتريات. راجع حياة الامام الحسين عليه ٢ ٣٤٣ - ٣٤٤ ؛ الامام الحسين عليه في مكة: ٥٧.

٣. راجع المقتل المنسوب الى أبي مخنف: ٣١.

٤. الإرشاد: ١٨٦ ـ البحار: ٣٣٥/٤٤ عنه ـ راجع: الفتوح: ٥٥٥٥ ـ مقتل الخنوارزمي: ١٩٧/١ \_ تاريخ الطبري: ٢٦٤/٤.

# أحداث الكوفة

#### دخول مسلم الكوفة

ثمَّ أقبل حتى دخل الكوفة للفنزل في دار المختار بن أبي عبيدة. وهي الَّتي تدعى اليوم دار مسلم بن المستب. وأقبلت الشَّيعة تختلف اليه. فكلما اجسم اليه مسنهم جماعة. قرأ عليهم كتاب الحسين بن علي يُنه وهم يبكون. "وبايعه النَّاس، حتى بايعه

ا. كان خروجه من مكة في النصف من شهر رمضان، وقدم الكوفة لخمس خلون من شيوال،
 راجع مروج الذهب: ٣/ ٥٤.

الإرشاد: ١٨٦ - البحار: ٢٣٥/٤١ عند - راجع الفتوح: ٥٦/٥ (وفيه سالم بن المسيب) تاريخ الطبري: ١٩٦٠ - المبناقب: ٩٦/٤ - مقتل الخوارزمي: ١٩٧/١ - مقتل أبي مخفف: ٣٢ (وفيه الطبري: ٢٦٤/٤ في دار سليان بن صرد، وقيل في دار المختار) إفعلى من أراد الاطلاع عن كليات القوم فعليه الرجوع إلى مقتل الخوارزمي وناريخ الطبري إوذكر سبط بن الجوزي أنه نزل على رجل يقال له عوسجة، انظر تذكرة الخواص: ٣٤١.

۲. الفتوح: ٥/٦٥.

منهم تمانية عشر ألفاً، \ وقيل تمانون الف. <sup>٢</sup>

فكتب مسلم إلى الحسين ﴿ يجبره ببيعة ثمانية عشر ألفاً. ويأمره بالقدوم. "

وجعلت الشّيعة تختلف إلى مسلم بن عقيل، حتى علم بمكانه، فبلغ نعمان بن بشير ذلك وكان والياً على الكوفة من قبل معاوية. <sup>4</sup> فأقرّه يزيد عليها. فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه. ثمّ قال:

أما بعد. فاتقوا الله عباد الله!!. ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة!. فإنّ فيها تهـلك الرّجال. وتسفك الدّماء، وتفصب الأموال. إنّي لا أقاتل من لا يقاتلني، ولا آتي على من لم يأت عليّ. ولا أنبّه نائمكم، ولا أتحرّش بكم. ولا آخذ بالقرف ولا الظنّة ولا التّهمة، ولكنّكم إن أبديتم صفحتكم لي. ونكتتم بيعتكم، وخالفتم إسامكم! فو الله الذّي لا إله غيره لأضربتُكم بسيني ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن لي منكم ناصر، أما إنّى أرجو أن يكون من يعرف الحقّ منكم أكثر ممن يرديه الباطل.

١ الإرشاد: ١٨٦ ـ البحار: ٣٣٦/٤٤ عند ـ اشار إليه مروج الذهب: ٥٤/٣ (وقيل اثنا عشر الف رجل كما في المروج والمناقب: ٩١/٤ وتاريخ الطبري: ٢٥٨/٤). وذكر كلا القولين تذكرة الحواص: ٢٤١.

۲. مقتل أبي مخنف: ۲۳.

٣. الإرشاد. ١٨٦ ـ بحار الأنوار: ٣٣٠/٤٤ عنه ـ راجع اللهوف: ١٦. واشار إليه مروج الذهب: (٣٠ واشار إليه مروج الذهب: ٣٤ والذهب: ١٣٠ وأمّا صورة الكتاب على ما في مثير الأحزان: ٣٢ فهذا نشه: «أما بعد، فإنّ الرائد لا يكذب أهله. وان جميع أهل الكوفة معك، وقد بايعني منهم ثمانية عشر ألفاً، فعجل الإقبال حين نقراً كتابي. والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته، وحمله مع عابس بن أبي شيئ الشاكري وقيس بن مسهر الصيدواي، وأخرج محوه الطبري في تاريخه: ٢٩٧/٤.

كان معاوية ولى النعمان الكوفة \_بعد عبدالرّ حمن بن أم الحكم \_. وكان النّعمان عثمانياً مجاهراً
 ببغض على ﷺ، سيّ. القول فيه. راجع انساب الاشراف: ١٥٨/٣.

٥. الإرشاد: ١٨٦ ـ البحار: ٣٣٦/٤٤ عنّه، راجع الفتوح: ٥٧/٥ ـ الكامل في التاريخ: ٢٢/٤ ـ مُقتل الخوارزمي: ١٩٧/١، واشار إليه انساب الاشراف: ٧٧/٧ ـ المناقب: ٩١/٤ ـ تاريخ الطبري: ٢٦٤/٤.

فقام إليه عبد الله بن مسلم بن ربيعة ` الحضرمي حليف بني أميّة. فقال له: إنّه لا يصلح ما ترى أيّها الأمير إلاّ الغشم، وإنّ هذا الّذي أنت عليه فيا بينك وبين عدوّك رأي المستضعفين.

فقال له النعمان: لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبّ إليّ من أن أكون من الأعزّين في معصية الله.

ثمّ نزل. ۲

# كتاب عبدالله بن مسلم إلى يزيد حول ضعف أمير الكوفة

وخرج عبد الله بن مسلم، وكتب إلى يزيد بن معاوية كتاباً:

«أما بعد، فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة، فبايعته الشيعة للحسين بن علي بن أبي طالب الشيعة للحسين بن علي بن أبي طالب الله على الكوفة حاجة فابعث إليها رجلاً قوياً ينفذ أمرك. ويعمل مثل عملك في عدوّك، فإن النّعان بن بشير رجل ضعيف، أو هو يتضعّف». أثم كتب إليه عبارة بن عقبة بنحو من كتابه، ثمّ كتب إليه عمر بن سعد بين أبي

م دتب إليه عهاره بن عقبه بلخو من تنابه. م دتب إليه عمر بن تسعد بـن ابي وقاص مثل ذلك.<sup>0</sup>

فلهًا وصلت الكتب إلى يزيد. دعا سرجون سولى سعاوية. فـقال: مــا رأيك إنّ

١ . سعيد. كما في الفتوح وتاريخ الطبري.

٢ . الإرشاد: ١٨٧ ـ البحار: ٣٣٦/٤٤ عنه ـ راجع: الفتوح: ٥٨/٥ ـ تاريخ الطبري: ٢٦٥/٤ ـ
 الكامل في التاريخ: ٢٢/٤ ـ مقتل الحوارزمي: ١٩٧/١ ـ ١٩٨.

٣. وهم خلق كثير وذكر في الفتوح ومقتل الحنوآرزمي: ١٩٧/١.

٤. الإرشاد: ١٨٧ \_ البحار: ٣٣٦/٤٤ عنه \_ راجع الفتوح: ٥٩/٥ \_ تساريخ الطبري ٢٥٨/٤ وفيه ٢٥٨/٤ وفيه كونه وفيه أدّ الى يزيد ما قاله النعمان: «لأن أكون من المستضعفين..»، و ص ٣٦٥ (وفيه كونه أوّل من كتب الى يزيد) \_ الكامل في التاريخ: ٢٢/٤ \_ مقتل الحقواوزمى: ١٩٨/١.

٥. راجع انساب الاشراف: ٧٧/٢ الفتوح: ٥١/٥، اللهوف: ١٦ ـ الكّامل: ٢٢/٤ ـ مقتل الحوارزمي: ١٩٨٨ ـ المتاقب: ٩١/٤ ـ تاريخ الطبري: ٢٦٥/٤.

حسيناً قد وجه إلى الكوفة مسلم بن عقيل يبايع له، وقد بلغني عن النعهان بن بشير ضعف وقول سيّئ، فمن ترى أن أستعمل على الكوفة؟ ــ وكان يزيد عاتباً على عبيد الله بن زياد ــ . ا

> فقال له سرجون: أرأيت لو نشر لك معاوية حيّاً أما كنت آخذاً برأيه؟ قال: بل.

قال: فأخرج سرجون عهد عبيد الله بن زيـاد عـلى الكـوفة، وقــال: هــذا رأي معاوية. مات وقد أمر بهذا الكتاب، فضم المصرين إلى عبيد الله. ٢

فقال له يزيد: أفعل، أبعث بعهد عبيد الله إليه. ٣

## كتاب يزيد إلى عبيدالله بن زياد بأمارة الكوفة

ثمّ دعا مسلم بن عمرو الباهلي، وكتب إلى عبيد الله معه:

«أمّا بعد، فإنّه كتب إليّ شيعتي من أهل الكوفة. يخبروني أنّ إبن عقيل فيها. يجمع الجموع ليشق عصا المسلمين. فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي الكوفة. فتطلب إبن عقيل طلب الحزرة. حتى تتقفه. فتوثقه. أو تقتله. أو تنفيه. والسلام». <sup>8</sup>

١ ذكر الطبري في التاريخ: ٢٥٨/٤ انه كان قد همّ بعزله عن البصرة، وبعدا عين ذلك، وولاًه المصرين \_ أي الكوفة مع البصرة \_ كها يأتي، وفي تذكرة الخواص: ٣٤١ انه كان يزيد ابغض النّاس في عبيدالله بن زياد، وإنّا احتاج إليه.

٢ . وفي المكتوب على ما نقل سبط إبن الجوزي قسماً منها في تـذكرة الخــواص: ٢٤١: «إني قــد وليتك الكوفة مع البصرة، وإن الحـــين قد سار إلى الكوفة، فاحترز منه، وإن مسلم بن عقيل بالكوفة فاقتله».

٣. الإرشاد: ١٨٧ ـ البحار: ٢٣٦/٤٤ ـ ٣٣٧ عنه \_ راجع الفتوح: ٥٠/٥ ـ تباريخ الطبري: ٢٠/٥ ـ الكامل في التاريخ: ٢٢/٤ ـ ٣٣ ـ مقتل الحسوارزمي: ١٩٨/١ ـ (والظاهر ان سرجون بالحاء المعجمة، كما عليه الإرشاد والفتوح والكامل وتاريخ الطبري، لا الحاء كما عليه مقتل الخوارزمي والبحار).

٤. الإرشاد: ١٨٧ ــ البحار: ٣٣٧/٤٤ عنه ــ راجع الفتوح: ١٩٨/ ومقتل الخوارزمي: ١٩٨/١

وفي بعض النسخ: «واجتهد. ولا تبق من نسل علي بن أبي طالب أحداً. واطلب مسلم بن عقيل فاقتله. وابعث الى برأسه». \

وسلّم إليه عهده على الكوفة. فخرج مسلم بن عمرو حتى قدم عملى عمبيد الله بالبصرة، وأوصل إليه العهد والكتاب. فأمر عبيد الله بالتجهيز من وقته والمسير إلى الكوفة من الغد، ثمّ خرج من البصرة، فاستخلف أخاه عثان. <sup>٢</sup>

## كتاب الحسين الله إلى أشراف الكوفة

وقال السيد؛ وكان الحسين؛ قد كتب إلى جماعة من أشراف البصرة كتاباً مع مولى له إسمه سليان ويكنى أبا رزين. يدعوهم فيه إلى نصرته ولزوم طاعته. منهــم يزيد بن مسعود النهشلي. والمنذر بن الجارود العبدي. "

١٩٩٠ (تجده بتفصيل أكثر) ـ تاريخ الطبري: ٢٦٥/٤. واشار إليه انساب الاشراف: ٧٨/٢ للمناف: ٢٤٢/٢ المناف: ٢٤٢/٢ ـ وذكر تاريخ اليعقوبي: ٢٤٢/٢ كتاباً بنحو آخر.

١. مقتل أبي مخنف: ٣٥ ـ انظر تاريخ الطبرى: ٢٥٨/٤.

٢. الإرشاد: ١٨٧ ـ البحار: ٤٤ / ٣٣٧ عنه ـ واشار إليه الفتوح: ١٢/٥ ـ تاريخ الطبري:
 ٢٠٥/٤ ـ الكامل في التاريخ: ٢٣/٢ ـ مقنل الخوارزمي: ١٩٩٨/

٣. اللهوف: ١٧ \_ راجع الفتوح: ٥٢/٥ \_ مقتل الخوارزمي: ١٩٩/١ \_ مشير الأحزان: ٢٧ \_
 الكامل في التاريخ: ٢٣/٤ \_ تاريخ الطبري: ٢٦٥/٤ \_ ٣٦٦ \_ وحيث أن الطبري ذكر نص
 الرسالة بتفصيل أكثر، فنذكرها عنه:

 فجمع يزيد بن مسعود بني تميم. وبني حنظلة، وبني سعد، فلما حضروا قال: يا بني تميراكيف ترون موضعى فيكم وحسبي منكم؟!

فقالوا: بخّ بخّ والله فقرة الظَهر، ورأس الفخر، حللت في الشَرف وسطاً. وتقدّمت فيه فرطاً!

> قال: فإنّي قد جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه. وأستمين بكم عليه. فقالوا: إنّما والله نمنحك النصيحة. ونجهد لك الرأي. فقل حتّى نسمع.

فقال: إن معاوية مات. فأهون به والله هالكاً ومفقوداً. ألا وإنَّه قد انكسر بـاب الجور والاثم، وتضعضعت أركان الظلم، وقد كان أحدث بيعة عقد بها أمراً ظنَّ أن قد أحكمه، وهمات والّذي أراد، اجتهد والله ففشل، وشاور فخذل. وقد قام يزيد شارب الخمور، ورأس الفجور، يدّعي الخلافة على المسلمين. ويتأمّر عليهم بغير رضيٌّ منهم. مع قصر حلم. وقلَّة علم. لا يعرف من الحقَّ موطأ قدميه. فأقسم بالله قسماً مبروراً لجهاده على الدّين أفضل من جهاد المـشركين، وهذا الحسين بن عملي إبـن رسـول الله ﷺ ذو الشَّرف الأصيل. والرأى الأثيل. له فضل لا يوصف، وعلم لا ينزف، وهو أولى بهذا الأمر، لسابقته وسنَّه وقدمته وقرابته، يعطف عــلى الصــغير، ويحــنو عــلى الكبير، فأكرم به راعي رعيَّة. وإمام قوم وجبت لله به الحجة. وبلغت به الموعظة. فلا تمشوا عن نور الحق. ولا تسكَّموا في وهدة الباطل. فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل. فاغسلوها بخروجكم إلى ابن رسول الله ونصرته، والله لا يقصر أحد عن نصرته إلَّا أورثه اللَّه الذَّلِّ في ولده. والقلَّة في عشيرته، وها أنا قد لبست للحرب لأمتها، وادرعت لها بدرعها، من لم يقتل عت، ومن يهرب لم يفت، فأحسنوا رحمكم الله رد الجواب.

الله أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله.»

أما سائر التواريخ مثل انساب الاشراف: ٧٨/٢ وغيره فقد تقلوها بإيجاز واكتنق أكثرهم يذكر هذه الفقرة: «فانّ السنّة قد امينت، وان البدعة قد أحبيت».

فتكلّمت بنو حنظلة، فقالوا: يا أبا خالد، نحن نبل كنانتك، وفرسان عشيرتك، إن رميت بنا أصبت، وإن غزوت بنا فتحت، لا تخوض والله غمرة إلّا خضناها. ولا تلق والله شدّة إلّا لقيناها، ننصرك والله بأسيافنا. ونقيك بأبداننا. إذا ششت فافعل.

وتكلمت بنو سعد بن يزيد، فقالوا: يا أبا خالد. إن أبغض الأشياء إلينا خلافك والخروج من رأيك...

وتكلّمت بنو عامر بن تميم، فقالوا: يا أبا خالد نحن بنو أبيك وحلفاؤك. لا نرضى إن غضبت. ولا نوطن إن ظعنت. والأمر إليك. فادعنا نجبك. ومرنا نطعك. والأمر لك إذا شنت.

فقال: والله يا بني سعد لئن فعلتموها لا رفع الله الشيف عنكم أبداً، ولا زال سيفكم ليكم. \

ثم كتب إلى الحسين الله:

«بِشْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، أما بعد، فقد وصل كتابك، وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له، من الأخذ بحظي من طاعتك، والفوز بنصيبي من نصرتك، وإن الله لم يخل الأرض قط من عامل عليها بخير، أو دليل على سبيل نجاة، وأنتم حسجة الله على خلقه، ووديعته في أرضه، تفرعتم من زيتونة أحمدية، هو أصلها، وأنتم فرعها، فأقدم سعدت بأسعد طائر، فقد ذللت لك أعناق بني تميم، وتركتهم أشد تتابعاً في طاعتك من الإبل الظاء لورود الماء يوم خمسها وكظها، وقد ذللت لك رقاب بهني سعد، وغسلت درن صدورها بماء سحابة مزن حين استهل برقها فلمه».

فلها قرأ الحسين الكتاب قال: ما لك آمنك الله يوم الخوف. وأعزك وأرواك يــوم العطش الأكبر. ٢

١. اللهوف: ١٧ \_ ١٨ \_ البحار: ٢٤/٢٤٤ عنه \_ راجع مثير الأحزان: ٢٧ \_ ٢٩.

٢. اللهوف: ١٨ ــالبحار: ٣٣٩/١٤ عنه ــراجع مثير الأحزان: ٢٩.

٣. اللهوف: ١٨ ـ البحار: ٣٣٩/٤٤ عنه ـ راجع مثير الأحزان: ٢٩.

قلت: ولكن بعض المنافقين أفسدوا الأمر، فانه لما وصل الجواب عن الحسين الله لم وصل الجواب عن الحسين الله أم يبق أحد من الأشراف إلا قرأ الكتاب وكتم ما خلا اللّمين المنذر بين الجارود، الكتاب قبض الرّسول وكانت إبنته تحت إبن زياد (لعنه الله)، فلما قرأ إبن الجارود الكتاب قبض الرّسول وأدخله على إبن زياد، فلما قرأ إبن زياد الكتاب أمر بصلب الرّسول وضرب عنقه، الموسود الله ين المنبر، وخوّف أهل البصرة، ولم يقدر يزيد بن مسعود الله وأصحابه أن يلحقوا بالحسين الله وينصروه. الم

### دخول إبن زياد الكوفة

ثم ان الشقي عبيدالله بن زياد لما قرب الكوفة سلك مسلك التدليس، وليس التّياب البيض، وتمتم بعيامة سوداء. ودخل الكوفة ليلاً، وظنّ النّاس انه الحسين بن علي ﷺ، وكان كلّما مرّ على النّاس زعموا ان الحسين للله وكان كلّما مرّ على النّاس زعموا ان الحسين للله وخلع وكانوا يهنؤنه بقولهم: خمر

١ . راجع انساب الاشراف: ٧٨/٢.

٢. راجع الفتوح: ٦٣/٥ ـ اللهوف: ١٩ ـ البحار: ٣٣٩/٤٤ ـ مقتل أبي مخنف: ٣٩ (وفيه انه اول رسول قتل في الإسلام، كما عليه مقتل الخوارزمــي: ١٩٩/١ ـ مــثير الأحــزان: ٢٧ و ٢٩ ـ الكامل في التاريخ: ٢٣/٤ ـ الطلام.
 ١٤٥٨ في التاريخ: ٢٣/٤ ـ تاريخ الطبري: ٢٦٦/٤).

٣. راجع اللهّرف: ١٩ ـ البحار: ٣٣٩/٤٤ ـ تاريخ الطبري: ٢٦٦/٤ ـ انساب الاشراف: ٧٨/٢ ــ مقتل الخوارزمي: ١٩٩/١ ـ مثير الأحزان: ٢ ـ ٣ ـ الكامل في التاريخ: ٢٣/٤.

٤. جاء في المقتل المنسوب إلى أبي عنف: ٣٥ انه كان دخوله كا يلي ألبر، وعليه تساب بيمض وعبامة سوداء ملئاً كلتام الحسين على الراحب بغلة شهباء، وبيده قضيب من خيزران، وأصحابه من خلفه. وكان قدومه يوم الجسمة، وقد انصرف الناس من الصلاة وهم يتوقعون قدرم الحسين على فضار لا ير بملاً من الناس إلا ويسلم عليهم بقضيبه، وهم ينظنون أنسه الحسين على الناس والله المناس عليه، وقال المنارزمي في المقتل: ١٠/١ انه كان يسلم عليهم فيقولون وعليك السلام يابن رسول الله!

مقدم يابن رسول الله. ( وكان الزنديق ساتراً وجهه تدليساً. إلى أن وصل باب قصر الإمارة. فكشف اللَّمَام، فعلموا ( أنه إبن زياد(لعنه الله). "

ثمُ إِنَّه قال لنعيان: ناد في النّاس للصّلاة جامعة <sup>4</sup>. فاجتمع النّاس. فـصعد المـنبر. وقال: أيّها النّاس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنــا أعــرّفه بــنفـــي. أنــا عبيدالله بن زياد، وقد ولّاني مصركم هذا يزيد.<sup>0</sup>

١. مقتل أبي خنف: ٣٩ ـ راجع ارشاد المفيد ١٨٨ ـ الفتوح: ٥/٥٥ ـ انساب الاشراف: ٢٨٦/ ـ مقتل أبي خنف: ٢٩٨ ـ ٢٦٦/ ـ المناقب: ٩١/٤ ـ تاريخ الطبري: ٢٦٨ ـ ٢٦٨ ـ كشف الفمة: ٢٣٨ ـ الكامل في التاريخ: ٤٤/٤ ـ اللهوف: ١٩ ـ مقاتل الطالبيين: ٩٦ ـ مروج الذهب: ٥٧/٣ ـ مثير الأحزان: ٣٠ (وفيد انه لما دخل المكوفة قالت امرأة: الله اكبر، إين رسول الله وربّ الكعبة، فتصابح النّاس قالوا: انا معك اكثر من أربعين الف) وأخذه البحار: ٢٤٠/٤٤ عنه.

٢. وفي مثير الأحزان: ٣٠ انه عرّف نفسه بقوله: أنا عبيدالله، وأخذ البحار: ٣٤٠/٤٠ عنه. وذكر إبن الاعثم في الفتوح: ١٩٥/٥ نه رأى عبيدالله بن زياد من تباشير النّاس بالحسين بن علي على ما ساءه ذلك. وسكت ولم يكلّمهم ولا ردّ عليهم شيئاً. قال: فتكلم مسلم بن عمرو الباهلي وقال: اليكم عن الأمير يا ترابية!. فليس هذا من تظنّرن. هذا الأمير عبيدالله بن زياد، قال: فتنرّق النّاس عنه. ودخل عبيدالله بن زياد قصر الإمارة. وقد امتلاً غيظاً وغضباً.

٣. ذكر الطبري في تاريخه: ٢٦٧/٤ انه لما دخل القصر وعلم النّاس انّه عبيدالله بن زياد دخلهم
 من ذلك كآبة وحزن شديد. وغاظ عبيدالله ما سمع منهم. وقال المسعودي في مروج الذهب:
 ٣٧/٥ ان النّاس حصيوه بالحصياء.

 <sup>.</sup> وفي المقتل المنسوب إلى أبي مخنف: ٢٩ أنّه لما فرب من قصر الإمارة.. اشرف عليه النعمان من أعلى القصر وهو يظن انه الحسين على قد سبق إلى الكوفة. فاسفر إبن زياد عن وجهه وقال: يا نعمان. حصنت قصرك. وتركت مصرك!

٥ راجع مقبل أبي عنف: ٤٠ ـ تم اختلف المؤرخون في ان خطابه كان تلك اللية أو في الغد. يظهر من انساب الاشراف: ٢٠٠/٢ والمقتل المنسوب الى أبي عنف: ٤٠ ومقتل الحوارزمي: ٢٠٠/١ وتاريخ الطبري: ٢٤/٤ ومقاتل الطالبيين: ٩٦ الاول. ونقله إين الاثير في الكامل: ٣٤/٤٤ وصرَّح بالثافي الإرشاد: ١٨٨ (وأخذ البحار: ٣٤٠/٤٤ عنه) والفستوح: ٥٦/٥ والكمامل: ٢٤/٤ واللهوف: ٩١ ومثير الأحزان: ٣٠. (البحار: ٣٤٠/٤٤ عنه).

فلهًا عرفه النّاس نظر بعضهم إلى بعض. وتفرّقوا قــائلين: مــالنا والدخــول بــين السّلاطين!! ونقضوا بيعة الحـــينﷺ، وبايعوا يزيد. \

### مسلم وما جرى عليه الكوفة

وكان مسلم بن عقيل ـ برواية أبي مخنف قد أصبح في ذلك اليوم موعوكاً ـ فلم يخرج للصّلاة، فلمّا حان وقت الظّهر خرج إلى المسجد، فأذّن وأقام وصلّى وحده، ولم يصلّ معه احداً، فلمّا فرغ من صلاته إذا هو بغلام، فقال له: يا غلام. ما فعل أهل هذا المصم ؟!

فقال: يا سيّدي، انّهم نقضوا بيعة الحسين عَثِكُ، وبايعوا يزيد.

فلمًا سمع كلام الغلام صفق بدأ على يد. وجعل يخترق الشّوارع حتَّى بلغ محلّة بني خزيمة. فوقف هناك بإزاء بيت شاهق. فخرجت من ذلك البيت جارية. فقال لها: لمن هذه الذّار؟

فقالت: لهاني بن عروة.

۱ . راجع مقتل أبي مخنف: ۱۰ .

قال لها: أدخلي عليه، وقولي له رجل بالباب، فإن سألك عن اسمى قولي له إنَّــه

ثه قال إبن تما في مثير الأحزان: انه لما اصبح قام خاطباً، وعليهم عاتباً، ولرؤساههم سؤنباً، و(لأهل الشقاق! معاتباً)، ووعدهم بالاحسان على لزوم طاعته، وبالإساءة على معصيته والمنزوج عن حوزته، ثم قال: يا أهل الكوفة، ان أميرالمؤمنين! يزيد ولاني بلدكم، واستعملني على مصركم، وأمرني بقسمة فينكم بينكم، وإنصاف طلومكم من ظالمكم، وأخذ الحق! لضعيفكم من قويكم، والاحسان إلى السامع المطيع، والتشديد على المريب، فأبلغوا هذا الرّجل الهاشي متالي ليتني غضى، ونزل. يعني بالهاشمي مسلم بن عقيل، وقريب منه ما نقله إبن الاعثم في الفتوح: ٥/٦٦، وذكر في مقتل المنسوب إلى أبي محنف انه لما نزل عن المنبر أمر مناديه ينادي في قبائل العرب: ان أثبتوا على بيعة يزيد من قبل أن يبعث اليكم من الشّام من الشّام رجالاً يقتلون رجالكم ويسبون حريمكم!! وذكر إبن الاعثم خطابين له في يومين متواليين، فراجع الفترم.

مسلم بن عقيل.

فدخلت الجارية. ثمّ خرجت وقالت له: أدخل يا سيّدي. ١

وكان هاني يومنذ عليلاً. فنهض ليعتنقه فلم يقدر، وجلسا يستحدّثان حــتَّى أتى حديثها الى عبيدالله بن زياد.

فقال هاني: يا سيّدي، إنّه من أصدقائي، وسيبلغه مرضي، وربما يأتي يعودني. فإذا جاء فخذ هذا السّيف وادخل المخدع، فإذا جلس فدونكه فاقتله، واحذر ان يفوتك. فان فاتك قتلك وقتلني. والعلامة بيني وبينك إذا قلعت عهامتي عن رأسي وأضعها على الأرض، فإذا رأيت ذلك فاخرج عليه واقتله.

فقال مسلم: افعل إن شاء الله. <sup>7</sup>

# مجيء إبن زياد لعيادة هاني

فجاء الزنديق عائداً لهاني. وكان هاني يحــدّثه. وكلّ ما انتظر وتوقّع خــروجه لم يخرج. ثم تمثّل هاني بأشعار. ورفع صوته ليسمع مسلماً ولم يخرج.

والأبيات:

حيوا سليمي وحيوا من يحييها ولو تسلفت وكسانت مسنيتي فسيها فسلست تأمن يوماً من دواهيها مسا الانستظار بسسلمی لا تحسیها هل شربة عذبة أستی علی ظمأ فسإن أحست سليمی منك داهية

١. مقتل أبي محنف: ٤٠ وانظر: انساب الاشراف: ٧٩/٢ الفتوح: ٨٥/٥ (وفيه انه لما سمع بقدوم عبيدالله بن زياد وكلامه فكأنه اتق على نفسه، فخرج من الدار التي هو فيها في جوف اللّيل حتى أنى دار هافي بن عروة المذحجي رحمه الله فدخل عليه..) الكامل في التاريخ: ٢٥/٤ (ارده بصورة أخرى مع عدم دلالته على مرض هافي) \_الإرشاد: ١٨٩ (البحار: ١٨٤٤) ٢٤١/ حمقتل الحوارزمي: ٢٠٠/١.

٢. مقتل أبي عنف: ٤١ ـ راجع تاريخ اليعقوبي: ٢٤٣/٢ (وفيه كون خطاب هاني لمسلم وجماعة من أصحابه، وليس لمسلم وحده).

وجعل يردّد هذه الأبيات وابن زياد لا يفطن. فقال: ما بال الرّجل يهذي؟! فقيل: من شدّة المرض.

ثمَ قام إبن زياد. وركب فرسه وانصرف ٢.١

فخرج مسلم، فقال [له] هاني: ما الَّذي منعك من قتله؟

قال: منعني خبر سمعته عن رسول الله تَنَيِّنَةَ قال: «لا إيمان لمن قتل مسلماً». فقال هانى: لو قتلته لقتلت كافراً. "

١ . راجع مقتل أبي مخنف: ٤٣ ـ ٤٣ .

٢. في كون المريض والمزور هائياً نفسه او غيره وهو شريك بن الاعور الحارثي الهـمداني الذي كان في ببت هانى قولان، وعلى الاول تاريخ الطبري: ٢٦٨/٤ وتاريخ السعقوبي: ٢٤٣/٢. والاكثر على الثاني، يظهر ذلك من سراجيعة الفتوح: ٧١/٥ المناقب: ١٩١/٤ (البحار: ٣٤٣/٤٤ عنه) \_ مقاتل الطالبيين: ٩٨ \_ مقتل الخوارزمي: ٢٠١/١ \_ مثير الأحسزان: ٣١. وهناك قول آخر ولعله للجمع بين الأقوال اجدر. وهو ما نقله الطبري في التـــاريخ: ٢٧١/٤ وابن الاثير في الكامل: ٢٦/٤ من انَّ الَّذي مرض في الاول كان هاني. وزاره عبيدالله في منزله بصورة طبيعية. وبعد ذلك مرض شريك بن الاعور وزارد عبيدالله في مــنزل هــاني أيــضاً. والقضية جرت هناك، ويمكن تكرّر القضيّة في الواقعتين. وهو لا بأس به. كما نجده في انساب الأشراف: ٢٩٧/، ثمّ لا يخق أن شريك بن الاعور كان من خيار الشّيعة وعبادها، غير أنه كان يكتم ذلك إلَّا عن من يثق به من اخوانه. كما قباله إبين الاعتثم في الفيتوح: ٧٤/٥ ونسقله الخوارزمي في المقتل ٢٠٢/١. وكني له فخراً شهادة مثل مسلم بن عوسجة في حقه من انه كان من خيار الشَّيعة. وعن يتوالى أهل هذا البيت، وقال إبن نما في مثير الأحزان: ٣١ انه كان من محتى اميرالمؤمنين ﷺ وشيعته. عظيم المنزلة، جليل القدر، وقد صرح بتشيعه البـلاذري في انسأب الاشراف: ٧٩/٢ وابن الاثهر في كامله: ٢٤/٤، (وقبال كنان شبديد التشبيع)، والاصفهاني في مقاتل الطالبيين: ٩٧ وغيرهم.. وفعله كفاد. ثمَّ انه ر الله عنه البحرة مع عبيدالله بن زياد (راجع الإرشاد: ١٨٨ والمصادر الَّتي بين يديك) فرض فنزل في منزل هاني ا ياماً. حتى مات بعد الزيارة بثلاث ايام، وبذلك يظهر وجه اقامته في ببت هاني. وزيارة إين

٢. راجع المقتل المنسوب إلى أبي مخنف: ٢٣ ـ ٤٤.

وفي بعض الكتب قال: منعتني امرأة، فقالت: لا أحبّ أن يقتل في بيتي. الله قلت: إنما لم يقدم مسلم على قتل اللعين إما لأجل رعاية قول المرأة التي هوعيم في بيتها. لما فيه من التوالي من اللعين إبن زياد. أو لأجل تأشيه بمولاه أميرالمؤمنين لعدم إقدامه على قتل إبن ملجم اللعين للقصاص قبل الجناية. واني لا اعتمد عملى هذا الكلام وكونه كلام النبي تيكية. والمسلم أجل شأناً من أن يعلل عدم خروجه بهذا، فتأمل. أ

١. راجع مثير الأحزان: ٣١.

٢. بعد اشارتنا إلى الصورة الثانية من القضية وهي مرض شريك بن الاعور، وعند التأمل في ما
 نقل حول عيادة عبيدالله بن زياد، يتبين لنا امور ثلاثة يكن ان تكون كل منها علّة لعدم اقدام
 مسلم بن عقبل ﷺ لقتل عبيدالله بن زياد:

الاول: أن الرادع الاصلى هو نفس هاني بن عروة، فأنه كرد وقوع قتل لبن زياد في بيته، فأنَّ له مواقف أربعة ـ على ما ظفرنا عليه ـ في هذا الشأن:

 <sup>-</sup> خالفته عندما كان مريضاً وأراد عبيدالله زيارته عائداً. فحينئذ قال له عبارة بمن عمبيد السلولي: إنّا جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية. فقد امكنك الله منه فاقتله. قال هاني: ما أحبّ ان يُقتل في داري. راجع تاريخ الطبري: ٢٠٠٤. دالكامل في التاريخ: ٢٦/٤.

٢- خالفته عند مرض شريك بن الاعور قبل دخول عبيدالله بن زياد بيت هاني. قانه عندئذ قام مسلم بن عقبل ليدخل عبيدالله، فقال له شريك: لا يفوتنك إذا جلس. فقال هاني بسن عروة: لا أحبّ ان يقتل في داري. راجع الكامل: ٢٦/٤ مالمناقب ٩١/٤ (البحار: ٣٤٣/٤٤ عنه).

٢- مخالفته بعد دخول عبيدانه بن زياد، ذكر إبن الاعثم في الفتوح: ٧٢/٥ والخوارزمي في المقتل: ٢٠١٥ انه همّ مسلم ان يخرج إليه ليقتله، فمنعه صاحب المنزل هاني، وقال له: جعلت فداك! في داري صبيّة واماء (أو نسوة وصبية كما في المقتل) وانيّ لا آمن الحدثان، ضامسك مسلم عن ذلك. ونقل الطبري في تاريخه: ٢٠١/٤ انه قام مسلم بن عقيل ليدخل.. فقام هاني بن عروة إليه فقال: إنى لا أحبّ ان يقتل في داري، كأنّه استقبح ذلك.

\_رضايته عن عدم أقدام مسلم بعد ذهاب عبيدالله بن زياد وسؤال شريك عن ما منعه من
 قتله وجوابه عن ذلك. فانه قال بعد ذلك: أما واقد لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً غادراً.
 للم

ولكن كرهت أن يقتل في داري. راجع تباريخ الطبيري: ٢٧١/٤. ومنع الأسف أن هنذا
 الاستدراك مع شدة ربطه بالمقام محذوف في كثير من الكتب.

الثاني: ان إمرأة في البيت منعت مسلماً عن فتله، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف الله في المتن، قال ابن نما في مثير الأحزان: ٢١ بعد ذكر ذهاب عبيدانه: (فخرج مسلم) والسيف في كفه، وقال (له) شريك: ما منعك من الامر؟ قال مسلم: لما هممت بالخروج فتعلّقت بي امرأة، قالت: ناشدتك الله ان قتلت ابن زباد في دارنا، وبكت في وجهى، فرميت السّيف.

فيظهر من هذبن الأمرين ان مسلم بن عقيل نائخ كان عازماً ومصمّاً على قتلد، حتى انه حلف على قتلد (كما نقله الطبري في ناريخه: ٢٦٨/٤) إلّا أنّه صادفه مانم، إمّا من نفس هاني بسن عروة، او امرأة في بيته (ولا نعلم من هي؟ وهل كانت امرأته أم لا؟) وغير خفي أن مسلم بن عقيل منه كان شجاعاً مقداماً جسوراً (راجع منير الأحزان: ٣١) كما يأتي خبر قتاله ومكالمته مم إين زياد.

- الثالث: الرواية التي نقلها مسلم بن عقيل، فإن تنبهه بذلك اوجب ردعه عن قتله، وفيه ماترى من تأمل المؤلف في وعدم الاعتزاد عليه، نعم رواه السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية ٤: ٣٨ عنه عن أمير المؤمنين مع زيادة «بغير جناية».

ثمُ ان في نقل الرواية عدَّة أقوال:

منها ما ذكره المؤلف عن أبي مخنف.

ومنها: ما ذكره الطبري في الناريج: ٢٧١/ وأبو الغرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين: ٩٩ أنه قال: سمعت النّاس عن النبي تَنْهَنَّ : «إنَّ الإيمان قيد الفتك. ولا يفتك مؤمن»، ومثله أورده أين الأثير في الكامل: ٢٧/٤ عنه عن عليّ عن النبي تَنْهَنَّ : «إنَّ الايمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن بمؤمن»، وذكر قسماً منها إين الاعتم في الفتوح والخوارزمي في مقتله عن علي شيَّة ، إلا أنها مبتلا بالضعف والارسال. ومع فرض صدور هذه الزوايات نمنع شمولها لمثل إين زياد، عليه وعلى أبيه اللعنة والمذاب، لمزوجه صغروباً. ولا يخني ذلك على مثل مسلم بن عقيل شيَّة، وهذا موجب لعدم الاعتباد على ما نقل، اللهم إلّا ان يقال ان مسلم بن عقيل استدل بها لبيان كراهيته عن الغدر والفيلة مطلقا. إذ جاء في روايا تنا: «أن الاسلام قبيد الفتك» االكافي: كراهيته عن الغدر والفيلة مطلقا. إذ جاء في روايا تنا: «أن الاسلام قبيد الفتك» االكافي: الأثير: ٢٧٥٧، كا. او حفظاً لحرمة هاني بن عروة حينا ساله شريك بن الاعور عن علة عدم اقدام. لا أن ينطق مؤدًاها ومضعونها على مثل عبيداته.

#### قضية معقل وابن زياد

قال ابو مخنف: فلها دخل ابن زياد قصر الإمارة دعى مولى له يقال له معقل، وكان داهية ذهماء، فأعطاه ثلاثة آلاف درهم ( وقال له: خذ هذه الدراهم واسأل عن مسلم بن عقيل، واعطها له، وقل له: استعن بها على عدوك، ( وأظهر له الاخلاص، وأتنى بخبره.

فأخذ معقل الدراهم وجعل يدور في الكوفة، حتى أرشدوه إلى مسلم بن عوسجة في وهو يصلّي في المسجد، فلمّا فرغ من صلاته قام إليه معقل، واعتنقه، وأظهر له الاخلاص، وقال له: يا عبدالله، إعلم أنّي رجل شامي، وقد انعم الله تعالى عليّ بحبّ أهل البيت يميما لا ، ومعى ثلاثة آلاف درهم، وقد أحببت أن التي الرّجل الذي يبايع النّاس لابن بنت رسول الله، وقد أتيتك لتقبل منّي هذه الدّراهم وتدخلني على صاحبك، فإنّى ثقة من ثقاته، وعندى كتان أمره.

فقال مسلم بن عوسجة: يا أخا العرب. أعزب عن هذا الكلام، ما لنــا ولأهــل البيت. وما أصاب الّذي أرشدك اليّ!

فقال معقل: إن كنت لم تطمئن بي فخذ المواثيق والعهود عليّ.

ثمّ حلف له بالأيمان المؤكّدة. ولم يزل يحلف حتى أدخله ² على إين عقيل. وخبّره

<sup>↔</sup> ثمّ انه في ما قبل من الاشارة عند حضور ابن زياد عدة أقوال واشعار، ولا نذكرها خوفاً من طيلة الكلام، فعلى من أراد الرجوع إلى المصادر.

١. روى إين تما في مثير الأحزان: ٣٢ انه اعطاء أربعة آلاف درهم.

٢. وأعلمه أنك رجل من أهل خمص، كذا في المناقب: ٩١/٤.

٣. وتباكى له. كذا في الإرشاد: ١٨٩.

٤. يظهر من الفتوح ومقتل المتوارزمي: ١٠٣/١ إنّه لم يدخله على مسلم بن عقيل بعد أوّل لقاءه الياه، بل كان يواعده حتى اطمئن به، وصرّح بذلك الشّيخ المفيد في في الإرشاد: ١٨٨، حيث إنّه ذكر قول مسلم بن عوسجة له: إختلف إليّ أيّاماً في منزلي. فإني طالبك الإذن على صاحبك، وأخذ يختلف مع النّاس. فطلب له الإذن. فأذن له.

بخبره، فوثق مسلم على وأخذ عليه البيعة، وأعطى أبا تمامة المال، وكان هو الذي يقبض الأموال ويشتري السلاح، وكان فارساً من فرسانهم، فحار معقل يأخذ أسرارهم، كا فلها استقصى أخبارهم دخل على إبن زياد، كا وأخبره بجميع ما كان من خبر مسلم بن عقيل. أ

# قضية هاني ومعقل وابن زياد

فلها صغ ذلك عند إبن زياد دعى بمحتد بن الأشعث وأسهاء بن خارجة وعمرو بن الحجاج، وقال لهم: انطلقوا وأتوني بهـاني بن عروة<sup>0</sup> وكــانت بــنت عـــمرو بــن الحجاج<sup>7</sup> زوجة لهاني، فضمّ إليهم رجالاً، وقال: إنطلقوا إلى هاني، وآتوني به.

١. وكان من وجوه الشَّيعة. راجع الإرشاد: ١٨٩ ــ تاريخ الطبري: ١٧١/٤.

ل وكان هو اول داخل و آخر خارج، يسمع أخبارهم ويعلم اسرارهم، ثم ينطلق بها حتى يقرها في اذن إبن زياد، راجع تاريخ الطبري: ٢٧١/٤ \_ ٢٧٢ \_ الإرشاد: ١٩٠٠. وأشار اليه مقاتل الطالبيين: ٩٩.

٣. الظاهر انه كان في اتصال مع إبن زياد من بعد اول لعاء حصل له مع مسلم بن عقيل شخ ، كها يظهر ذلك من عدة كتب. فني الإرشاد: ١٩٠ انه كان يخبره به وقتاً فوقتاً. وكان قد امر بذلك عبيدالله كها يظهر من الفتوح: ١٩٠٥ و ١٥٥ وما نقل الخوارزمي في المقتل: ٢٠٢١ انه أخبر بأمر مسلم في مساء يوم لقاه فيه، وامره إبن زياد بالاختلاف إلى مسلم في كل يسوم وعدم الانقطاع عنه، وقال له: انك أن قطعته استرابك، وتنكى عن منزل هاني إلى منزل آخر، فألني في طلبه عناء.

٤. مقتل أبي مخنف: ٤٤ ـ ٥٥، راجع: الإرشاد: ١٨٩ الفتوح: ٥٩/٥ ـ مثير الأحزان: ٣٣ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٢٠/١ ـ المناقب: ٩١/٤ ـ انساب الاشراف: ٧٩/٢ ـ تاريخ الطبري: ٢٧١/٤ ـ الكامل: ٧٩/٢ ـ مقاتل الطالبيين: ٩٨ ـ ٩٩.
 الكامل: ٧٧/٤ ـ مقاتل الطالبيين: ٩٨ ـ ٩٩.

فانطلقوا فوجدوه جالساً على باب داره. فقالوا له: يا هاني، انَ الأمير يدعوك. فنهض مع القوم حتى دنى من قصر الإمارة، فأحتى ببعض الذي كان، فأقبل على أساء بن خارجة، ( وقال: يا أخي، إنّي خائف من هذا الرّجل، ونفسي تحدّثني ببعض الذي أجده.

فقال له: والله ما نخاف عليك منه، وأنت بحمد الله بريء، فلا تجعل على نـفسـك سـلاً.

وساروا حتّى دخل على إبن زياد. فلهًا رأى هاني ً أعـرض عــنه ولم يكــرمه ً". فانكر هاني أمره. فسلّم عليه. فما ردّ عليه السّلام.

فقال هاني: عاذا أصلح الله الأمير؟

فقال: يا هاني، خبيت مسلم بن عقيل. وتجمع له الرّجال والسلاح، وظـننت أن ذلك يخني على؟!

فقال هاني: معاذ الله، ما فعلت من ذلك شيئاً.

بنية. انظر ناريخ الطبري: ٢٧٢/٤، مثير الأحزان: ٣١٤. وسيأتي اجتماعه مع بني مذحج
 وإحاطتهم بقصر عبيدالله بن زياد لأجل إنقاذ هاني بن عروة!

أو حسان بن اسهاء بن خارجة، كما عليه الفتوح: ٧٩/٥، وكامل أين الاثير: ٢٧/٤، ومقتل الخوارزمى: ٢٠٤/١.

قال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص: ٢٤٢ انه لما نظر اليه ابن زياد قال: اتستك بخدائن رجلاه. ومثله في اللهوف: ٣٠.

٣. ذكره الطبري في تاريخه: ٢٧٧/٤ عن ابي مخنف انه لما دنى من إسن زيباد ــ وعـنده شريح
 القاضي التفت نحوه فقال:

أريد حياته ويسريد قستلي وعليه ارشاد المفيد: ١٩٠، مثير الأزان: ٣٣. وفي نقل آخر انه انشد يقول:

أريسد حسياته ويمريد قبتل خليل من عذيري من مراد

كها عليه الفتوح: ٥٠/٥\_اللهوف: ٢٠ ـكامل ابن اثير: ٣٨/٤ ـمقاتل الطالبيين: ١١ ـمقتل الخوارزمي: ٢٠٤/ ـالمناقب: ٩٢/٤ والبيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي. كها قيل.

فقال إبن زياد: الذي جاءني أصدق منك عندي. ثمّ نادي: يا معقل، اخرج إليه، وكذّبه.

فخرج معقل. فقال: مرحباً بك يا هاني، أتعرفني؟!

قال: نعم، أعرفك فاجرأ كافراً.

فعلم هانی حین رآه انه عین لابن زیاد.

فقال إبن زياد: اذاً لا تفارقني أو تأتيني بجسلم بن علقيل. أو افترق بدين رأسك ربدنك.

فغضب هاني من كلامه. وقال: والله ما تقدر على ذلك أو تهرق مذحج دمك.

... فغضب ابن زياد. فضربه بقضيبه. فجذب هاني سيفه. وأهوى به إلى ابن زيــاد. وكان على رأسه قلنسوة ومطرف خز. فقطمها وجرحه جرحـــأ مــنكراً. فــاعترضه معقل. فقطع وجه نصفين.

فقال إبن زياد لعنه الله: دونكم الرّجل.

فجعل هاني لله يضرب فيهم بميناً وشالاً، وهو يقول: ويلكم، لو كانت رجلي على طفل من آل الرسول لا ارفعها حتى تقطع، وقتل منهم خمسة وعشرين ملعوناً. فتكاثرت عليه الرجال وأخذوه اسيراً، وأوقفوه بين يدي إبن زياد، وكان بيده عمود من حديد، فضربه على أم رأسه، ورماه في الطامورة. \

## ما جری بین هانی وابن زیاد

[قال الشيخ المفيد؛] فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي، وليس

١. مقتل أبي مخنف: ٤٦ ـ ٨٤. راجع الفتوح: ٥٥/٥ و ٧٨ ـ تاريخ الطبري: ٤٧٣ ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٣ ـ النساب الاشراف: ٨٠/٢ ـ المسناقب: ٩٢/٤ ـ اللهوف: ٢٠ ـ الإرشاد: ١٩٠ ـ مستتل الخوارزمي: ٢٣/١ ـ الكامل: ٤٧/٩ ـ مثير الأحزان: ٣٣ ـ تذكرة الخواص: ٢٤٢ ـ المحار: ٤٣ ـ المحار: ٣٣ ـ ١٨٤٤ ـ المحار: ٣٤ ـ ١٨٤٤ ـ المحار:

بالكوفة شامي ولا بصري غيره. فقال: أصلح الله الأمير. خلَّني وإيَّاه حتى أكلُّمه.

فقام فخلا به ناحية من إبن زياد. وهما منه بحيث يراهما. فإذا رفعا أصواتهما سمع ما يقولان. فقال له مسلم: يا هاني، إني أنشدك الله أن تقتل نفسك. وأن تدخل البلاء على عشيرتك. فو الله إني لأنفس بك عن القتل. إن هذا الرّجل إبن عمّ القوم، وليسوا قاتليه ولا ضائريه. فادفعه إليهم. فإنّه ليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة. وإنما تدفعه إلى السلطان!

فقال هاني: والله إنّ عليّ بذلك الحزي والعار، أنا أدفع جاري وضيني ( وأنا حيّ صحيح، أسمع وأرى، شديد السّاعد، كثير الأعوان؟! والله لو لم أكن إلّا واحداً ليس له ناصر لم أدفعه حتى أموت دونه.

فأخذ يناشده وهو يقول: والله، لا أدفعه إليه أبدأ.

فسمع إبن زياد ذلك، فقال: أدنوه منّى.

فأدنوه منه، فقال: والله لتأتيني به أو لأضربنَ عنقك!

فقال هاني: إذاً والله لتكثر البارقة حول دارك.

فقال إبن زياد: والهفاه عليك. أبالبارقة تخوّفني؟! وهو يظنّ أن عشيرته سيمنعونه. ثمّ قال: أدنوه منّى!

فأدنى منه، فاعترض وجهه بالقضيب، فلم يزل يضرب أنفه وجبينه وخدّه حتى انكسر أنفه، وسيل الذماء على لحيته، حتى الكسر أنفه، وسيل الذماء على وجهه ولحيته، ونثر لحم خدّه وجبينه على لحيته، حتى كسر القضيب، وضرب هاني يده إلى قائم سيف شرطي، وجاذبه ذلك الزجل ومنعه. فقال عبيدالله: احروري سائر اليوم، قد حلّ دمك، جزوه. أ

قفال عبيدالله: احروري سائر اليوم. قد حل دمك، جرّوه.

فجرّوه فألقوه في بيت من بيوت الدّار، وأغلقوا عليه بابد. ٣

١. ورسول إين رسول الله. انظر: مثير الأحزان: ٣٤ المناقب: ٩٢/٤ ـ الفتوح: ٨٢/٥ ـ مقتل
 الخوارزمي: ٢٠٥/١ ـ اللهوف: ٢١.

٢. اشار إليه تذكرة الخواص: ٢٤٢.

٣. الإرشاد: ١٩١، اشار إليه انساب الاشراف: ٨٠/٢.

فقال: اجعلوا عليه حرساً. ففعل ذلك به. ١

فقام إليه حسان بن أسهاء فقال: أرسل عذر سائر اليوم. أمرتنا أن نجيئك بالرّجل. حتّى إذا جئناك به هشمت وجهه، وسيئلت دماء، على لحيته، وزعمت أنك تقتله!؟

فقال عبيدالله: وأنَّك لهاهنا؟!

فأمر به، ولهز وتعتع واجلس ناحية.

فقال محمّد بن الأشعث: قد رضينا بما رأى الأمير. لنا كان أو علينا. إنَّما الامــير مؤدّب.

وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانياً قد قتل، فأقبل في مذحج حتى أحاط بـالقصـر ومعه جمع عظيم. ثمّ نادى أنا عمرو بن الحجّاج، وهذه فرسان مذحج ووجوهها. لم تخلع طاعةً. ولم تفارق جماعة. وقد بلغهم أن صاحبهم قتل. فأعظموا ذلك.

فقيل لعبيدالله بن زياد: هذه مذحج بالباب. ٢

قلت: لا يخنى ان السبب الوحيد لتفرق مذحج هو الاطمئنان الّذي حـصل لهـم بسلامة هاني نتيجة لخبر شريح القاضي الملحد المنافق الّذي نشره بأمر من إبن زياد. واليك ما افاده الشّيخ المفيد:

فقال ابن زياد لشريج القاضي: أدخل على صاحبهم. فانظر إليه. ثم أخسرج وأعلمهم أنّه حنى لم يقتل.

فدخل شريح، فنظر إليه، فقال هاني لما رأى شريحا: يا لله يا للمسلمين، أهلكت عشيرتي؟! أين أهل الدّين؟، أين أهل المصر؟! والدّماء تسيل على لحسيته، اذ سمع الضجّة على باب القصر، فقال: انّي لأظنّها اصوات مذحج وشيعتي من المسلمين، الله

ا. فاعترض على إبن زياد اسهاء بن خارجة، فغضب إبن زياد في ذلك، فأمر به فضرب حتى ترك وقيد وحبس ناحية في القصر وهو يقول: انا فه وانا إليه راجعون، إلى نفسي إنعاك يا هافي، انظر الفتوح: ٨٤/٥ ـ مثير الأحزان: ٣٤ ـ مقتل الخوارزمي: ٨٠٥/١ ـ الكامل: ٢٩/٤ ـ تاريخ الطبرى: ٨٤/٤.

۲ ، الإرشاد: ۱۹۱

ان دخل عليّ عشرة نفر انقذوني. <sup>١</sup>

فلمًا سمع كلامه شريح خرج إليهم. فقال لهم: ان الأمير لمَّا بلغه مكانكم ومقالتكم في صاحبكم أمرني بالدّخول إليه، فأتيته فنظرت إليه، فأمرني أن القاكم وأن أعلمكم انّه حتى، وانّ الذي بلغكم من قتله باطل.

فقال له عمرو بن الحجاج وأصحابه: أما إذا لم يقتل فالحمد لله! ثمّ انصرفوا. \*

### نهضة مسلم بن عقيل

قال عبدالله بن حازم: أنا والله رسول إبن عقيل إلى القصر، الأنظر ما فعل هاني، فلمّ ضرب وحبس ركبت فرسي، فكنت أوّل الدّاخلين الدّار على مسلم بن عقيل بالخبر، فإذا نسوة لمراد مجتمعات ينادين: يا عبرتاه، يا ثكلاه، فدخلت على مسلم، فأخبرته الحنبر، فأمرني أن أنادي في أصحابه وقد ملاً بهم الدّور حوله وكانوا فيها أربعة آلاف رجل، فقال ناد: «يا منصور أمت»، فناديت: يا منصور أمت، فتنادى أهل الكوفة، فاجتمعوا عليه، "فعقد مسلم الله لرؤوس الأرباع على القبائل كِمندة ومنصر وقيم وأسد ومُضر وهمندان، أو تداعى النّاس واجتمعوا، فما لبننا إلّا قليلاً

١. ذكر سبط إبن الجوزي في تذكرة المنواص: ٢٤٧ أنَّ هانياً قال له: يا شريح ا إنَّق الله، فإنَّه قاتلي.
 ٢٠ الإرشاد: ١٩٢٢، راجع: الفتوح ٨٦ ـ ٨٥ ـ مقتل المنوارزمي: ١٠٥١ ـ ٢٠١ ـ اللهوف: ٢١ ـ ٢٠ اكامل: ٢٧٨ ـ الكامل: ٢٧٨ ـ ١٦٤٢ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧١ ـ المقتل المنسوب إلى أبي محنف: ٨٤ ـ ٢٤ ـ مثير الأحزان: ٣٣ ـ ٣٤ ـ مروج الذهب: ٥٧/٣ ـ المناقب: ٩٢/٤ ـ واشار إليه: مقاتل

الطالبيين: ٩٩ ـ ١٠٠. ٣. فاجتمع إليه ثمانية آلاف ممّن بايعوه، كها عليه المناقب: ٩٢/٤. أو ثمانية عشر ألفاً كها في مروج الذهب: ٥٨/٣، ومقتل الحنوارزمي: ٢٠٦/١.

حتى امتلأ المسجد من النّاس ( والسوق، وما زالوا يتوتّبون حتى المساه، فضاق بعبيد الله أمره، وكان أكثر عمله أن يمسك باب القصر، وليس معه في القصر إلّا ثلاتون رجلاً من الشّرط، وعشرون رجلاً من أشراف النّاس، وأهل بيته وخاصّته، وأقبل من نأى عنه من أشراف النّاس يأتونه من قبل الباب الذي يلي دار الزوميّين، وجعل من في القصر مع إبن زياد يشرفون عليهم، فينظرون إليهم وهم يرمونهم بالحجارة، ويشتمونهم، ويفترون على عبيد الله وعلى أبيه، فدعا إبن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج فيا أطاعه من مذحج، فيسير في الكوفة، ويخذل النّاس عن إبن عقيل، ويخوفهم الحرب، ( ويحذرهم عقوبة السلطان ".. ومع مسلم ين عقيل كثير من النّاس

الكندي على كندة وقدّمه امام الخيل، واقبل مسلم يسير حتى خرج في بني الحرث بن كعب،
 ثمّ خرج على مسجد الأنصار، حتى أحاط بالقصر.

١. نذكر الحلقة المفقودة التي لم يتعرّض لها شيخنا الجليل لين: ذكر إبن الاعتم في الفتوح: ٨٥/٥ بعد إيراده انصراف بني مذحج عن باب القصر انه خرج إبن زياد من القصر حتى دخل المسجد الأعظم، فحمد الله وأنى عليه!، ثم النفت فرأى أصحابه عن يين المنبر وعن شهاله وفي ايديهم الأعمدة والسيوف المسللة، فقال: «اما بعد، يا أهل الكوفة، فاعتصموا بطاعة الله! ورسوله محمد ين إلى وطاعة الله! ولا تختلفوا ولا تخرّوا!، فتهلكوا وتندموا، وتنذلوا وتفهروا، فلا يجملك احد على نفسه سبيلاً، وقد اعذر من الندر.. ه فما أتم عبيدالله بن زياد الخطبة حتى سمع الصيحة، فقال ما هذا؟ فقيل له: ايها الأمير، الحذر الحذر، هذا مسلم بن عقيل قد اقبل في جميع من بايعه، فقزل عبيدالله بن زياد عن المنبر مسرعاً، وبادر فدخل القصر واغلق الإبواب، واقبل مسلم بن عقيل من وقته ذلك، وبين يديه ثمانية عشر الفأ أو يزيدون، وبين بديه الاعلام والسلاح الشاك. وهم في ذلك يستمون عبيدالله بن زياد ويلعنون اباه.. راجع بديه الاعلام والسلاح الشاك. وهم في ذلك يستمون عبيدالله بن زياد ويلعنون اباه.. راجع الإرشاد: ١٩٢ \_مقتل الخوارزمي: ١٠٠/٠ \_ تاريخ الطبري: ١٩٥/٥ \_ مقاتل الخطاليين:

١٧ (شاد: ١٩٠ - ١٩١ - البحار: ٣٤٨/٤٤ عنه، راجع الفتوح: ٥٧/٥ - تاريخ الطبري: ٢٧٥/٤ - مقاتل الطالبيين: ١٠٠ - مقتل الخوارزمي: ٢٠٦/١ - واشار إليه: الكامل في التاريخ: ٢٠١٤ - اللهوف: ٢٢ - المناقب: ٩٢/٤ - مثير الأحزان: ٣٤ - مروج الذهب: ٩٧/٤ - تذكرة الحزاض: ٢٤٢ - انساب الانبراف: ٨٠/٢.

٣. وأمر اللعين محمَّد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت. فيرفع راية الأمان

حتى المساء، وامر إبن زياد لعنه الله الأشراف بإشرافهم عملى التَّمَاس وإرصابهم. أ وتخويفهم بجبىء خيل الشَّام، وقالوا: ابها النَّمَاس، تـغرقوا والحمقوا بأهـاليكم. ولا

🗘 لمن جاءه من النَّاس، وقال مثل ذلك للقعقاع الذهلي. وشبث بن ربعي التميمي، وحجَّار بن أبجر العجلي، وشمر بن ذي الجوشن العامري، وحبس باتى وجوه النَّاس عُنده استَيحاشا إليهم لقلة عدد من معه من النّاس... وجعل محمّد بن الأشعث وكثير بن شهاب والقعقاع بن شور الذهلي وشبث بن ربعي يردّون النّاس عن اللّحوق بمسلم ويخوّفونهم السلطان حتى اجتمع إليهم عدد كتبر من قومهم... وأقام النَّاس مع ابن عقيل يكثرون وكانوا يكبِّرون ويثوبون حتَّى المساء وأمرهم شديد.. قال الخوارزمي:.. واختلط القوم، فاقتتلوا قتالاً شديداً. وابن زياد في جماعة من الأشراف قد وقفوا على جدار القصر ينظرون إلى محاربة النّاس... وجعل كثير بن شهاب ومحمَّد بن الأشعث والقعقاع بن شور وشبث بن ربعي ينادون فوق القصر بأعلى اصواتهم: ألا يا شيعة مسلم بن عقيل. ألا يا شيعة الحسين بن علي. الله الله في أنفسكم. وأهليكم وأولادكم. فانٌ جنود أهل الشّام قد أقبلت، وإن الأمير عبيدالله قد عاهد الله لنن أنتم اقتم على حربكم ولم تنصر فوا من يومكم هذا ليحرمنَّكم العطاء، وليفرقن مقاتلكم في مغازي أهل الشَّام، وليأخذنّ البريء بالسقيم، والشاهد بالغائب، حتى لا يبق منكم بقية منَّ أهل المعصية إلَّا أَدَاقها وبال أمرها. فلما سمع ذلك النَّاس جملوا يتفرقون، ويتخاذلون عن مسلم بن عقيل، ويقول بعضهم لبعض: ما نصنَّع بتعجيل الفتنة وغداً تأتيناً جموع أهل الشَّام، فينبغي أن نقعد في منازلنا وندعُ هؤلاء القوم حتَّى يصلح الله ذات بينهم!! روى الطبري عن أبي مخنف: أن المرأة كانت تأتى ابنهاً أو أخاها فتقول: انصرف، النَّاس يكفونك، ويجيء الرَّجل إلى ابنه أو أخيه فيقول: غداً يأتيك أهل الشَّام، فما تصنع بالحرب والشر، انصرف، فيذهب به، فما زالوا يتفرقون ويتصدعون حتىَّ أمسى إبن عقيل. وما معه إلّا ثلاثون نفساً في المسجد... راجع الإرشاد: ١٩٣ ــالفتوح: ٨٧/٥ \_مقتل الخوارزمي: ١٠٦/١ ـ تاريخ الطبري: ٢٧٦/٤ ـ مقاتل الطالبيين: ١٠٠ ـ ١٠١. فظهر ان عبيدالله بن زياد نجح في أمره من خلال تأثير حربه النفسي. وعدم استقامة الناس! وهكذا كان وفاء أهل الكوفة أ- آنذاك - وحينئذ يتضح لنا عمق ما ينادي به الشعب الايراني المسلم في شعاراتهم: «لسنا من أهل الكوفة حتى يبق امامنا وحيداً». ولنعم ما أثبتوا ذلك باستقامتهم، ووعيهم، وحضورهم في الساحة.

١ . ذكر سبط إبن الجوزي في التذكرة: ٢٤٢: وكان عند إبن زياد وجوه أهل الكوفة، فقال لهم:
 قوموا ففر قوا عشائركم عن مسلم، وإلا ضربت أعناقكم.

تعجلوا الشر، ولا تعرضوا أنفسكم للقتل..\

# تفرّق النّاس عن مسلم بن عقيل

فلها سمع النّاس مقالتهم أخذوا ينفرقون، وكانت المرأة تأتي ابنها وأخاها فتقول: انصرف، النّاس يكفونك، ويجيء الرّجل إلى ابنه وأخيه فيقول غداً يأتيك أهل الشّام، فا تصنع بالحرب والشر، انصرف، فيذهب به فينصرف، فما زالوا يتفرّقون حتى أصبى إبن عقيل، وصلّى المغرب وما معه إلاّ ثلاثون نفساً في المسجد، فلما أحسّ بذلك خرج من المسجد متوجّها من أبواب كندة، فما بلغ الأبواب إلاّ ومعه منهم عشرة، أثم خرج من الباب فإذا ليس معه إنسان يدلّه على الطريق، فالتفت فإذا هو لا يحسّ احداً يدلّه على الطريق، ولا يدلّه على منزله، ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو. أفضى على وجهه متلدّدا متحيّراً في أزقة الكوفة، ألا يدري أين يذهب، حتى خرج إلى دور بني جبلة من كندة، فشي حتى انتهى إلى باب امرأة يقال لها طوعة، أم ولد كانت للأشعث بن قيس، فأعتقها فتروجها أسيد الحضرمي، أن فولدت له بلالاً، وكان بلال قد خرج مع النّاس وأمّه قائمة تنتظره، فسلّم عليها إبن عقيل، فردت عليه السلام.

فقال لها: يا أمة الله، اسقيني ماءاً.

فسقته، وجلس، وأدخلت الإناء، ثمّ خرجت فقالت: يا عبد الله. ألم تشرب؟ قال: بلي.

قالت فاذهب إلى أهلك.

١. انظر الإرشاد: ١٩٢ ـ البحار: ٣٤٩/٤٤ عنه.

بل ثلاثة، كما عليه مروج الدُّهب: ٥٨/٣.

٣. فنزل عن فرسه، ومشى متلدّدا، مروج الذهب: ٥٨/٣.

٤. وقد اثخن بالجراحات: مقتل الخوارزمي: ٢٠٧/١.

٥ . قال إبن الاعثم في الفتوح: ٥ / ٨٨ انها كانت فيا مضى امرأة قيس الكندي، فتزوجها رجل من حضر موت يقال له أسد بن البطين، فأولدها ولداً يقال له أسد.

فسكت، ثمّ أعادت مثل ذلك فسكت. ثمّ قالت له في الثالثة: سبحان الله يا عبد الله. قم عافاك الله إلى أهلك، فإنّه لا يصلح لك الجلوس على بابي، ولا أحلّه لك.

فقام وقال: يا أمة الله. ما لي في هذا المسصر منزل ولا عشيرة، فهل لك في أجسر ومعروف. لعلي مكافئك بعد اليوم.

قالت: يا عبد الله، وما ذاك؟! ١

قال: أنا مسلم بن عقيل، كذَّبني هؤلاء القوم، وغرُّوني وأخرجوني.

قالت: أنت مسلم؟!

قال: نعم.

قالت: أدخل.

فدخل بيتا في دارها غير البيت الذي تكون فيه، وفرشت له، وعـرضت عـليه العشاء، فلم يتعش، ولم يكن بأسرع أن جاء ابنها، فرآها تكثر الدّخــول في البــيت والخروج منه. ٢

فقال لها: والله إنّه ليريبني كثرة دخولك هذا البيت منذ اللّيلة وخروجك منه. إن لك لشأنا.

قالت: يا بني، أله عن هذا.

قال: والله لتخبرينني.

قالت: أقبل على شأنك، ولا تسألني عن شيء.

فألخ عليها.

فقالت: يا بنيّ، لا تخبرنَ أحدا من النّاس بشيء مما أخبرك به!

قال: نعم.

اورده الخوارزمي في المقتل: ٢٠٧/١ بتفصيل أكثر، فراجع.
 وهي باكية، كذا في الفتوح: ٨٩/٥.

فأخذت عليه الأيان، فحلف لها، فأخبر ته. '

فسكت الملعون. وبات تلك الليلة. فلهًا طلع الفجر رفع مسلم رأسه فإذا هو بالمرأة واقفة وفي يدها إناء فيه ماء. فناولته الإناء فأخذه. فقالت له: يا سيّدي، ما رأيتك رقدت هذه الليلة.

فقال: إنّي رقدت ورأيت عتي أميرالمؤمنين ﴿ وهو يقول: الوحا الوحا، العـجل العجل، وما أظنّ إلاّ أنّها آخر حياتي من الدّنيا \* ؟

١ الإرشاد: ١٩٤ - البحار: ٢٠٠/٤٤ عنه، راجع: الفتوح: ٥/٧٨ - تاريخ الطبري: ٢٧٧٤ - مقاتل الطالبيين: ٢٠١ - مقتل الخوارزمي: ٢٠/١ - الكامل: ٢٠/٤ - اللهوف: ٢٠ - المناقب: ٩٣/٤ - مثير الأحزان: ٣٤ - مروج الذهب: ٥٨/٣، وأشار إليه انساب الاشراف: ٢٤٢ - تذكرة الخواس: ٢٤٢.

۲ . مقتل أبي مخنف: ۵۱.

٣. فحص السلطة عن مسلم وأعوانه

قال المفيد ﴿ فِي الإرشاد: ولمّا تغرق النّاس عن مسلم بن عقيل طال على إبن زياد. وجعل لا يسمع لأصحاب إبن عقيل صوتاكهاكان يسمع قبل ذلك. قال لأصحابه: أشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحداً؟ فأشرفوا فلم يروا أحداً.

قال: فانظروهم، لعلَّهم تحت الظُّلال وقد كمنوا لكم.

فنزعوا تخاتج المسجد، وجعلوا بحفضون شعل النّار في أيديهم وينظرون، فكانت أحياناً تضيء لهم وأحياناً لا تضيء كما يريدون. فدلوا القناديل وأطنان القصب تشدّ بالحبال ثم تجعل فيها النيران، ثم تدلى حتى تنتهي إلى الأرض، فغملوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها حتى فعل ذلك بالظلة التي فيها المنبر، فلما لم يروا شيئاً أعلموا ابن زياد بتفرّق القوم، ففتح باب السدّة التي في المسجد، ثم خرج فصعد المنبر وخرج أصحابه معه، فأمرهم فعجلسوا قبيل المستمة، وأمر عمرو بن نافع فنادى؛ ألا برئت الذمّة من رجل من الشرط والعرفاء والمناكب أو المقاتلة صلى العتمة الآفي المسجد، فلم يكن إلاّ ساعة حتى امثلاً المسجد من النّاس، ثمّ أمر مناديه، فأقام الموس خلفه، وأمرهم بحراسته من أن يدخل عليه أحد يغتاله، وصلى بالناس.

ثمّ صعد المنبر. فحمد الله! وأثنى عليه، ثمّ قال:

# إطّلاع إبن زياد عن محل اختفاء مسلم

قال ابو محنف: فلمّا اصبح الفلام خرج مسرعاً، حتى أتى قصر الإمارة، نادى: النصحية النصحية.

فقال له أبوه: وأيّ نصيحة أتيت بها؟

فقال: أمّي صارت تجير الأعداء.

قال: وأيّ عدوْ أجارته؟!

قال: مسلم بن عقيل في دارنا.

فسمعه إبن زياد، فقال: ما يقول الغلام؟!

قال ابوه: يقول إنّ مسلم في دارنا.

فقام إليه إبن زياد فطؤقه بطوق من ذهب. وتوجّه بتاج من لجين. واركبه عــلى سابق من الخيل.\

أما بعد، فإن إبن عقيل السفيه الجاهل قد أقى ما قد رأيتم من الخلاف والشّقاق، فبر ثت ذمّة الله من رجل وجدناه في داره، ومن جاء به فله ديته، اتشقوا الله! عباد الله! والزمسوا طاعتكم وبيعتكم، ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً، يا حصين بن غير، تكلتك أمّك إن ضاع باب سكة من سكك الكوفة، أو خرج هذا الرّجل ولم تأنني به، وقد سلطتك على دور أهل الكوفة، فابعث مراصد على أهل السّكك، وأصبح غداً فاستبرء الدور، وجس خلالها حتى تأتيني بهسذا الرّجل.

وكان الحصين بن نمير على شرطه، وهو من بني تميم. ثم دخل إبن زياد القصر وقد عقد لعمرو بن حريث راية، وأمّره على النّاس، فلم أصبح جلس مجلسه وأذن للنّاس، فدخلوا عليه، وأقبل عمد بن الأشعث فقال: مرحبا بن لا بستغش ولا يتّهم، ثم أقعده إلى جنبه.... الإرشاد، ١٩٥٥، والجع: تاريخ الطبري: ٢٧٨٤ مقاتل الطالبيين: ٢٠١، ذكره البحار: ٢٥/١٤ عن الإرشاد، انظر: الفتوح: ٥٠/٥ مقتل المنوارزمي: ٢٠٨/١ - الكامل: ٢٣/٤، وأشار إليه مشير الأحزان: ٢٥ - تذكرة الخواص: ٢٤٢ - اللهوف: ٢٣ - المناقب: ٩٣/٤ - مروج الذهب: ٨٨/٥ - انساب الاشراف: ٨١/٢

١. مقتل ابي مخنف: ٥١.

#### ارسال الجيش وقتاله ﷺ

ثم دعى إبن زياد بمحمّد بن الأشعث، وضمّ إليه خمسانة فارس، وقال له: انطلق مع هذا الغلام. وأتني بمسلم بن عقيل قتيلاً أو أسيراً.

فساروا حتّى أتوا دار العجوز. فسمعت صهيل الخيل وقىعقعة اللسجم وزعـقات الرّجال. فأخبرت مسلم بذلك.

فقال مسلم: ما طلب القوم غيري.

فقال لها: هاتي سيني.

فقام¹ وشدّ وسطه بمنطقته، وتدرّع بدرعه. وخرج إلى القوم وهو يهرّ سيفه.

فقالت له العجوز: يا سيدي. أراك تأهّبت للموت!!

قال: والله أجل، لابدّ من الموت.

ثمّ خرج إلى القوم وقاتلهم قتالاً شديداً. \* وقتل منهم مائة وغانين فارساً. وانهزم الباقون. فلمّ نظر إبن الأشعث إلى شجاعة مسلم أرسل إلى إبن زياد أدركني بالخيل والرجال، فأرسل إليه خمسانة فارس، فخرج إليه مسلم بن عقيل، فقتل منهم مقتلة عظيمة، فأرسل إبن الأشعث إلى إبن زياد: أدركني بالخيل والرجال، فأنفذ إليه إبن زياد يقول: ثكلتك أمّك! وعدمتك قومك، رجل واحد يمقتل مسكم هذه المقتلة العظيمة، فكيف لو أرسلتك الى من هو أشد بأساً وأصعب مراساً \_ يعنى بذلك المسين المطلبة .

ا واضاف في الفتوح انه على بادر إلى فرسه، فأسرجه وألجمه، وصب عليه درعمه، واعستجر بمهامته، وتقلّد سيفه والقوم يرمون الدار بالحجارة، وبلهبون الذار في نواحي القصب، فتبسّم مسلم، ثم قال: يا نفس، أخرجي الموت الذي ليس منه محيص ولا عنه محيد، ثم قال للمرأة: أي رحمك الله وجزاك عني خيراً. اعلمي اني ابتليت من قبل استك... الفتوح: ١٣/٥ ـ مقتل الخوارزمى: ٢٠٩/١.

قال في الإرشاد: واقتحموا عليه الدّار، فشدّوه عليهم، فضربهم بسيفه حتى أخبرجهم من الدّار، فشد عليهم كذلك.

فكتب إليه محمّد بن الأشعث يقول: أتظنّ أنّك أرسـلتني إلى بـقّال مـن بـقاقيل الكوفة. أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة. أولم تعلم أنّك وجّهتني إلى بطل ضرغام <sup>ا</sup> وليث همّام، وسيف من أسياف رسول الله. <sup>٢</sup>

فأنفذ إليه إبن زياد خمسهائة فارس. وقال: يا ويلكم. أعطوه الأمان. وإلاّ أفناكم عن آخركم.

فصاحوا به: يا مسلم بن عقيل! لك الأمان.

فقال: لا أمان لكم يا اعداء الله وأعداء رسوله.

ثمّ خرج إليهم وقاتلهم قتالاً شديداً. فاختلف هو وبكــر بــن حمــران بــضـربتين. فعاجله مســلم. فضـربه على أثم رأسه فقتله. ثمّ عطف على آخر فقتله. <sup>٣</sup>

أقسمت لا أقسل إلا حسراً وإن رأيت المسوت شيئاً نكرا

١. وبطل همام، في كفّه سيف حسام، يقطر منه الموت الزوام، فأرسل إليه إبس زيباد ان اعبطه الأمان، فإنّك لا تقدر عليه إلا بالأمان المؤكد بالأيان... كذا في مقتل الخوارزمي: ٢٠٩/١. وسيأتي انكار إبن زياد على ذلك، حينا يخبره إبن الأشعث من أمانه له، فأجابه بقوله: وما أنت والأمان؟! كأنك أرسلناك لتؤمنه!، إنّا أرسلناك لتأتينا به!!

٢. قال الطبري في تاريخه: ٢٠٠/٤: فلكل رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت. فأخذوا يرمونه بالحجارة، ويلهبون النار في أطنان القصب، ثم يقلبونها عليه من فوق البيت.. وأضاف المسعودي في مروج الذهب: ٥٠/٣ وأبوالفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين: ١٠٤ أن مسلم بن عقيل لما رأى ذلك قال: أكل ما أرى من الأحلاب لقتل مسلم بن عقيل؟!. يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس عنه محيص، فخرج إليهم مصلتاً سيفه إلى السكة فقاتلهم.

تال في الإرشاد أنه ضرب بكر فم مسلم فقطع شفته العليا، وأسرع الشيف في الشفل و فصلت
 له ثنيتاه وضرب مسلم في رأسه ضربة منكرة وثناه بأخرى على حبل عاتقه كادت تطلع على
 جوفد. وهذا ينافي ما يأتى أنه كان مأموراً بقتل مسلم بن عقيل غيثة.

٤. «ما لكم ترموني بالأحجار كها ترمئ الكفار، و أنا من أهل بيت الأنبياء الأبرار، ألا ترعون رسول الله في ذريته».

رد شعاع الشمس فاستقرا فعل غلام قبط أن يسفرا أيضاً ويصل في الجمعيم حراً ( أخساف أن أخسدع أو اغسرا أضربكسم ولا أخساف ضرا وكمل ذي غدر سيلق غدرا

ثمُ حمل على القوم. وقاتلهم قتالاً شديداً. وقتل منهم خلقاً كثيراً. فأقبل عليهم لعين وقال لهم: أنا أنصب له شركاً. لا يخلص منه.

قالوا: عاذا؟

قال: نحفر له بئراً في الطّريق. ونطتها بالدّغل والتراب. ونحمل عليه وننهزم قدامه. وارجو ان لا يغلت منها.

ففعلوا من المكر. ثمّ حملوا عليه وحمل عليهم. فانهزموا بين يديه، فوقع في البئر. فأحاطوابه من كلّ جانب ومكان، فأخرجو، إليهم \* فضربه إبن الأشعث على محاسن

١ . انظر تاريج الطبري: ١٠/٤ - ارشاد المفيد: ١٩٦ - مقاتل الطالبيين: ١٠٤ - الفتوح: ١٢/٥ - مثير الأحزان: ٢٥ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٠٩/١ - اللهوف: ٢٣ ـ مروج الذهب: ٥٨/٣ ـ
 كامل إين الاثير: ٣٣/٤ ـ والمناقب: ١٣/٤ (مع اختلاف وتقديم وتأخير في الابيات أو ذكر
 قسم منها، ولا يخفى أن الابيات لحمران بن مالك الحشمى كما في مثير الاحزان.

٢. ذكر الطبري عن إبي مختف وغيره كيفية القيض على سلم كل بنحو آخر مع اضافات في المقام، نوردها عن الطبري ونذكر عن غيره بين الملالين: قال الطبري في تاريخه: ٢٨٠/٤ انه بعدما انشد في جواب محمد بن الأشعت الإبيات \_ كها مر \_ قال له محمد: إنّك لا تكذب ولا تخدع ولا تغز، ابن القوم بنو عمّك وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك. وقد اثخن بالحجارة وعجز عن القتال، (وتكاثروا عليه من كل جانب، وجعلوا يرمونه بالنبل والحجارة، فقال مسلم: ويلكم! ترموفي بالحجارة كها ترمى الكفار، وأنا من أهل ببت التي الختار، ويلكم اما ترعون حتى رسول الله ولا حتى قرباه، ثم محمل عليهم في ضعفه، فهزمهم وكسرهم في الدروب والسكك، ثم رجع واسند. مقتل الخوارزمي: ٢٠٩/١ وانهر فاسند ظهره إلى جنب تملك الدار، فدنى محمد بن الأشعث، فقال له: الأمان (وأشار إليه تذكرة الخواص: ٢٤٢ \_ صروح الذهب: ٩/٢ والسكل، قمن وقال القوم: أنت آمن الذهب: ٩/٣ والاجمل، وتنحى، وقال لغير عمرو بن عبيدالله بن العباس السلمي، فأنّه قال لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وتنحى، وقال غير عمرو بن عبيدالله بن العباس السلمي، فأنّه قال لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وتنحى، وقال فير عمرو بن عبيدالله بن العباس السلمي، فأنّه قال لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وتنحى، وقال فير عمرو بن عبيدالله بن العباس المسلمي، فأنّه قال لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وتنحى، وقال في قي هذا ولا جمل، وتنحى، وقال في في هذا ولا جمل، وتنحى، وقال في الموروب عبد الله علي المه علي الهور عمل المه عليه ولم المه علي المه عليه المه علي المه عليه المه علي المه عليه المه عليه عدم و بن عبد الله علي المه عدم و بن عبد الله عليه المه عليه عدم و بن عبد الله عدم و بن عبد الله عليه عدم و بن عبد الله عليه عدم و بن عبد الله عبد الله عدم و بن عبد الله عبد الله عدم و بن عبد الله عليه و المه عليه و الله عليه الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عل

وجهه. فلعب الشيف في عرنين أنفه. فسقطت أضراسه. وأخذوه اسيراً إلى إبن زياد. فلمّا اتوا به إلى قصر الأمارة نظر إلى برادة فيها ماء. وكان له يومان ما شرب الماء.

🖈 إبن عقيل: أما لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في ايديكم (وفي مقتل الخوارزمي: ٢١٠/١ انه اجابه: أتظن يابن الأشعث أنَّى اعطى بيدي وأنا أقدر على القتال. لا والله لا يكوُّن ذلك أبداً. ثمَّ حمل عليه فألحقه بأصحابه. ثمَّ رجع إلى موضعه وهو يقول: اللَّهمُ انَّ العطش قد بلغ منَّى) وأتَّى ببغلة فحمل عليها (فقال إبن الأشعَّث لأصحابه: أنَّ لهذا لهو العار والشنار، أتجزعون من رجل واحد هذا الجزع، احملوا عليه بأجمعكم حملة رجل واحد، فحملوا عليه وحمل علمهم مقتل الخوارزمي ١/٢١٦) واجتمعوا حوله (وطعن من وراءه. فسقط إلى الأرض. فأخذ اسبراً. ثمُّ اخذ فرسه وسلاحه.اللهوف: ٢٣ ـمقتل الخوارزمي ٢١١/١) وانتزعوا سيفه من عنقه، فكاتُّه عند ذلك أيس من نفسه، فدمعت عيناه، ثمَّ قال: هذا ارَّل الغدر، قال عبَّد بن الأشعث: أرجوا إلَّا يكون عليك بأس، قال: ما هو إلَّا الرَّجاء، أين أمانكم!. إنَّا لله وإنااليه راجعون، وبكيَّ، فقال له عمر و بن عبيدالله بن عباس: انَّ من يطلب مثل الَّذي تطلب، اذا نزل به مثل الَّذي نزل بك لم يبك!، قال: انِّي والله ما لنفسى أبكى، ولا لها من القتل أرثي، وان كنت لم أحبُّ لها طرفة عين تلفا (وسيأتى حبّه عَنِهُ للشهادة عند تكلّمه مع إبن زياد. فتأمّل) ولكن أبكي لأهلي المقبلين الى، أبكى لحسين وآل حسين (راجع مقاتل الطالبيين: ١٠ ـ مشير الأحزان: ٣٥ ـ مقتل الخوارزمي: ٢١٠ ـ ٢١١ ـ الكامل: ٣٣/٤)، ثمَّ أقبل على محمَّد بن الأشعث فقال: يا عبدالله، إنَّى اراك وَالله ستعجز عن أماني. فهل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجـ لأ عــلى لسَّاني. يبلغ حسيناً. فإنَّي لا أراد إلَّا قد خرج اليكم اليوم مقبلاً. أو هو خارج غداً هو وأهل بيته. وانَّ ماتري من جزعي لذلك. فيقول: أنَّ إبن عقيل بعثني اليك وهو في أيَّدي القوم أسير لا يرى أن تمشى حتى تنتل. وهو يقول ارجع بأهل بيتك. ولا يغرّك أهــل الكـوفة. فـإنّم م أصحاب أبيك الُّذي كان يتمنَّى فراقهم بالموتَّ أو القتل، إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني. وليس لمكذوب رأي، فقال إبن الأشعث: والله لأفعلنَ. ولأعلمنَ إبن زيـاد أنَّي قـد آمـنتك (اورده الشَّيخ المفيدُّ في الإرشاد: ١٩٦) وذكر الطبري برواية ابي مخنف انَّه دعا محمَّد بن زوّاراً \_ فقال له: الق حسيناً. فأبلغه هذا الكتاب، وكتب فيه الّذي أمره إبن عقيل.. ثمّ خرج فاستقبله علي بزبالة لأربع ليال، فأخبره الخبر، وبلُّغه الرسالة، فقال له حسين عليٌّ: كلُّ ما حمَّ نازل، وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد أمتنا.. (راجع الفتوح: ٩٤/٥ \_مـقتل الخــوارزمــي: ٢١١/١ \_ إنهاب الأشراف: ٢/٥٨).

لآنه كان نهاره يجاهد وليله ساجداً.

فقال للساقي: يا شيخ، اسقني شربةً من ماء، فان عشت كافيتك. وان متّ كـان الكافي رسول الشَهِينَةِ.

فدفع اليه برادة. فلمّا أخذها ومضفها في فيه سقطت أضراسه في الإنساء. فسردها مسلم وقال: لا حاجة لي بالماء <sup>٢٠</sup>

# دخول مسلم على ابن زياد

روى العلامة المجلسي، عن بعض كتب المناقب برواية عمرو بن دينار المفصّلة، " قال: أرسل الحسين على مسلم بن عقيل إلى الكوفة وكان مثل الأسـد، قـال عــمرو

١. مقتل ابي مخنف: ٥٧ ـ ٥٥.

٢. ثمَّ أن المؤرخين ذكروا الواقعة مع تفاصيل أكثر، نعتمد على ما ذكره الطبري في تساريخه: ٢٨٢/٤ عن أبي مخنف عن قدامة بن سعد قال: «أن مسلم بن عقيل حين انتهى إلى باب القصر، فإذا قلة (أي كوز صغير) باردة موضوعة على الباب. فقال إبن عقيل: اسقوني من هذا الماء. فقال له مسلم بن عمرو: أتراها ما أبردها!. لا والله لا تذوق منها قطرة أبداً حتى تذوق الحمير في نار جهنَّر. قال له إبن عقيل: ويحك من أنت؟! قال: أنا إبن من عرف الحق اذ أنكرته. ونصح لامامه اذ غششته، وسمع وأطاع اذ عصيته وخالفت، أنا مسلم بن عمرو الباهلي، فقال اين عَقيل: لأمك التَّكل، ما أجفاك وما أفظك وأقسى قلبك وأغلظك؟! أنت يا ابن الباهلة اولي بالحميم والخلود في نار جهنم منيّ، ثمّ جلس متسانداً إلى حائط، وفيه عن سعيد بن مدرك انّ عبارة بن عقبة بعثُ غلاماً له يدعّى قيساً. فجاءه بقلّة عليها منديل ومعه قدح، فصب فيه ماءاً. ثمّ سقاه، فأخذ وكلَّها شرب امتلأ القدح دماً، فلمّا ملأ القدح المرّة الثالثة ذهب ليشرب فسقطت ثنيتاه فيه، فقال: الحمد لله، لو كان لي من الرزّق المقسوم شربـته، وأورده المسفيد الله عمـع اختلاف يسير ـ في الإرشاد: ١٩٧ (الَّا أن فيه أن الذي بعث غلامه هو عمرو بس حسريث، واورده الطبري بنحو آخر). وابن الاثير في الكامل: ٣٤/٤. والاصفهاني في مقاتل الطالبيين: ١٠٦ وابن الاعثم في الفتوح: ٩٦/٥ والخوارزمي في المقتل: ٢١٠/١ (وفيه أن الواقـعة قـد جرت بعد أسر مسلم في المعركة لا قرب القصر)، واشار إليه مروج الذهب: ٩٩/٣ والمناقب: 91/1

٣. انظر مقتل الخوارزمي: ٢١٤/١.

وغيره: لقد كان من قوّته أنّه يأخذ الرّجل بيده. فيرمى به فوق البيت. ١

نقل الجلسي عن ارشاد المفيدي أنّه أقبل إبن الأشعث بابن عقبل إلى باب القصر، واستأذن. فأذن له، فدخل على عبيد الله بن زياد، فأخبره خبر إبن عـقيل وضرب بكر آياه وما كان من أمانه له.

فقال له عبيد الله: وما أنت والأمان؟! كانًا أرسلناك لتؤمنه. إغَما أرسلناك لتأتينا

إلى أن قال: فأمر بإدخاله إليه، فلمّا دخل لم يسلّم عليه بالإمرة، فقال له الحرسى: ألا تسلّم على الأمير؟!

فقال: إن كان يريد قتلي فما سلامي عليه, وإن كان لا يريد قتلي فليكثرنّ سلامي عليه. ٢

فقال له ابن زیاد: لعمری لتقتلن.

قال: كذلك؟

قال: نمم.

١. المحار: ٢٥٤/٤٤.

٢. الإرشاد: ١٩٧ ـ تاريخ الطبري: ٢٨١/٤ ـ كامل إبن اثير: ٣٤/٤.

٣. والأنسب ما ذكره الشَّيخ الجليل إبن نما في مثير الأحزان: ٣٦ انه قال في جواب الحسرسي: اسكت! ويمك. ما هو ليّ بأمير!! (رذكر سئله في الفـتوح: ٩٧/٥ ـ اللـهوف: ٢٣ ومـقتل الخوارزمي: ٢١١/١) فقال عبيد الله: لا عليك، سُلمت أم لم تسلُّم، فإنَّك مـ قتول، قبال: إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك من هو خير منّي. فإنّك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة لا أحد أولى بها منك. فقال إين زياد: يا عاق يا شاق خرجت على إمامك!! وشققت عصا المسلمين والقحت الفتنة. فقال مسلم: كذبت يا إبن زياد إنَّا شقَّ عصا المسلمين أنت وأبوك زياد عبد بني علاج من ثقيف. وأنا أرجو أن يرزقني الله الشَّهادة على أيدي شر البرية.. انتهي. أو أنَّه اجابه: كذبت يابن زياد، إنَّا شق عصا المسلمين معارية وابنه يزيد. وإنَّا ألقع الفتنة أنت وابوك زياد.. كها نقله الخوارزمي في المقتل: ٢١١/١ والسيد في اللهوف: ٢٣. واضاف الخوارزمي عنه انه قال: فوالله ما خالفت وما غيرت. وإنَّما في طاعة الحسين بن عليّ وابن فاطمة بنت رسول الله. فهو أولىٰ بالخلافة من معاوية وابنه وآل زياد. راجع الفتوح: ٥٧٧٥.

قال: فدعني أوصي إلى بعض قومي.

قال: افعل!

فنظر مسلم إلى جلساء عبيد الله بن زياد، وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقــاص. فقال: يا عمر، إنّ بيني وبينك قرابــة، ولي إليك حــاجة، وقــد يجب لي عــليك نجــح حاجتي، وهي سرّ..

فامَّتنع عمر أن يسمع منه، فقال له عبيد الله بن زياد: لم تمَّتنع أن تنظر في حاجة إبن عمك؟!

فقام معه، فجلس حيث ينظر إليهها إبن زياد، فقال له: إن علي بالكوفة ديناً استدنته منذ قدمت الكوفة سبعهائة درهم، فَيغ سيني ودرعي فاقضها عني، وإذا قتلت فاستوهب جنّتي من إبن زياد فوارها، وابعث إلى الحسين على من يردّه، فإني قد كتبت إلى أعلمه أنّ النّاس معه، ولا أراه إلاّ مقبلاً.

فقال عمر لابن زياد: أتدرى أيّها الأمير ما قال لي؟! إنّه ذكر كذا وكذا.

فقال له إبن زياد: إنّه لا يخونك الأمين. ولكن قد يؤتمن الحائن. أمّا ماله فهو له. ولسنا نمنمك أن تصنع به ما أحبّ \ وأما جنته فإنّا لا نبالي إذا قتلناه ما صنع بها. <sup>7</sup> وأما حسين فإنّه إن لم يردنا لم نرده.

ثَمَّ قال إبن زياد: إيه إبن عقيل، أتيت النَّاس وهم جمع، فشتَّتَ بـينهم، وفـرَّقت كلمتهم، وحملت بعضهم على بعض.

قال: كلّا، لست لذلك أتيت، ولكن أهل المصر زعموا أنَّ أبــاك قــتل خــيارهم، وسفك دماءهم، وعمل فيهم أعهال كــرى وقيصر، فأنيناهم لنأمر بالعدل، وندعو إلى الكتاب.

١. وفي الاصل: أما مالك فهو لك ولسنا نمنعك ان تصنع به ما أحببت.

٢٠ ذكر الطبري في تارخيه: ٢٨٤/٤ انه قال: واما جفَّته فإنا لن نشقَعك فيها، الله ليس بأهل منا لذلك. قد جاهدنا وخالفنا وجهه على هلاكنا. انظر مقاتل الطالبيين: ١٠٤ (وفيه انه حرص على هلاكنا)، كامل إبن الاثير: ٣٤/٤.

فقال له إبن زياد: وما أنت وذاك على فاسق!!؟ لم لم تعمل فيهم بـذلك إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟!

قال مسلم: أنا أشرب الخمر؟! أما والله إنّ الله ليعلم أنّك غير صادق. وأنّك قـد قلت بغير علم. وإنّي لــت كها ذكرت. وإنك أحقّ بشرب الحنمر منّي. وأولى بها من يَلُغُ في دماء المسلمين وَلْغاً. فيقتل النّفس الّتي حرّم الله قتلها، ويسفك الدّم الّذي حرّم الله على الغصب والعداوة، وسوء الظنّ، وهو يلهو ويلعب، كأن لم يصنع شيئاً.

فقال له إبن زياد: يا فاسق. إن نفسك منتك ما حال الله دونه، ولم يرك الله له أهلاً. فقال مسلم: فمن أهله إذا لم نكن نحن أهله؟!

فقال إبن زياد: أمير المؤمنين يزيد!!!.

فقال مسلم: الحمد لله على كلُّ حال، رضينا بالله حكماً بيننا وبينكم. ٢

فقال له ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلةً لم يقتلها أحد في الإسلام من النّاس. فقال له مسلم: أما إنك أحقَ من أحدث في الإسلام ما لم يكن. وإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السبرة ولؤم الغلبة، لا أحد أولى بها منك. "

فأقبل إبن زياد يشتمه ويشتم الحسين<sup>٤</sup> وعليّاً وعقيلاً، وأخذ مسلم لا يكلمه.<sup>٥</sup>

١. ذكر ملخّصه البلاذري في انساب الاشراف: ٨١/٢

٢. روى الطبري في التاريخ ٢٨٣/٤ بعد ذكره هذا الكلام عن مسلم انه قال عبيدالله له: كانك ظنّ أن لكم في الأمر شيئاً. فأجابه مسلم: والله ما هو بالظّن، ولكنه اليقين، (وانظر: الفتوح 9٩/٥ متير الاحزان: ٣٦ ـ اللهوف: ٢٤ ـ مقتل الخوارزمي: ٢١٢/١) وفيه بعد ذلك: قال ابن زياد له: اخبرني يا مسلم بهاذا أتيت هذا البلد وأمرهم ملتم، فشتّت أمرهم بينهم، وفرّقت كلمتهم، فقال مسلم: ما لهذا أتيت، ولكنكم أظهرتم المنكر ودفئتم المعروف، وتأمرتم على الناس بغير رضى منهم، وحملتم فيهم بأعيال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر فيهم بالمعروف، وننهى عن المستكر، وندعوهم الى حكم الكتاب والسنة، وكنّا أهل ذلك.

٣. راجع انساب الاشراف: ٨٢/٢

٤. الحسن و.. / انظر الفتوح: ١٠٢/٥ ــاللهوف: ٢٤ ــمقتل الخوارزمي: ٢١٣/١.

ثمّ قال إبن زياد: اصعدوا به فوق القصر، فاضربوا عنقه ثمّ اتبعوه جسده. فقال مسلم: والله لوكان بيني وبينك قرابةً ما قتلتني. <sup>7</sup>

فقال إبن زياد: أين هذا الّذي ضرب إبن عقيل رأسه بالسيف.

فدعا بكر بن حمران الأحمريّ. فقال له: اصعد, فليكن أنت الّذي تضرب عنقه.

فصعد به، وهو يكبّر ويستغفر الله ويصلّي على رسول الله ﷺ ويقول: اللّهمّ احكم بيننا وبين قوم غرّونا وكذّبونا وخذلونا، وأشرفوا به على موضع الحذّاءين <sup>V</sup> اليسوم. فضرب عنقه، وأتبع رأسه جنّته.^

## أشعار للعلامة السيد رضا الهندي

تذكرت بعض الأشعار لصديقنا المرحوم العلامة السيد رضا الهندي\$ فأحـببت إيراده:

قال الخوارزمي في المقتل: ٣١٣/١ والسيد في اللهوف: ٣٤ انه قابله مسلم بن عقيل بـقوله:
 انت وابوك أحق بالشّتم والسبّ، فاقض ما أنت قاض يا عدو الله، فنحن أهل بيت موكل بنا
 البلاء، وأشار إليه المسعودي في المروح: ٣٠٩٥٠.

١. لعل هذا اشارة إلى كونه إيسن سميتة المعروفة كما اورده إيسن الاعمثم في الفستوح: ١٠٢/٥ والخوارزمي في المقتل: ٢٦٣/١ انه قال: أما والله يا إين زياد، لو كنت من قريش أو كان بيني وبينك رحم أو قرابة لما قتلتني، ولكنك إين ابيك! (فازداد إين زياد غضبا).

٧. كما عليه انساب الاشراف: ٨٣/٢ ومقاتل الطالبيين: ١٠٧، والارشاد. أو الجرّارين كما ذكره
الطبري في تاريخه: ٨٣/٤. أو الحدّانين كما نقله إين الاثير في الكامل: ٨٥/٤. او سـوق
القصابين كما يظهر من أخبار الرّجل الكوفي الإمام الحسين عَلِيّة، انظر الفتوح: ١١٠/٥ مقتل
الخوارزمي: ٢١٥/١.

٨. البحار: ٣٥٤/٤٤ ـ ٣٥٧ ـ اخذ، عن الإرشاد: ١٩٧ ـ ١٩٩، راجع الفتوح: ١٩٧٨ ـ ١٠٠ ـ مقتل الحوارزمي: ٢٠١٨ ـ ٣٥٢ ـ ٢٠١ . الملهوف: ٣٣ ـ ٢٤، مثير الأحزان: ٣٦. مسروج الذهب: ٥٩/٣ ـ ١٩٥، المثاقب: ٩٤/٤ . ١٦٥. تاريخ الطبري: ٢٨١/٤ ـ ٢٨٣ ـ ١٨٥٠ كامل إبن الاشير: ٣٤/٤ ـ ٣٥٥ مقاتل الطالبيين: ١٠٦ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ وأشار إلمه تذكرة الحواص: ٣٤٢ (وفيه انه ألق راسه إلى النّاس وصلبت جثّته بالكناسة، ألا لعنة الله على القوم الظالمين).

مدامع شيعتك السائحة نحسييك غسادية رائسحة تناياك فيها غدت طافحة فهل سلمت فيك من جارحة أما لك في المصر من نائحة عليك العشية من صائحة سقتك دما يابن عم الحسين ولا برهت هاطلات العيون لأنك لم تسرو مسن شربة رمتك من القصر اذ وثقوك أتقضى ولم تبكك الباكيات لأن تقض نحباً فكم من ذرود

قلت: وكان شهادته – صلوات الله عليه – في اليوم التاسع من ذي الحبجّة الحرام سنة ٦٠ من الهجرة أللّهم العن يزيد وأتباعه، ومن رضى بفعله، اللهم العن بني اميّة قاطمة.

#### شهادة هاني بن عروة 🕸

قال في الإرشاد: وقام محمّد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد، فكلّمه في هاني بن عروة، فقال: إنك قد عرفت منزلة هاني في المصر وبيته في العشيرة، وقد علم قومه أتي أنا وصاحبي سقناه إليك، فأنشدك الله لما وهبته لي. فإني أكره عداوة المصر وأهله لي. فوعده أن يفعل، ثمّ بدا له، فأمر بهاني في الحال، فقال أخسرجوه إلى السّوق، فاضربوا عنقه.

فأخرج هاني، حتى انتهي به مكاناً من الشوق، <sup>٢</sup> كان يباع فيه الفنم وهو مكتوف، فجعل يقول: وامذحجاه <sup>٢</sup> ولا مذحج لي اليوم، يا مذحجاه يا مذحجاه وأين مذحج،

۱ . الارشاد: ۲۰۰

٢. اشار إليه مروج الذهب: ٩٩/٣ \_ المناقب: ٩٣/٤ \_ كامل إبن الاثير: ٣٦/٤. او إلى الكناسة
 كيا عليه مثير الأحزان: ٣٧.

٣. وفي مروج الذهب: ٣٩/٥ انه كان يصيح: يا آل مراد، وفيه انه كان شيخها وزعيمها، وهـو يومنذ يركب في أربعة آلاف دارع وغائية آلاف راجل، واذا أجابتها أحلافها من كندة وغيرها كان في ثلاثين ألف دارع.

فلهًا رأى أن أحداً لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاف، ثمّ قال: أما من عصا أو سكّين أو حجر أو عظم يحاجز به \ رجل عن نفسه !!

فوثبوا إليه، فشدّوه وثاقاً، ثمّ قيل له: مدّ عنقك.

فقال: ما أنا بها بسخيّ. وما أنا بمعينكم على نفسي.

فضربه مولى لعبيد الله تركيّ يقال له رشيد بالشيف فلم يصنع شيئاً. فقال هاني: إلى الله المعاد، اللّهمّ إلى رحمتك ورضوانك. أ

ثمّ ضربه أخرى فقتله. <sup>٣</sup>

وفي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة رحمة الله عليهها يقول عـبـد الله بــن الزّبــير. الأسدى:

إلى هاني في السوق وابن عقيل وآخر يهوي من طَهار قتيل أحاديث من يسري بكل سبيل وتَصخح دم قَه شال كلل سبيل وأقطع من ذي شفرتين صقيل وقد د طالبته مَذْجِمٌ بِدُحولِ على رقبة من سائل وتشول وتشول

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى بسطل قد هشَّم السيفُ وَجْهَه أصبحا أصرا الأمير فأصبحا ترى جَسَداً قد غير الموتُ لَونَه فسق هدو أحسي من فتاة خيية أساء الحساليج آوسنا ألا تطيف حوائه عمراد وكسلهم

١. يجاحش به/الطبري: ١٤٨٤/٤.

٢. اللّهم اجعل هذا اليوم كنّارة لذنوبي، فـاني إنّمـا اغـضبت لابـن نـبيّك محمد تَلِيّلًة ـ مـقتل الخوارزمي، ٢١٤/١.

٣. ثم صلب مسلم مع هاني منكوسان امر بذلك إبن زياد، انتظر: انسباب الاشراف: ٨٣/٢ ـ الفتوح: ١٠٥/٥ ـ مروج الذهب: ٦٠/٣ ـ مقتل الخوارزمي: ٢١٤/١، وأشار المناقب: ١٤/٤ ـ إلى صلب هاني منكوساً.

<sup>1.</sup> مسيل/الطبري.

٥. وفي مروج الذهب: ٣٠/٣ هكذا: ايترك اسهاء المهايج آمناً.

٦. تطوف/اللهوف: ٢٥.

# مــــــاِن أنـــــتم لم تــــثأروا بأخـــيكم فكــــونوا بـــغايا أُرضِـــيَثْ بـــقليل ا

# سحب مسلم وهاني في الأسواق وإرسال رأسهما إلى يزيد

وفي منتخب الطريحي انهم ـ لعنهم الله أخذوا مسلماً وهانياً يسحبونهما في الأسواق. فبلغ خبرهما إلى مذحج. فركبوا خسيولهم. وقماتلوا القموم. وأخــذوهما فــغسلوهما ودفنوهما. رحمة الله عليهما. <sup>7</sup>

ثمّ بعث برأسهها <sup>٣</sup>مع هاني بن ابي حيّة الوادعي والزّبير بن الأروح التميميّ إلى شرّ خلق الله يزيد لعنه الله وكتب إليه أحوالهما. <sup>2</sup>

١٧ راثرات ١٩٩١ ـ نقله البحار: ٣٥٨/٤٤ عند، راجع الفتوح: ١٠٤/٥ ـ تاريخ الطبري:
 ٢٨٤/٤ ـ ٢٨٥ ـ مروج الذهب: ٣٠٩ ـ ٢٠ ـ مثير الأحزان: ٣٧ ـ مقتل الحنوارزمي:
 ٢١٤/١ ـ كامل إبن الاثير: ٣٦/٤. وذكر الابيات مقاتل الطالبيين: ١٠٨ ـ واورد قسماً منها البلاذري في انساب الاشراف: ٨٣/٢ مع احتمال كونه من الفرزدق بن غالب.

٢. منتخب الطريحي.

٣. مع رأس عبارة بن صلحب الأزدي \_الذي خرج لأجل نصرة مسلم على فأخذه أصحاب ابن زياد، فأتوا به، فضربت عنقه في الازد \_رضوان الله تعالى عليه \_راجع انساب الاشراف:
 ٨٥/٢

اراجع: الإرشاد: ٢٠٠ وعنه البحار: ٢٠٥/٤٤ تاريخ الطبري: ٢٨٥/٤. واما الكتاب فهو على ما ذكره النّبيخ المفيد في الإرشاد: ٢٠٠ هذا نصه: «أما بعد، فالحمد فه الذي أخذ لأمير المؤمنين حقه، وكفاه مئونة عدرة، أخبر أمير المؤمنين أن مسلم بن عقيل لجأ إلى دار هاني بن عروة المرادي، وأني جعلت عليها المراصد والعيون، ودسست إليها الرّجال وكدنهها حتى استخرجتها، وأمكن الله منها، فقدمتها رضوبت أعناقها وقد بعثت إليك برأسيها مع هافي بن أبي حبّة الوادعي والرّبير بن الأروح التيمي، وهما من أهل الشمع والطاعة والنّصيحة، فلبسأ لها أمير المؤمنين عما أحب من أمرهما، فإنّ عندهما علماً وصدقاً وورعاً والسلام». فكتب إليه يزيد: «أما بعد، فإنّك لم تَعَدُّ أن كنت كما أحب، عملت عمل الهازم، وصلت صولة الشّجاع الرّابط الجاش، وقد أغنيت وكفيت وصدّقت ظني بك ورأيي فيك، وقد دعوت رسوليك فسألتها وناجيتها، فوجدتها في رأيها وفضلها كما ذكرت، أو قد أمرت لكل واحد ولي فضيك في أمرت لكل واحد

فلها بلغه الكتاب مع الرأسين فرح فرحاً شديداً، وأمر أن يتصلبا على باب دمشق (، فهذا اوّل رأس حمل من بني هاشم وأنصار الحسين إلى الشّام. ٢

وعن بعض المقاتل أن رأس مسلم كان معلقاً على باب دّمشق إلى ورود الرؤوس وأهل البيت إلى الشّام، فلمّا وصلوا في الباب انحنى رأس الحسين ﷺ، وكذلك رأس مسلم انحنى، وتعانقا، وجرت الدّموع على خدّيها، وليس ببعيد، اللّهم العن من قتلها، وعذّبها عذاباً ألمّا.

قلت: ما في رواية المنتخب «فغسلوهما» لا أفهم له معنىً. ضرورة أنَّ الشهيد لا يغسل، لكونهما أول الشّهداء، ومن المسلّمات عند الاماميّة أنّ الشهيد لا يـغشل ولا يكفّن بل يصلّى عليه ويدفه بنيابه، رضوان الله عليهما.

قد أشرنا قبيل هذا ان المستفاد من الكتب المعتمدة أنّ خروج مسلم ــ سلام الله عليه ــ كان موافقاً ليوم خروج المظلوم الحسين بن علي هناه، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة في سنة ٦٠ من الهجرة. "وقتله وشهادته كانت في اليوم التاسع منه، وإنّما خرج

ثه منها بعشرة آلاف درهم /الفتوح: ٥ / ١٠٩ - مقتل الخوارزمي: ١ / ٢١٥] فاستوص بهها خبراً، وإنّه قد بلغني أن حسينا قد توجّه إلى العراق، فضع المناظر والمسالح واحترس، واحبس على الظنّة؛ واقتل على النهمة!، إحتى تكني أمره/ المناقب: ٤٤/٤] واكتب إليّ إكل يوم / مقتل الخوارزمي} فيها يحدث من خبر إن شاء الله تعالى»، نقله البحار: ٣٥٩/٤٤ عنه، راجع انساب الاشراف: ٢٥٥/٨ - الفتوح: ١٠٧٥، تاريخ الطبري: ٢٨٥/٤ - مقتل الحسوارزمي: ٢١٥/١ مع اختلاف في الكتاب، واورد إين الجوزي في كتابه الرد على المتعصب العنيد: ٣٦ قسماً منه، ونقل عن اهل السير انه كتبه يزيد بعد بلوغه خبر ارسال الحسين مسلم بن عقيل، وهو ينافي ظاهره).

١ . انظر مقتل الخوارزمي: ١/٢١٥.

انظر: تذكرة الحنواص: ٣٤٣ ـ مروج الذهب: ٣٠/٣ (وجاء فسيها أنّ جستته 機 أول جسئة صلبت منهم).

٣. انظر الإرشاد: ٢٠٠ مروج الذّهب: ٦٠/٣ ـ انساب الاشراف: ١٥٩/٣ (وفيه كونه يـوم الثلاثاء ونقل قولاً آخراً كونه يوم الاربعاء ـ يوم عرفة ـ بعد خروج الحـــين من مكّة مقبلاً إلى كوفة ـ بيوم) ـ تاريخ الطبري: ٢٨٦/٤ ـ كامل إبن الاثير: ٣٦/٤ ـ مثير الأحزان: ٣٨.

المظلوم من مكّة ولم يتمّ الحمج، وبدّله بالعمرة المفردة. ` لانّه يدري بأنّ الملحد الكافر الرجس النجس ـ يزيد ـ أرسل ثلاثين رجلاً من بني امية لعنهم الله ليأخذوه ويقتلوه حيثا وجدوه ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة، كما هــو المــصرح في كــتب التــواريخ . والظاهر أنّ شهادة هاني كانت بعد الفراغ من شهادة مسلم. " نــعم، ورد في بـعض الكتب أنّ قتل هاني كان قبل شهادة مسلم، والله العالم.

ثم ان عبيدالله لما بعث رأس مسلم وهاني رضي الله عنهما إلى يزيد بالشام. كتب يزيد في جوابه بعد التقدير عنه: «بلغني أن حسيناً قد توجّه إلى العراق، فضع المناظر والمسالح واحترس، واحبس على الظنّة، واقتل على التهمة. واكتب إليّ فيها يحدث من خم».

وعن إبن نما انه قال: كتب يزيد إلى إبن زياد: «قد بلغني أن حسيناً قد سار إلى الكوفة، وقد ابتلى به زمانك من بين الأزمان، وبلدك من بين البلدان، وابتليت به من بين العال، وعندها تعنق أو تعود عبداً. كما تعبد العبيد». أ

الظاهر أن الامام الله لم يحرم باحرام عمرة الفتع، بل أنه أحرم باحرام عمرة المفردة من البداية، وما ذكر حول تبديل الامام فله حجته بالعمرة ناشئ عن عبارة الشيخ المفيد فله إذ جاء فيه: «... واحل من أحرامه وجعلها عمرة، لانه لم يتمكن من تمام الحج»، ويمكن الفرق بين كلمتى النمام والانمام.

٢٠ انظر الإرشاد: ـ اللهوف: ٢٦ وفيه يشير إلى ارسال يزيد عمرو بن ابي وقاص إلى مكّنة في جند كثيف.) ـ تاريخ الطبري: ٢٨٩/٤ ـ الكامل: ٣٨/٤.

٣. وهذا هو الَّذي يظهر من ارشاد المفيديُّة والفتوح: ١٠٤/٥ وتاريخ الطبري: ٢٨٤/٤.

مثير الأحزان: ٤٠ ـ عنه البحار: ٤٤ / ٣٦٠، انساب الاشراف: ١٦٠/٣ ـ تاريخ إين عساكر ٢١٤/١٤. وج ٣٩٦/٦٥ ـ المجم الكبير: ١١٥/٣ ع ٢٨٤٦ ـ بجمع الزوائد: ١٩٣/٩.



# الإمام الحسين ﷺ في طريقه إلى كربلاء

## توجّه مولانا الحسين الله إلى العراق

قال الشَيخ المفيد في الحجة سنة ستين، وقتله في يوم الأربعاء لتسع خلون منه الثلاثاء الثمان مضين من ذي الحجة سنة ستين، وقتله في يوم الأربعاء لتسع خلون منه يوم عرقة، وكان توجّه الحسين – صلوات الله عليه – من مكّة إلى العراق في يـوم خروج مسلم بالكوفة، وهو يوم التروية، بعد مقامه بمكّة بقيّة شعبان وشهر رمضان وشؤالا وذا القعدة وثمان ليال خلون من ذي الحجة سنة ستين، وكان قد اجتمع إليه وهواليه، ولما أراد الحسين في التوجه إلى العراق طاف بالبيت وسعى بـين الصفا والمروة وأحل من إحرامه وجعلها عمرة، لأنّه لم يتمكّن من تمام الحج مخافة أن يقبض عليه بحكة، فينفذ إلى يزيد بن معاوية، فخرج على مبادراً بأهله وولده ومن انضم إليه

من شیعته، ولم یکن خبر مسلم قد بلغه، لخروجه یوم خروجه. ۱

#### لقاء وتشرّف جماعة بخدمة الحسين ﷺ

وتشرف جماعة بخدمته:

١ – ٢. منهم: أبو محمد الواقدي وزرارة بن جلح ذكر السيد عن الطبري. بسنده عن الواقدي وزرارة بن جلح \_ قبل خروجه إلى العراق بثلاثة أيام \_ قالا: فأخبرناه بضعف النّاس بالكوفة، وأنّ قلوبهم معه وسيوفهم عليه، فأومأ بيده نحو السّاء، ففتحت أبواب السّاء، ونزل من الملائكة عدد لا يحصيهم إلّا الله، فقال: لولا تقارب الأشياء وحبوط الأجر لقاتلتهم بهؤلاه، ولكن أعلم علماً أن هناك مصرعي ومصرع أصحابي، لا ينجو منهم إلّا ولدي على. <sup>٢</sup>

٣. ومنهم: محمد بن الحنفية على ما رواه السيد من اصل لاحمد بن الحسين بن عمر
 بن بريدة التقة، وعلى الاصل انه كان لهمد بن داود القمي، بالاستاد عن أبي
 عبدالله على قال:

«سار محمد بن الحنفيّة إلى الحسين عليه في الليلة الّتي أراد الحروج في صبيحتها عن مكّة. فقال: يا أخي. إن أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك. وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى. فإن رأيت أن تقيم فإنّك أعز من في الحرم وأمنعه. فقال: يا أخى، قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم، فأكون الّذي

١. الارشاد: ٢٠٠ ــ ٢٠١ ــ ذكره البحار: ٣٦٣/٤٤ عنه ــ ثمّ انه كِللا خرج ومعه اثنان وثمانون رجلاً من شيعته وأهل بيته. كها قاله إين الاعثم في الفتوح: ١٢٠/٥ ونقله الحنوارزمي في مقتله: ٢٢٠/١. ونقل الطبري في تاريخه: ٣٠٠/٤ عن ابي مخنف انه كان ﷺ لا يمرّ بأهل مــاء إلاّ اتبعوه. وانظر مقتل الحوارزمي: ٢٢٩/١.

٢٠ ذكره السيد في اللهوف: ٢٦ عن دلائل الامامة للحقد بن جرير الطبري: ٧٤. ونقله المجلسي للله في البحار: ٣٤٤ عن السيد للله (اثبتناه عن الدلائل) وانظر: نوادر الهمجزات: ١٠٧ مدينة المعاجز ٣٠٤/٤٤.

يستباح به حرمة هذا البيت.

فقال له إبن الحنفية: فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي البر. فــانّك أمنع النّاس به. ولا يقدر عليك أحد.

فقال: أنظر فيها قلت.

فلهًا كان السحر ارتحل الحسين ﷺ، فبلغ ذلك إبن الحنفية. فأتاه فأخذ بزمام ناقته الّتي ركبها. فقال له: يا أخي. ألم تعدني النظر فيها سألتك؟

قال: بلي.

قال: فما حداك على الخروج عاجلاً؟

قال: أتاني رسول الله ﷺ بعد ما فارقتك. فقال: يا حسين أخرج. فإن الله قد شاء أن يراك قتيلاً.

فقال إبن الحنفية: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فما معنى حملك هؤلاء النساء سعك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟

فقال له: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا، وسلّم عليه ومضى. <sup>١</sup>

٤ - ٥. ومنهم: عبدالله بن عباس وابن الزبير فأشارا إليه بالإمساك، فقال لها: إن رسول الله عليه قد أمرني بأمر وأنا ماض فيه، فخرج إبن العباس وهو يـقول: وا حسناه. \*

١. اللهوف: ٢٦ عنه البحار: ٢١٤/٤٤.

٢٠. اللهوف: ١٤ ـ عنه البحار: ٣٦٤/٤٤ ثم لا يعنى انه قد جرت بين الإمام الله وابن عبياس عدة لقاءات، راجع تنفاصيلها في انسباب الاشراف: ١٦٠/٣ ـ تناريج الطبري: ٢٧٤/٤ الفتوح: ١٦١/٥ ـ ٢١٩ ـ ١١١٥ ـ ١١٤ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٦٦/١ ـ ٢١٦ و ٢١٩ ـ كامل إين الاثير: ٤٧/٤ ـ ٢٧٨ ـ مقاتل الطالبيين: ١٠٩ . واشار إلى لقاء، كشف الغمة: ٣٣/٤، والمناقب: ١٩٠٤ هذا بالنسبة إلى إبن عباس، واما إبن الزّبير فقد مرّ أن الحسين في كان اثقل النّاس على أبن صرّح أبو الغرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين: ١٠٩ أنه لم يكن شيء أثقل النّاس على أبن لهر والمرح الإصفهاني في مقاتل الطالبيين: ١٩٠١ أنه لم يكن شيء أثقل النّاس على أبن

٦. ومنهم: عبد الله بن عمر، فأشار عليه بصلح أهل الضّلال، وحذره من القتل والقتال، فقال له: يا أبا عبد الرحمٰن، أما علمت أن من هوان الدّنيا على الله أن رأس يجبى بن زكريّا أهدي إلى بغيّ من بغايا بني إسرائيل، أما تعلم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس سبعين نبيّاً، ثمّ يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئاً، فلم يعجل الله عليهم، بل أمهلهم وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز ذي انتقام، اتّى الله يا أبا عبد الرحن، ولا تدعن نصرتي. \(^1\)

الزّبير من مكان الحسين بالحجاز. ولا أحبّ إليه من خروجه إلى العراق طعماً في الوثـوب
بالحجاز. وعلماً بأن ذلك لا يتم له إلاّ بعد خروج الحمسين. انتهى (وراجـع ايـضاً انسـاب
الاشراف: ١٨٤٣ ـ مروج الذهب: ١٥٥٣ ـ ارشاد المفيد: ١٨٤ ـ الفتوح: ١٨٤٨ ـ كامل
إبن الاثير: ٢٠/٤ ـ مقتل الحوارزمي: ١١٠/١ و٢١٧ ويؤيده ما أنشده إبن عباس قائلا له:
يــــا لك مــــن قــبرّة بممر خلا لك الجو فبيضى واصـفري

ونفّري ما شئت ان تنفري

وذكر في الفتوح انه اقبل إبن عباس إلى إبن زبير بعد ذلك فقال: قرت عيناك يا إبن الزّبير. هذا الحسين بن علي يخرج الى العراق. و بخليك والحجاز. وأهم دليل على ذلك ما رواه الطبري باسناده عن ابي مجنده عن ابن عباس عن الحسين الله الله قال له: هذا ان هذا ابي إبن الزّبير ليس شيء يؤتاه من الدّنيا أحب إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق. وقد علم انه ليس له من الأمر معي شيء، وانّ النّاس لم يعدلوه بي، فود أن خرجت منها لتخلو له (راجع تالطبري: ٢٨٨/٤). وقد جرت بينه وبين الإمام منه كلمات تجدها في تاريخ الطبري: ٢٨٨/٤ حامل إبن الانبر: ٣٨/٤ وغيرهما.

صلح ما دخل فيه النَّاس؟. واصبر كما صبّرت لَماوية من قبل. فلعلّ الله أن يحكم بينك وبيّن القوم الظالمين.

فقال له الحسين: أبا عبدالرَّحمن. أنا أبايع بزيد وأدخل في صلحه. وقد قال النبي ﷺ فيه وفي أبيه ما قال؟!

فقال إبن عباس: صدقت أبا عبدالله. قال النبي ﷺ في حياته: ما لي وليزيد. لا بارك الله في يزيد. وانه يقتل ولدي [وولد ابنتي الحسين. والذي نفسي بيده لا يقتل ولدي] بين ظهراني قوم فلا يمنعونه الا خالف الله بعن قلوبهم والسنتهم.

ثُمُ بكي إين عباس، وبكى معه الحسين وقال: يا إين عـباس، تـعلم أنّي إيــن بــنــت رـــــول الشَيِّظَةِ؟

فقال إبن عباس: اللّهم نعم، نعلم ونعرف أن ما في الدّنيا أحد هو إبن بنت رسول الله 養養 غيرك. وان نصرك لغرض على هذه الائمة، كغريضة الصلاة والزكاة الّتي لا يقدر أن يقبل أحدها دون الأخرى.

قال الحسين: يا اين عباس. قما تقول في قوم أخرجوا ابن بنت رسول الفتي في مداره وقراره ومواده وحرم رسوله ومجاورة قبره ومولده ومسجده وموضع مهاجره. فتركوه خانفاً مرعوباً. لا يستغر في قراره لا يأوى في موطن، يريدون في ذلك قنله وسفك دمه. وهو لم يشرك بالله شيئاً، ولا اتخذ من دونه ولياً، ولم يتغبر عما كان عليه رسول الله تيئي والخلفاء من بعده! فقال اين عباس: ما أقول فيهم إالا إو«انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاّ وهم كسالى» إالتوبة: ١٤٤ إ مراءون التأس ولا يذكرون الله إلاّ قليلا مذبذ بين بين ذلك لا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» [النساء: ١٤٢ - ١٤٢] وعلى مثل هؤلاء تنزل البطشة الكبرى. وأما أنت يا إين بنت رسول الله يُناف أن أنه خافل عما يعمل الظالمون، وأنا أشهد أن من رغب عن بحاورتك وطمع في محاربتك وعاربة نبيك محمد المنظمة في اله مسن

فقال الحسن: اللَّهمّ اشهدا.

فقال إبن عباس: جعلت فداك يا إبن بنت رسول الله، كانك تريدني إلى تنفسك وتريد أن أنصرك، والله الذي لا اله إلا هو أن لو ضربت بين يديك بسيني هذا حتى انخلع جميعاً من كلّ لما أنصرك، والله الذي لا اله إلا هو أن لو ضربت بين يديك بسيني هذا حتى انخلع جميعاً من كلّ لما

قلت: من هيهنا أتينا كل ذلك نشأ من غصب الخلافة، وإلا لو قدّموها لأعلمها لما اختلف في عليّ إثنان، نسأل عبدالله هذا، هل تأمره بالصلح مع الزندقة والكفرة؟ وهل أنت اعرف بمصالح الأمّة من الحسين بن علي على حين تقول بالصلح مع أهل الشرك؟ فويل لأبيك ورفيقه، ولنعم ما قاله سلمان المحمّدي: «لو بايعوا عليّاً لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» أ.

٧. ومنهـــم: الفرزدق روي عنه أنه قال: حججت بأمّي في سنة ستمين. فبينا أنـــا
أسوق بعيرها حتى دخلت الحرم إذ لقيت الحسين بن علي نشئه خارجاً من مكّة مع
أسيافه وأتراسه. فقلت :لمن هذا القطار؟!

<sup>🛱</sup> كنت ممّن أوفي من حقّك عشر العشر، وها أنا بين يديك، مرني بأمرك!

فقال إبن عمر: مهلا! ذرنا من هذا يا إبن عباس!

ثمُ أقبل إبن عمر على الحسين، فقال: أبا عبدالله. مهلاً عبًا قد عزمت عليه، وارجع من هنا إلى المدينة. وادخل في يصلح القوم! ولا تغب عن وطنك وحرم جدك رسول الله تيجيًّة ! ولا تجعل لهؤلاء الذين لا خلاق لهم على نفسك حجّة وسبيلا، وإن احببت أن لا تبايع فأنت مستروك حتى ترى برأيك، فأن يزيد بن معاوية \_ لعنه الله \_ عسى أن لا يعيش إلاّ قليلاً، فيكفيك الله أمر.

فقال الحسين: أف لهذا الكلام أبداً ما دامت الشاوات والأرض، أسألك بالله با عبدالله، أنها عندك على خطأ من أمري هذا؟ فإن كنت عندك على خطأ فردني، فإني أخضع وأسمع وأطبع. فقال إبن عمر: اللّهم لا، ولم يكن الله تعالى يجعل إبن بنت رسوله على خطأ، وليس مثلك من طهارته وصفوته من الرسول يَجْيَرُ على مثل يزيد بن معاوية \_ لعنه الله \_ باسم الخلافة، ولكن أخشى أن يضرب وجهك هذا الحسن الجميل بالشيوف، وترى من هذه الأمّة ما لا تحب، فارجم معنا إلى المدينة، وإن لم تحب أن تبايع فلا تبايع أبداً، واقعد في منزلك!.

فغال الحسين: هيهات يا إبن عمر، إن القوم لا يتركوني، وإن أصابوني وإن لم يحيبوني فسلا يزالون حتى أبايع وأنا كاره أو يقتلوني، أما تعلم يا عبدالله أن من هوان هذه اللَّمُنيا. (راجع المتن تجد التتمة مع اختلاف يسبر مع ما هو في الفتوح).

ثم انّ في بعض ما نُسب إلى الامام عليٌّ بحالاً للتأمل ويكن فرض صدوره منه عليٌّ من باب اتمام الحجة.

١. انساب الاشراف: ٢ / ٢٧٤.

فقيل: للحسين بن على عليه .

فأتيته. وسلمت عليه. وقلت له: أعطاك الله سؤلك وأمــلك فــيا تحـبّ. بأبي أنت وأمى يا إبن رسول الله، ما أعجلك عن الحـج؟!

قال: لو لم أعجل لأخذت؟

ثمّ قال لي: من أنت؟

قلت: إمرؤ من العرب ـ فلا والله ما فتَشنى عن أكثر من ذلك ـ.

ثمّ قال لي: أخبرني عن النّاس خلفك.

فقلت: الخير [الحبير] سألت. قلوب النّاس معك. وأسيافهم عليك<sup>٢</sup>. والقـضاء ينزل من السّاء. واللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

فقال صدقت، لله الأمر، وكل يوم هُوَ فِي شَأْنٍ. إن نزل القضاء بما نحبّ ونسرضى فنحمد الله على نعائه وهو المستعان على أداء الشكر. وإن حال القضاء دون الرّجاء فلم يبعد من كان الحق نيّته والتقوى سير ته. "

فقلت له: أجل بلغك الله ما تحبّ. وكفاك ما تحذر.

وسألته عن أشياء من نذور ومناسك فأخبرني بها، وحزك راحلته وقال: السلام

١. مثير الأحزان: ٤٠ ـ انساب الاشراف: ١٦٥/٣ ـ الكامل: ٤٠/٤.

٢. راجع الفتوح: ٨٧٤/٥، مثير الأحزان: ٥٠. كشف النسعة: ٣٢/٢ و ٣٤ ما لمستات: ٨٥/٤. انساب الاشراف: ٨٧٤/٠ كامل إسن الاسير: ١٤٠٤ تساريخ الطبري: ١٩٠/٤، ومقتل الخوارزمي: ٢٣٢/١ وفي نقل آخر أن اللقاء كان في طريقه إلى كربلاء كما ذكر في انسساب الاشراف والمناقب انه كان لما بسلغ الحسين على ذات عبرق، وفي الفتوح وكشف الفسمة والخوارزمي أنه كان في الشقوق، وفي انساب الاشراف والحوارزمي.

 <sup>.</sup> وفي نقل آخر أن الإمام عض أجابه بقوله: «ما أراك إلا صدّقت، والنّآس عبيد المال، والدين لغو
 على السنتهم، يحوطونه ما درّت به معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديّانون». نقله الاربلي في
 كشف الغمة: ٢٧/٢.

عليك، ثمّ افترقنا». ا

 ٨ ومنهم: يحيى بن سعيد بن العاص ـ على ما نقله الشّيخ المفيد ـ ومعه جماعة أرسلهم إليه عمرو بن سعيد ٢ إليه، فقالوا له: إنصرف، أين تذهب؟!

فأبى عليهم ومضى، وتدافع الفريقان، واضطربوا بـالشياط، فـامتنع الحسـين وأصحابه منهم إمتناعاً قوياً. ٢

وعن إبن نما باضافة: ومضى الحسين على وجهه، فبادروه وقالوا: يا حسمين ألا تتّتي الله! وتخرج من الجباعة، وتفرّق بين هذه الأتّة؟!

فقال: لِي عَمَلَى وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِينُونَ بِمُا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِيءٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ٤

قلت: سوّد الله وجوههم، ولا رضى عنهم، اذ تبيّن نفاقهم من هذه التعابير البشعة. كيف تجـاسروا على حجّة الله وامام المسلمين؟ و قد مرّ انّه – صلوات الله عــليه – كان أعرف بمصالح الأمّة من كلّ واحد.

9. ومنهم: طرّماح بن حكم على ما ذكره ابن نما في في مثيره، قال: لقيت حسيناً وقد امترت لأهلي ميرة، فقلت: أذكرك في نفسك. لا يغرنك أهل الكوفة. فو الله ائن دخلتها لتقتلن، وإني لأخاف أن لا تصل إليها، فإن كنت مجمعاً على الحرب فأنـزل أجأ<sup>0</sup>. فإنه جبل منيع، والله ما نالنا فيه ذلّ قطّ، وعشيرتي يرون جميعاً نصرك، فهم ينعونك ما أقمت فيهم.

فقال: «إنّ بيني وبين القوم موعداً أكره أن أخلفهم، فإن يدفع الله عنّا فقديماً ما أنعم

١. الإرشاد: ٢٠١ ـ نقله البحار: ٣٦٥/٤٤ عنه. راجع تاريخ الطبري: ٢٩٠/٤.

٢. هو عامل مكة ومدينة من قبل يزيد، تولّى الأمر في رمضان ٦٠ بعد نزع الوليد بسن عستبة.
 راجع تاريخ الطبري: ٢٠١/٤ كامل إين الأثير: ٤٣/٤.

٣. راجع الإرشاد: ٢٠١ \_ انساب الاشراف: ١٦٤/٢ \_ تاريخ الطبري: ٢٨٩/٤ \_ كـامل إيـن الاثير: ٣٩/٤.

٤. مثير الأحزان: ٣٩\_راجع مقتل الخوارزمي: ٢٢٠/١.

٥ . أحد جبلي طيء/معجم البلدان: ٩٤/١.

علينا وكني، وإن يكن ما لابدّ منه ففوز وشهادة إن شاء الله».

ثُمُ حملت الميرة إلى أهلي، وأوصيتهم بأمـورهم، وخـرجت أريـد الحسـين ﷺ، فلقيني ساعة بن زيد النبهاني فأخبرني بقتله، فرجعت. ١

١٠. ومنهم: هاشم المخزومي، قال هاشم المخزومي: قلت للحسين وقد تهيأ للمسير إلى الكوفة، فدخلت عليه، فقلت: يا سيّدي، إلى أين تريد تمضي، فقد بلغني أنّك تريد العراق، وانّني مشفق عليك في مسيرك هذا، وإنك تقدم على بلاد وإمارة عمالها فراعنة، وبيوت المال بأيديهم، والنّاس عبيد الدّراهم والذّنانير، ولا آمن عمليك من اللّذين اوعدوك بالنصر أن يكونوا أعوناً عليك.

فقال ﷺ: جزاك الله يا عم خيراً. لقد نصحت واشفقت. ولكن لابدّ لي من المسير إلى العراق.

قال هاشم: ثمّ انصر فت عنه، فدخلت على الحارث بن خلف. فسألني هل دخلت على الحسين بن على؟!

قلت له: نعم.

١. مثير الأحزان: ٣٦ ـ ، ٤، ومن أشار إليه فيه الله بقل ما عزم عليه ابو بكر بن عبدالرّحن بن الحارث بن هشام، وابوبكر على الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، (واجع المثير: ٣٩)، وعمرو بن عبدالرّحن بن الحارث بن هاشم الحزومي (راجع انساب الأشراف: ٣١٠/٣) ـ المنتوح: ٥/١٥٠ ـ كشف الفحة ـ المنتوح: ٥/١٥٠ ـ كشف الفحة ٢٣/٤ ـ الكتامل: ٣/٣٤ ـ الكامل: ٣/٣٤ ـ وحوابه لله في منامي، المدينة في ذلك، وجوابه لله في كان أم علي، والله يا إين عتي لو كنت في جحر هامة من هوام فخبر في بأمر، وأنا ماض له، لي كان أم علي، والله يا إين عتي لو كنت في جحر هامة من هوام الأربع المناقب: ع/٤٤، مقتل الخوارزمي: ٢١٥/١ ـ تاريخ الطبري: ٢٩١/٤ ـ كامل إيس (راجع المناقب: ع/٤٤، مقتل الخوارزمي: ٢٧٧١ ـ تاريخ الطبري: ٢٩١/٤ ـ كامل إيس الامام: ١٤/٤، واشار إليه كشف النمة: ٢٧٧١ . وعن لق الامام لله الأوزاعي (انظر: دلائل الامامة: ٥٧)، وبضر بن غالب (انظر: مثير الأحزان: ٤٤). وهنول بن نافع الجملي، وعمرو بن خالد (مثير الأزان: ٤٤٢).

قال: ما قال لك؟ وما قلت له؟!

قلت له كذا وكذا. وقال لى: كذا وكذا.

فقال: قد نصحته في الرأي الّذي اشرت به عليه. أتركه أم قبله؟! قال قلت له: قد عزم على الزحيل إلى العراق. \

## خطبته الله عزم الخروج من مكّة

روى السيدﷺ في اللهوف مرسلاً أنّه ﷺ لمّا عزم عملي الخسروج مــن مكّــة إلى العراق. قام خطيباً فقال:

«الحمد لله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى على رسوله، خط الموت على ولد أدم. مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أو لهني إلى أسلافي إلى شتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشاً جوفاً وأجربة سغباً، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه، ويوفينا أجر الصابرين، لن تشذّ عن رسول الله يَشِيَّ لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقرّ بهم عينه، وينجز بهم وعده، من كان باذلاً فينا مهجته، وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فاتني راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى». أ

وفي اللهوف باسناده عن حمزة بن حمران عن الصّادق ﴿ يا حمزة إنّي سأحدثك بحديث لا تسأل عنه بعد مجلسنا هذا، إن الحسين لما رحل متوجّها أمر بـ قرطاس وكتب:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى بني هاشم، أما بعد، فإنَّه مسن

۱. لم تعثر عليه.

٢ . اللهوف: ٢٥ ـ راجع مثير الأحزان: ٤١ ـ كشف الضمة: ٢٩/٢ ـ البحار: ٣٦٦/٤٤ عـن اللم ف.

لحق بي منكم استشهد. ومن تخلّف عني لم يبلغ الفتح. والسلام». ١

### نزوله ﷺ بالتنعيم

### نزوله 🕸 بذات عرق

وعن السيدئة: ثمّ سار على حتّى بلغ ذات عرق<sup>5</sup> فلق بشر بن غالب واردأ من العراق, فسأله عن أهلها.

فقال: خلفت القلوب معك، والشيوف مع بني أميّة!.

فقال: صدق أخو بني أسد. إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. ويَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. ٥

١. اللهوف: ٢٧ (عن رسائل الكليني)، دلائل الامامة: ٧٧.

٢. وهو موضع قريب من مكَّة، بينه وبين مكَّة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة. ــ منه ــ ﷺ.

٣. اللهوف: ٢٩ ــراجع متير الأحزان: ٤٢ عنها: ٣٦٧/٤٤ ــالإرشاد: ٢٠١ ــمقتل الخوارزمي: ٢٢٠/١ ــانساب الاشراف: ١٦٤/٣ ــالكامل: ٣٩/٤.

٤. وهو ميقات اهل العراق. اوّله تهامة وأخره العقيق. وهو عن مكّة نحوا من مرحلتين \_منه للله

#### ٢٦٤ مقتل الإمام الحسين علي الم

#### نزوله بثعلبيّة

قال: ثمّ سار ﷺ حتّى نزل التعلميّة وقت الظهيرة، فوضع رأسه الشّريـف فــرقد ثمّاسـّيقظ، فقال: قد رأيت هاتفاً بقول: أنتم تسرعون، والمنايا تسرع بكم إلى الجنّة.

فقال له ابنه على: يا أبة، أفلسنا على الحق؟!

فقال: بلى يا بني. والَّذي إليه مرجع العباد.

فقال: يا أبة، إذن لا نبالي بالموت.

فقال له الحسينﷺ: جزاك الله يا بني خير ما جزا ولداً عن والده. ١

### أبا هرّة الأزدي والإمام الحسين ه

ثمّ بات ﷺ في الموضع المذكور، فلمّا أصبح إذا برجل من الكوفة يكنّى أبا هـرة الأذري قد أتاه. فسلم عليه، ثمّ قال: يا إبن رسول الله. ما الذي أخرجك عن حرم الله وحرم جدّك رسول الله ﷺ؟

فقال الحسين على و وبحك يا أبا هرة!. إن بني أميّة أخذوا مالي فصبرت، وشـتموا عرضي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت، وايم الله لتقتلني الفئة الباغية، وليـلبسنهم الله ذلاً شاملاً وسيفاً قاطعاً، وليسلطن الله عليهم من يذهّم. حتى يكونوا أذلَ من قـوم سبأ، إذ ملكتهم إمرأة فحكت في أموالهم ودمائهم. ٢

١ اللهوف: ٢٩ ـ ذكر، البحار: ٤٤/ ٣٦٧ عنه). انظر: الفتوج: ١٢٢/٥ ـ مقتل الخوارزمسي:
 ٢٢٦/١ ـ المناقب: ٩٥/٤ ـ مثير الأحزان: ٤٤، وذكر المفيد مثله في الإرشاد: ٢٠٩ عن عقبة بن سمعان. بعد مضي الإمام الحسين لمثيلا من قصر بني مقاتل.

٢٦ . اللهوف: ٢٩ ـ (ذكر البحار: ٣٦٧/٤٤ عنه). راجع الفتوح: ١٢٣/٥ ـ مثير الأحزان: ٤٦ ـ مقتل الخوازمي: ٢٦/١.

#### كتاب وليدبن عتبة إلى إبن زياه

و في البحار: قال محمّد بن أبي طالب: واتصل الحنبر بالوليد بن عتبة \_أمير المدينة \_ بأنّ الحسينﷺ توجّه إلى العراق. فكتب إلى إبن زياد:

«أمّا بعد، فإن الحسين قد توجّه إلى العراق، وهو إبن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله، فاحذر يا إبن زياد أن تأتي إليه بسوء، فتهيّج على نفسك وقومك أمراً في هذه الدّنيا لا يصدّه شيء، ولا تنساه الخاصّة والعامّة أبداً ما دامت الدّنيا».

قال: فلم يلتفت إبن زياد إلى كتاب الوليد. ١

#### بعث إبن زياد حصين بن نمير

#### قيس بن مسهر رسول الحسين ﷺ

ولما بلغ الحسين الحاجز من بطن الرمّة بعث قيس بن مسهر الصيداوي 2 \_ويقال

١. البحار: ٣٦٨/٤٤ ـراجع الفتوح: ١٢١/٥ ــمقتل الخوارزمي: ٢٢١/١.

٢ ذكر البلاذري في انساب الاشراف: ٩٦٦/٣ كون المبعوث الحصين بن أسامة التميمي، ثمّ أحد
 بني جثيش بن مالك بن حنظة صاحب المشرطة.

الإرشاد: ۲۰۲ ـ (ذكره البحار: ٣٦٩/٤٤ عنه)، راجع مثير الأحزان: ٤٢ (وفسيه ما بين القطقطانة إلى القلع). وتاريخ الطبري: ٢٩٧/٤ وفيه (والى لعلع مضافاً على ما ورد في المتن). وكامل إين الاثير: ٤١/٤ (وفيه إلى جبل لعلع)، وانساب الاشراف: ٣٦٦/٣، واشسار إليسه مقتل الخوارزمي: ٢٦٨/١، واشار إليسه

كما عليه انساب الاشراف: ١٦٦/٣ ـ مثير الأحزان: ٤٢ ـ اللهوف: ٣١ ـ تـ اريخ الطبري: ٢٩٧/٤ ـ الرد على المتعصب العنيد: ٣٦ ـ كامل إين الاثهر: ٤١/٤.

إنّه بعث أخاه من الرضاعة عبد الله بن يقطر ' إلى الكوفة، ولم يكن ﷺ علم بخبر مسلم بن عقيل ﴿ أَ وكتب معه إليهم:

«بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين. سلام عليكم. فإني أحمد إليكم الله الله يلا إله إلا هو. أمّا بعد، فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتاع ملاكم على نصرنا، والطّلب بحقنا، فسألت الله أن يحسن لنا الصنيع، وأن يتيبكم على ذلك أعظم الأجر. وقد شخصت إليكم من مكّة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجّة يوم التروية، فإذا قدم عليكم رسولي فانكشوا في أمركم وجدّوا، فإني قادم عليكم في أيّامي هذه، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته». "

وكان مسلم كتب إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة. وكتب إليه أهل الكوفة أن لك هاهنا مائة ألف سيف، <sup>4</sup> ولا تتأخر!!.

فأقبل قيس بن مُشهر إلى الكوفة بكتاب الحسين ﷺ، حتى إذا انتهى القادسيّة أخذه الحُصين بن نمير. فبعث به إلى عبيد الله بن زياد.

فقال له عبيد الله بن زياد: اصعد فسب الكذاب الحسين بن على.

فصعد قيس. فحمد الله وأثنى عليه. ثمّ قال: أيّها النّاس. إنّ هذا الحسين بن علي خير خلق الله، إبن فاطمة بنت رسول الله ﷺ. وأنا رسوله الليكم. فأجيبوه. ثمّ لعن عبيد الله بن زياد وأباه. واستغفر لعلى بن أبي طالب ينه وصلى عليه.

فأمر عبيدالله أن يرمى به من فوق القصر. فرموا به فيتقطع رضوان الله تـعالى. ٥. لم. ه

۱ . كما عليه مقتل الخوارزمي: ٢٢٩/١.

٢. ولكن يظهر من الفتوح ٥/١١٠ انه علم بشهادته قبل خروجه من مكَّة.

٣. راجع مثير الأحزان: ٢٤، انساب الاشراف: ١٦٧/٣ مالبداية والنهاية: ١٦٨/٨.

راجع تاريخ الطبري: ٢٩٤/٤ ـ الرد على المتعصب العنيد: ٣٥.

٥ . الإرشاد: ٢٠٣ ـ ٢٠٣ ـ ذكره البحار: ٣٦٩/٤٤ عنه، راجع أنسباب الاشراف: ١٦٧/٣ ـ.

وروي أنّه وقع إلى الأرض مكتوفاً. فتكسّرت عظامه، وبتي به رمق. فجاء رجل يقال له عبد الملك بن عمير اللخمي فذبحه. فقيل له في ذلك وعيب عليه، فقال أردت أن أريحه!!!<sup>(</sup>

وعن السيد بنحو آخر. وهو انّه لمّا قارب دخول الكوفة اعترضه الحصين بن نمير ـ صاحب عبيد الله بن زياد ـ ليفتّــــه، فأخرج قيس الكتاب ومرّقه، فحمله الحصين إلى عبيد الله بن زياد، فلمّا مثل بين يديه قال له: من أنت؟

قال: أنا رجل من شيعة أمير المؤمنين على بن أبي طالبﷺ وابنه.

قال: فلماذا خرقت الكتاب؟

قال: لئلًا تعلم ما فيه!

قال: وعمَّن الكتاب؟ وإلى من؟

قال: من الحسين على إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف أسهاءهم.

فغضب إبن زياد وقال: والله لا تفارقني حتَّى تخبرني بأسهاء هؤلاء القوم. أو تصعد المنبر وتلعن الحسين بن على وأباه وأخاه. وإلّا قطعتك إرباً إرباً.

فقال قيس: أمّا القوم فلا أخبرك بأسائهم، وأمّا لعن الحسين وأبيه وأخيه فأفعل. فصعد المنبر، وحمد الله وأتنى عليه، وصلى على النبي على أوأكثر من الترخم على علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم، ثمّ لعن عبيد الله بن زياد وأباه، ولعن عتاة بني أميّة عن آخرهم. ثمّ قال: أيّها النّاس، أنا رسول الحسين إليكم، وقد خلفته بموضع كذا، \* فأجيبوه.

هم مثير الأحزان: 27 ـ تاريخ الطبري: ٢٩٧/٤ ـ وأشار إليه كامل إبن الاثير: ٤١/٤ ـ الرد على المتعصب العنبد: ٣٦.

الارشاد: ۲۰۳ (ذكرد السحار: ٣٦٩/٤٤ عند). ولكن روى ذلك السلادري في انسباب الاشراف: ٣٠٩/٣ (الطبري في تاريخه ٣٠٠/٤ عن ابي عنف). والخوارزسي في سقتله: (٢٢٩/١، وابن الاثير في كامله: ٢٢٤ في حق عبدالله بن يقطر.

٢. بالحاجر، قاله إبن الجوزيّ في كتابه الرد على المتعصب العنيد: ٣٦.

فأخبر إبن زياد. فأمر بالقاء من أعالي القصر. فألقي مـن هـناك فــات. فــبلغ الحــين عَيْهُ موته فاستعبر بالبكاء. ثمّ قال: اللّهمّ اجعل لنا ولشيعتنا منزلاً كريماً. واجمع بيننا وبينهم في مستقر من رحمتك. إنك على كلّ شيء قدير. \

### خروج الحسين، الحاجز

[قال المفيد ﴿ ]: ثُمَّ أقبل الحسين ﴿ من الحاجز يسير نحو الكوفة، فانتهى إلى ما م من مياه العرب، فإذا عليه عبد الله بن سطيع العدوي وهو نازل به، فالما رأى الحسين ﴾ قام إليه فقال: بأبي أنت وأمّي يا إبن رسول الله، ما أقدمك؟ واحتمله وأنزله.

فقال له الحسين ﷺ: كان من موت معاوية ما قد بلغك، فكتب إليّ أهل العمراق يدعونني إلى أنفسهم.

فقال له عبد الله بن مطبع: أذكَرك الله يا إبن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنهتك. أنشدك الله في حرمة والإسلام أن تنهتك. أنشدك الله في حرمة العرب. فو الله لنن طلبت ما في أميّة ليقتلنك، ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحداً أبداً، والله إنّها لحسرمة الإسلام تنتهك، وحرمة قريش وحرمة العرب. فلا تنعل، ولا تأت الكوفة، ولا تعرض نفسك لبني أمية!

فأبى الحسين على إلا أن يضي، وكان عبيد الله بن زياد أمر فأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة، فلا يدعون أحداً يلج ولا أحداً يخرج. أ

١ . اللهوف: ٣٦ ـ عنه البحار: ٤٤٠/٤٤، راجع: مثير الأحزان: ٣٤ و ٤٤ ـ تــذكرة الحسواص:
 ٢٤٥ ـ المناقب: ٩٥/٤٤ ـ القنوح: ٥/٧٤٧.

٢٠ الإرشاد: ٢٠٣ ـ عنه: البحار: ٤٤ / ٣٠ راجع: انساب الاشراف: ١٥٦/٣ ـ الكامل:
 ٤١/٤ ـ وأشار إليه الطبري في التاريخ: ٢٩٨/٤. (وفي انساب الأشراف أن اللمقاء حبصل بالمدينة قبل ذهابه للله إلى مكة. ثم ذكر بعده احتال كونه على ماء في طريقه حين التوجه الى الكوفة من مكة ـ كما في المتن ـ).

#### زهير بن القين والحسين،

ونقل جماعة من فزارة وبجبيلة، قالوا: كنّا مع زهير بن القين النبّجلي حين أقبلنا من مكّة. فكنّا نساير الحسين ﷺ في منزل، فإذا سار الحسين ﷺ في جانب فإذا سار الحسين ﷺ في جانب ونزل الحسين ﷺ في جانب ونزلنا في جانب. فبينا نحن جلوس نتفذي من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين ﷺ حتى سلّم، ثمّ دخل فقال: يا زهير بن القين، إن أبا عبد الله الحسين ﷺ بمعنفي إليك لتأتيه.

فطرح كلِّ إنسان منَّا ما في يده. حتَّى كأنَّ على رؤوسنا الطَّير.

فقالت له امرأته : سبحان الله، أيبعث إليك إبن رسول الله ثمّ لا تأتيه. لو أتسيته فسمعت كلامه، ثمّ انصرفت.

وزاد السيد\$: وقد عـزمت عـلى صـحبة الحـــين ﷺ لأفـديه بـنفسي وأقـيه بروحي.٣

ثمَّ أعطاها مالها وسلَّمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها، فقامت إليه وبكت

١ . وهي ديلم بنت عمرو (كما ذكره انساب الأشراف: ١٦٧/٣ ــ مثير الأحزان: ٤٦)، أو دلهم بنت عمرو (كما في تاريخ الطبري: ٢٩٨/٤).

٢. الإرشاد: ٢٠٣ ـ ٢٠٤ وفي الإرشاد انه قال الأصحابه: من أحبّ منكم ان يتبعني. وإلاّ فيهو آخر المهد. إني سأحدثكم حديثاً: «إنا غزونا البحر. فقتح الله علينا فأصبنا غنايم، فقال النا سلمان الفارسي رحمة الله عليه: أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الفنايم؟!. قلنا: نعم. فقال: إذ أدركتم سيّد شباب أل عمّد فكونا أشد فرحاً بقتالكم ممهم ممّا أصبتم من الفنايم». فأمّا أنا استودعكم الله).

٢. اللهوف: ١٤٤.

وودّعته وقالت: كان الله عوناً ومميناً. خار الله لك. أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسمن ﷺ \

قلت: وله تتمَّة يأتي ان شاء الله في وصف القتال.

#### نزول الحسين الله بالخزيمية

ولما نزل الحسين عليه بالخزيمية أقام بها يوماً وليلة. فلهَا أصبح أقبلت إليه أخــته زينب بنت على. فقالت له: يا أخى. ألا أخبرك بشىء سمعته البارحة؟

فقال لها: وما ذاك يا اختاه؟

فقالت: إنّي خرجت في بعض اللّيل لقضاء حاجة، فسمعت هاتفاً يقول:

ألا يسا عسين فاحتفلي بجمهد فن يبكي على الشّهداء بمعدي

إلى قسسوم تسسوقهم المسنايا بمستدار إلى إنجسساز وعسد
فقال لها الحسين: يا أختاه، كل ما قضى فهو كائن. ٢

### قصة الأسديين مع الحسين علا

روى المفيد على عبد الله بن سليان والمنذر بن المُشَمّع الأسديّين قالا: لما قضينا حجّنا لم تكن لنا همّة إلّا اللّحاق بالحسين الله في الطريق، لننظر ما يكون من أمره، فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا مسرعَيْن حتى لحقناه بزرود، فلمّا دنونا منه إذا نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين الله فوقف الحسين الله كأنه يريده، ثمّ تركه ومضى، ومضينا نحوه، فقال أحدنا لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا لنسأله، فإنّ عنده خبر الكوفة. فضينا حق انتهينا إليه، فقلنا: السلام عليك.

١. اللهوف: ٣٠ عنه البحار: ٣٧٢/٤٤ راجع: مثير الأحرّان: ٤٦.

٢ . مقتل الخوارزمي: ٢٢٥/١ ـ راجع الفـتوح. ١٢٢/٥ ـ المـناقب: ٩٥/٤ ـ ذكـره البـحار: ٢٧٢/٤٤ عن المناقب.

فقال: وعليكم السلام.

قلنا ممن الرّجل؟

قال: أسديّ.

قلنا له: ونحن أسديّان، فن أنت؟

قال: أنا بكر بن فلان. <sup>١</sup>

وانتسبنا له. ثمّ قلنا له: أخبرنا عن النَّاس ورائك؟

قال: نعم. لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة. ورأيتهها يجران بأرجلها في الـتـوق.

فأقبلنا حتَّى لحقنا بالحسينﷺ. فسايرناه حتَّى نزل التعلبيّة محسيا. فجنناه حــين نزل، فسلّمنا عليه. فردّ علينا السلام.

فقلنا له: يرحمك الله. إن عندنا خبراً إن شئت حدثناك علانية. وإن شئت سرّاً.

فنظر إلينا وإلى أصحابه ثمّ قال: ما دون هؤلاء سرّ. `

فقلنا له: أرأيت الرّاكب الّذي استقبلته عشيّ أمس.

قال: نعم، وقد أردت مسألته.

فقلنا: قد والله استبرأنا لك خبره، وكفيناك مسألته. وهو امرؤ منّا ذو رأي وصدق وعقل، وإنّه حدّثنا أنّه لم يخرج من الكوفة حتّى قتل مسلم وهاني، ورآهما يجرّان في السوق بأرجلهما.

فقال: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ زَاجِعُونَ. رحمة الله عليها \_ يردد ذلك مراراً \_ "

فقلنا له: ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك إلَّا انصرفت من مكانك هذا، فإنَّه ليس

١. بكير بن المثعبة/ تاريخ الطبري: ٢٩٩/٤.

٢. سر/البحار،

٣. اشار إليه مقاتل الطالبيين: ١١٠.

لك بالكوفة ناصر ولا شيعة. بل نتخوّف أن يكونوا عليك.

فنظر إلى بني عقيل، فقال: ما ترون فقد قتل مسلم؟

فقالوا: والله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا، أو نذوق ما ذاق.

فأقبل علينا الحسين ﷺ وقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء.

فعلمنا أنَّه قد عزم رأيه على المسير. فقلنا له: خار الله لك.

فقال: رحمكما الله.

فقال له أصحابه: إنك والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل. ولو قدمت الكوفة لكان النّاس إليك أسرع.

فسكت. ثمّ انتظر حتى إذا كان الشحر قال لفتيانه وغــلمانه: أكــثروا مــن المــاه. فاستقوا وأكثروا. ثمّ ارتحلوا. \

#### فرزدق والحسين 🛎

[قال السيد]: ثم إن الحسين على سار، فلقيه الفرزدق الشاعر، فسلّم عليه وقال: يا إبن رسول الله، كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا إبن عمّك مسلم بن عقيل وشيعته؟!

قال: فاستعبر الحسين على باكياً. ثم قال: رحم الله مسلماً. فلقد صار إلى روح الله وريحانه وجنّته ورضوانه. أما أنه قد قضى ما عليه، وبقي ما علينا، ثم أنشأ يقول: فسإن تكسن الدّنسيا تسعد نفيسة فسان ثسواب الله أغسل وأنسبل وإن تكسن الأبدان للسعوت أنشأت فقتل امرئ بالسّيف في الله أفسلل وإن تكسن الأرزاق قسماً مسقدراً فقلة حرص المره في السعى أجمل

الإرشاد: ٢٠١ ـ ٢٠٥، راجع تاريخ الطبري: ٢٩٩/٤ ـ ٢٠٠، مقاتل الخوارزمي: ٢٩٩/١،
 كامل إبن الاثير: ٢/٤، وذكر «البحار: ٢٧٢/٤٤ عن الإرشاد، واشار إليه انساب الأشراف:
 ١٦٨/٢، البداية: ١٦٨/٨ ـ سير اعلام النبلاه: ٢٠٨/٣.

## وإن تكسن الأمسوال للـترك جمعها ﴿ قُمَّا بِمَالُ صَيَّرُوكَ بِمَهُ الْمُمَّمُ يَسِخُلُ ا

#### وصول الحسين الله بمنزل زبالة

قال المفيد: فسار ﷺ حتَّى إنتهى إلى زبالة. فأتاه خبر عبد الله بن يقطر(رضوان الله عليه). \* فأخرج للنَّاس كتاباً فقرأ عليهم:

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. أمَّا بعد. فإنَّه قد أتانا خبر فظيع. قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة <sup>٣</sup> وعبد الله بن يقطر. وقد خذلنا شيعتنا. فمن أحبّ منكم الإنصراف فلينصرف في غير حرج. ليس عليه ذمام».

فتفرق النّاس عنه، وأخذوا بميناً وشهالاً، حتى بيني في أصحابه الّذين جاءوا معه من المدينة ونفر يسير ممن انضقوا إليه، <sup>3</sup> وإنمّا فعل ذلك لأنه ع<sup>ين</sup>ة علم أن الأعراب الّذين اتبعوه. إنمّا اتبعوه وهم يظنّون أنه يأتي بلداً قد استقامت له طاعة أهـله. فكسره أن يسيروا معه إلّا وهم يعلمون على ما يُقدِمون. <sup>6</sup> فلمّا كان السّحر أمر أصحابه، فاستقوا ماة وأكثروا. <sup>7</sup>

١ اللهوف: ٣٠. راجع الفتوح: ١٢٥/٥ \_ مقتل الخوارزمي: ٢٢٣/١ \_ المناقب: ٩٥/٤ (مع الختلاف من دون ذكر اسم الفرزدق، وفيه هذا البيت مضافاً على الابيات:

عليكُم سلام الله يَـا آل احمـد فإني أراني عنكم سوف أرحــل

وانه كان لما نزل للهج الشفوق، وذكره البحار: ٣٧٤/٤٤. وتجد الأبيات في تاريخ مدينة دمشق: ١٨٧/١٤ ــمئير الأحزان: ٤٥ (مم اختلاف يسير).

٢ . راجع: أنساب الاشراف: ١٦٨/٣، تاريخ الطبري: ٢٠٠/٤، مقتل الخنوارزمني: ٢٢٩/١.
 كامل إبن الاثير: ٢/٤.

٣. وقيس بن مسهر / انساب الاشراف: ١٦٩/٣.

٤. راجع انساب الاشراف: ١٦٩/٣، مقتل الخوارزمي: ٢٢٩/١، كامل إين الاثير: ٢/٤.

واجع: مقتل الخوارزمي: ٢٢٩/١، كامل إبن الاثير: ٤٣/٤، واشار إليه مسقاتل الطالبيين: ١١٠.

٦. الإرشاد: ٢٠٥، عنه البحار: ٣٧٥/٤٤، راجع: تاريخ الطبري: ٣٠١/٤.

### مع عمرو بن لوذان في بطن العقبة

[قال المفيد]: ثمّ ساروا حتّى مرّ ببطن العقبة. فنزل عليها، فلقيه شسيخ مــن بــني. عكرمة يقال له عمرو بن لوذان. فسأله: أين تريد؟!

فقال له الحسين الله: الكوفة.

فقال الشَيخ: أنشدك الله لما النصرفت، فو الله منا تَنقُدِم إلا عنلى الأسِنة وحند السَيوف، وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك منونة القتال ووطنوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأياً، فأما على هذه الحال التي تنذكر فناتي لا أرى لك أن نفعل.

فقال له: يا عبد الله، ليس يخني عليّ الزأي، ولكن الله تعالى لا يُغلَب على أمره. ` ثمّ قال ﷺ: والله لا يدعونني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. فإذا فـعلوا سلّط الله عليهم من يذكّم حتّى يكونوا أذلّ فرق الأمم. '

ثمَّ سار ﷺ من بطن العقبة حتَّى نزل شراف. فلهَّا كــان في الشـــحر أمــر فــتيانه. فاستقوا من الماء فأكثروا.<sup>؟</sup>

### ملاقاة الإمام الحسين، الله مع الحرّ

في الإرشاد: ثمّ سار منها حتّى انتصف النّهــار، فبينها هو يسير إذ كبّر رجــل مــن أصحابه.

فقال له الحسين ﷺ؛ الله أكبر، لِمَ كبّرت؟

الإرشاد: ٢٠٦ راجع: تاريخ الطبري: ٢٠١/٤ ـ كامل ابن الأشير: ٤٣/٤. ذكره البحار: ٢٧٥/٤٤ عن الإرشاد.

الإرشاد: ٢٠٦. اورده الطبري في تاريخه: ٢٩٦/٤ مسنداً. راجع تاريخ إين عساكر ـ ذكره
 البحار: ٢٧٥/٤٤ عن الإرشاد.

٣. الإرشاد: ٢٠٦.

قال: رأيت النَّخل.

فقال له جماعة من أصحابه: والله إنَّ هذا المكان ما رأينا به نخلة قطُّ.

فقال الحسين ﷺ: فما ترونه؟

قالوا: نراه والله آذان الخيل.

قال: أنا والله، أرى ذلك `

ثمَ قال ﷺ: ما لنا ملجأ تلجأ إليه، فنجعله في ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد؟ فقلنا له: بلى، هذا ذو حُسُم إلى جنبك، تميل إليه عن يسارك، فإن سبقت إليه فهو كها تريد.

فأخذ إليه ذات اليسار. وملنا معه. فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هموادي الحيل، فتبيناها وعدلنا. كأن أسنتهم الحيل، فتبيناها وعدلنا. كأن أسنتهم اليماسيب. وكأنّ راياتهم أجنحة الطّير، فاستبقنا إلى ذي حسم، فسبقناهم إليه، وأمر الحسين على بأينيته فضربت.

وجاء القوم زهاء ألف فارس مع الحرّ بن يزيد التميمي ۗ حتَى وقف هو وخــيله مقابل الحسين ﷺ في حرّ الظهيرة والحسين وأصحابه معتقون متقلّدون أسيافهم.

فقال الحسين ﷺ لفتيانه: أسقوا القوم وأرووهم من الماء, ورشفوا الحنيل ترشيفاً. ففعلوا وأقبلوا يملأون القصاع والطساس من الماء. ثمّ يدنونها من الفرس، فإذا عبّ فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه، وسقوا آخر حتّى سقوها كلّها.

فقال علي بن الطّعان المحاربي: كنت مع الحرّ يومئذ، فجئت في آخر من جاء من أصحابه، فلمّا رأى الحسين عُنْهُ ما بي وبفرسي من العطش قال: أنخ الرّاوية ـ والرّاوية عندى السقاء ـ .

١ . انظر مقاتل الطالبيين: ١١٠.

٢. انظر كشف الغمة: ٢٦/٢ ـ المنافب: ٩٥/٤ ـ الفتوح: ١٣٤/٥ ـ تاريخ الطبري: ٣٠٢/٤ ـ الكامل لابن اثير: ٤٦/٤ ـ مثير الأحزان: ٤٧ ـ اللهوف: ٣٣ ـ مقتل الخوارزمي: ٣٢٨/١.

ثمَّ قال: يا إبن الأخ أنخ الجمل. فأنخته.

فقال: اشر ب.

فجعلت كلها شربت سال الماء من السقاء.

فقال الحسين ﷺ: أخنث السقاء \_ أي اعطفه \_ فلم أدر كيف أفعل. فقام فخنثه فشربت وسقيت فرسي.

وكان مجيء الحرّ بن يزيد من القادسيّة. وكان عبيد الله بن زياد بعث الحصين بن غير. وأمره أن ينزل القادسيّة. وتقدّم الحرّ بين يديه في ألف فــارس يـــــتقبل بهــم حسينا. أ

#### صلاة الحسين الله بالعسكرين

[قال المفيد؛]: فلم يزل الحرّ موافقاً للحسين؛ حتّى حضرت صلاة الظهر، وأمر الحسين ﷺ الحجّاج بن مسرور ''أن يؤذّن، فلمّا حضرت الإقامة خرج الحسين، ﴿ فِي إزار ورداء ونعلين، فحمد الله وأثنى عليه. ثمّ قال:

«أيّها النّاس، إنّي لم آتكم حتى أتنني كتبكم، وقدمت عليّ رسلكم أن اقدِمْ علينا، فإنّه ليس لنا إمام، لعلّ الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق، فإن كنتم على ذلك فقد جنتكم، فأعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم، وإن لم تفعلوا وكنتم لقدومي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جنت منه إليكم».

فسكتوا عنه، ولم يتكلِّم أحد منهم بكلمة.

فقال للمؤذّن: أقم. وأقام الصلاة.

١. الارشاد: ٢٠٦ عنه البحار ٢٧٥/٤٤ راجع تاريخ الطبري: ٢٠٢/٤ ـ انساب الاشراف:
 ٢٦٩/٢ ـ مقتل الحوارزمي: ٢٢٩/١ (اورده بعدما سار غيلة من زبالة)، انظر كامل إبن اثير:
 ٤٦/٤.

٢. [الجمن إكذا في تاريخ الطبري.

فقال للحرّ: أتريد أن تصلّي بأصحابك؟! قال: لا، بل تصلى أنت ونصلّى بصلاتك.

فصل بهم الحسين بن على الله ، ثم دخل فاجتمع إليه أصحابه، وانصرف الحرّ إلى مكانه الذي كان فيه، فدخل خيمة قد ضربت له، واجتمع إليه جماعة من أصحابه، وعاد الباقون إلى صفّهم الذي كانوا فيه فأعادوه، ثمّ أخذ كلّ رجل منهم بعنان داتته، وجلس في ظلها.

فلماً كان وقت العصر أمر الحسين بن علي ﴿ أَن يَتَهِيَّاُوا للرَّحِيل .فَعَلُوا. ثُمَّ أَمْر مناديه فنادى بالعصر وأقام. فاستقام الحسين ﴿ فَصَلَّى. ثُمَّ سَلَّم وانسصرف إليهسم بوجهه. فحمد الله وأثنى عليه.

«أما بعد. أيّها النّاس. فإنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحقّ لأهمله يكن أرضى لله عنكم. ونحن أهل بيت محمّد. وأولى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان. وإن أبيتم إلّا كراهيةً لنا والجهل بحمقنا. وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم وقدمت به عليّ رسلكم انصرفت عنكم». أفقال له الحر: أنا والله ما أدرى ما هذه الكتب والزسل آلتي تذكر.

فقال الحسين ﷺ لبعض أصحابه: يا عقبة بن سمعان، أخرج الحُرَجَيْنِ الَّذين فيهما كتبهم إلىّ.

فأخرج خرجين مملوءين صحفاً. فنثرت بين يديه. فقال له الحر: إنّا لســنا مــن هؤلاء الّذين كتبوا إليك. وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألّا نفارقك حتَّى نقدمك الكــوفة على عبيد الله!. <sup>٢</sup>

فقال له الحسين ﷺ: الموت أدنى إليك من ذلك.

١. انظر مقتل الحنوارزمي: ٢٣٢/١.

۲ . راجع مقتل الخوارزمي: ۲۳۱/۱

ثمّ قال لأصحابه: قوموا فاركبوا.

فركبوا وأنتظروا حتّى ركب نساؤهم. فقال لأصحابه: انصرفوا.

فلمًا ذهبوا لينصرفوا حال القوم بينهم وبين الإنصراف، فقال الحسين ﷺ للـحرّ: تكلتك أمّك. ما تريد؟!

قال له الحر: أما لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل الحال الّتي أنت عليها ما تركت ذكر أمّه بالثّكل كائناً من كان، ولكن والله ما لي إلى ذكر أمّك من سبيل إلّا بأحسن ما يقدر عليه. \

فقال له الحسين ﷺ: أما تريد؟

قال: أريد أن انطلق بك إلى الأمير عبيد الله.

قال: إذاً والله لا أتَّبعك.

قال: إذاً والله لا أدعك.

فترادًا القول ثلاث مرات، فلما كثر الكلام بينهها قال له الحرّ: إنّي لم أؤمر بقتالك، إنّما أمرت ألّا أفارت ألّا أفارتك حتى أقدمك الكوفة، فإذا أبيت فخذ طريقاً لا يدخلك الكوفة ولا تردّك إلى المدينة، تكون بيني وبينك نَضفاً، حتى أكتب إلى الأمير عبيدالله، فلعلّ الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلي بشيء من أمرك، فخذ هاهنا، فتياسر عن طريق العذيب والقادسيّة. "

فسار الحسين ﷺ وسار الحرّ في أصحابه بسايره وهو يقول له: يا حسمين. إنّي أذكرك الله في نفسك. فإنى أشهد لئن قاتلت لتقتلنّ.

فقال له الحسين ﷺ: أفبالموت تخوّفني. وهل يعدو بكم الخطب أن تـقتلوني؟

١. انظر مقاتل الطالبيين: ١١١.

٢. ذكر البلاذري في انساب الأشراف: ٣/١٧١ انه ﷺ تياسر إلى طريق العذيب والقادسية،
 وبينه حيننذ وبين العذيب ثمانية وثلاثون ميلا.

وسأقول كها قال أخو الأوس لابن عنه وهو يريد نصرة رسول الله ﷺ، فخوفه إبن عنه وقال: أين تذهب! الله مقتول!. فقال:

سأمضي فما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلماً وواسى الرّجسال الصالحين بنفسه وفارق مشبوراً وخالف مجسرما فار عشت لم أنسدم وإن مت لم ألم كنف بك ذلاً أن تسعيش وتسرغها فلما سع ذلك الحرّ تنحى عنه، فكان يسير بأصحابه ناحية والحسين على في ناحية أخرى، حتى انتهوا إلى عذيب الهجانات. أخرى، حتى انتهوا إلى عذيب الهجانات. أ

### الرّواح على غير الجادّة

و قال: ثمَ أقبل الحسين ﷺ على أصحابه وقال: هل فيكم أحد يعرف الطريق على غبر الجاذة؟

فقال الطرمّاح: نعم يا إبن رسول الله، أنا أخبر الطريق.

فقال الحسين ﷺ: سر بين أيدينا.

فسار الطَّرَمَاح واتَّبَعه الحسين عَثِلُا وأصحابه. وجعل الطرماح يرتجز ويقول: يا نــاقتي لا تــذعري مــن زجــري وامـــضي بــنا قــبل طــلوع الفــجر بخـــــير فـــــــــيان وخـــير ســـفر آل رســــــــول الله آل الفـــــخر

١. الإرشاد: ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ راجع الفتوح: ١٣٤/٥ ـ ١٤٠ (مع اختلاف وتفاصيل اكثر) ـ تاريخ الطبري: ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ الساب الاشراف: ١٧٠/٣ ـ الكامل في الناريخ: ٤٦/٤ ـ ٤٩ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٣٠١، انظر كشف الغمة: ٢٦/٤ ـ المناقب ٩٦/٤ ـ اللهوف: ٣٣ ـ ذكره البحار: ٢٧٦/٤ عن الإرشاد.

٢. البحار: ٢٧٨/٤٤.

المساقة البيض الوجوه الزّهر الضاربين بسالبيوف البستر المناجد الجسد رحسيب الصدر

عتره الله بقاء الدّهر ١

أيّد حسيناً سيّدي بالنّصر على اللّعينين سليلي صخر وإبن زياد عهر بن العهر<sup>٢</sup> يا مالك النَّفع معاً والنَّصر على الطَّغاة من باقيا الكفر بريد لا زال حمليف الخسر

### نزول الحسين على بقصر بني مقاتل ولقاءه مع عبيدالله بن الحر الجعفي

قال المفيد؛ ثمّ مضى الحمسين عليه السلام حتّى انتهى إلى قصر بني مقاتل. فغزل به. فإذا هو بفسطاط مضروب.

فقال: لمن هذا؟!

فقيل: لعبيد الله بن الحرّ الجعني.

قال: ادعوه إليّ.

فلهًا أتاه الرّسول قال له: هذا الحسين بن على ﷺ يدعوك.

فقال عبيد الله: إِنَّا لِلَهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ!. والله ما خرجت من الكوفة إلَّا كراهيّة أن يدخلها الحسين نثخ وأنا بها. والله ما أريد أن أراه ولا يراني!

فأتاه الرّسول فأخبره. فقام إليه الحسين على المجاء حتى دخـل عـليه وسـلّم

١. ورد في مقتل الخوارزمي بعد ذلك: وزاده من طيبات الذكر.

٢. البحار: ٣٧٨/٤٤ راجع الفتوح: ١٤٠/٥ \_ مقتل الحوارزمي: ٢٣٣/١ \_ المناقب: ٩٦/٤ المجاهب ٩٦/٤ المجاهب انظر انساب الاشراف: ٣٠٦/٤ \_ مثير الاحزان: ٤٨ ـ تاريخ الطبري: ٣٠٦/٤ (مع اختلاف وذكر بعض الابيات).

وجلس، ثمّ دعاه إلى الخروج معه. فأعاد عليه عبيد الله بن الحرّ تلك المقالة. واستقاله ممّا دعاه المه.

نقال له الحسين ﷺ: فإن لم تكن تنصرنا فاتّق الله أن لا تكون ممّن يقاتلنا. فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثمّ لا ينصرنا إلّا هلك.

فقال: أمَّا هذا فلا يكون أبدأ. إن شاء الله تعالى.

ثمّ قام الحسين ﷺ من عنده حتّى دخل رحله. ١

وعن الصّدوق الله ذكره نزول الحسين القطقطانية عن القطقط إلى فسطاط مضروب، فقال: لمن هذا الفسطاط.

فقيل: لعبيدالله بن الحرّ الجعني.

فأرسل إليه الحسين ﷺ.

فقال: أيّها الرّجل. إنّك مذنب خاطئ. إنّ الله عزّوجلّ آخذك بما أنت صانع ان لم تتب إلى الله تبارك وتعالى في ساعتك هذه. فتنصرني ويكون جدّي شفيعك بين يدي الله تبارك وتعالى.

فقال: يابن رسول الله، والله لو نصرتك لكنت أوّل مقتول بين يديك!، ولكن هذه فرسي خذه اليك!، فوالله ما ركبته قطّ وانا أروم شيئاً إلّا بلغته، ولا أرادني أحد إلاً نجوت عليه. فدونك فخذه!

فأعرض عنه الحسين على بوجهه، ثمّ قال: لا حاجة لنا فيك ولا في فرسك. وما كنت متّخذ المضلّين عضداً. ولكن فر. فلا لنا ولا علينا. فإنّه من سمع واعيتنا أهــل البيت ثمّ لم يجبناكته الله على وجهه في نار جهنم. "

١. الإرشاد: ٢٠٨. راجع تاريخ الطبري: ٣٠٧/٤ ـ الكامل في التاريخ: ٥٠/٤ ـ مثير الأحزان:

٢ . امالي الصّدوق: ١٥٤ (مجلس ٣٠) ـ راجع الغنوح: ١٣٠/٥ ـ مقتل الخوارزمسي: ٢٢٦/١.

وفي مقتل أبي مخسنف أنّ اللّعين ندم على ما فعل من عدم نــصرته للــحسين لللَّهُ. وجعل يضرب يده على الأخرى ويقول: ما فعلت بنفسى! وأنشأ يقول:

فيا لك حسرة ما دمت حياً تردد بين صدري والتراقي المسلخ ويث يطلب نصر مثلي على أهل العداوة والشقاق مع إبن المصطفى روحي فداه فلويلي يسوم تسوديع الفراق فلسلو أتي أواسيه بنفي النات الفوز في يوم التلاقي لقد فاز الدي نصروا حسيناً وخاب الآخرون ذوو النفاق المسلخ ال

وفي عقاب الاعمال روى الصّدوق بإسناده إلى عمرو بن قسيس الممشرقي. قـال: دخلت على الحسينﷺ أنا وابن عم لي وهو في قصر بني مقاتل. فسلّمنا عليه.

> فقال له إبن عمي: يا أبا عبد الله، هذا الذي أرى خضاب أو شعرك؟ فقال ﷺ: خضاب، والشيب إلينا بني هاشر يعجّل.

> > ثمّ أقبل علينا، فقال: جئنها لنصرتي؟!

فقلت: إنّي رجل كبير الشن. كتير الدّين. كتير العيال. وفي يدي بضائم للنّاس. ولا أدري ما يكون. وأكره أن أضيع أمانتي!!

وقال له ابن عمى مثل ذلك.

قال لنا: فانطلقا، فلا تسمعا لي واعية، ولا تريا لي سواداً. فإنَّه من سمع واعيتنا أو

وأشار إليه انساب الاشراف: ٩٤٤/١ (وفيه أن انس بن الحرث الكاهلي سمع مقالة الحسين لابن الحر، وكان قدم من الكوفة بمثل ما قدم ألحر، فلها خرج من عند إبن الحر سلم على الحسين وقال: وألله ما أخرجني من الكوفة إلا ما أخرج هذا من كراهة قتالك أو القتال معك. ولكن ألله قد قذف في قلمي نصرتك، وشجعني على المسير معك، فقال له الحسين: فأخرج معنا رائداً مفوظاً).

١ . وذكر الخوارزمي هذا البيت بعده:

رأى سوادنا فلم يجبنا ولم يعنّا كان حقاً على الله عزّوجلَ أن يكبّه على مــنخريه في النّار. \

### أمر الحسين على أصحابه بالإستقاء والرحيل

قال الشّيخ المفيديمٌ: ولما كان في آخر الليل أمر فتيانه بالإستقاء من الماء. ثمّ أمر بالرّحيل فارتحل من قصر بنى مقاتل.

فقال عقبة بن سمعان: فسرنا معه ساعة. فخفق وهو على ظهر فرسه خسفقة. ثمّ انتبه وهو يقول: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ. وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْغَالَمِينَ. ففعل ذلك مرّ تين أو ثلاثاً. فأقبل إليه إبنه على..<sup>.؟</sup>

قلت: قد مر سابقاً مثله، راجع الباقي هناك<sup>7. 1</sup>

١. ثواب الاعبال وعقاب الاعبال: ٢٥٩ ـ راجع رجال الكشي: ١٠٥.

٢. الإرشاد: ٢٠٩ ـ راجع تاريخ الطبري: ٣٠٨/٤ الكامل في الناريخ: ٥١/٤ ـ مقاتل الطالبيين:
 ١١١ ـ انساب الاشراف: ١٧٥/٢ ـ مثير الأحزان: ٤٧، ذكره البحار: ٣٧٩/٤٤ عن الإرشاد.

 ٣. ذكره المؤلف في عن اللهوف: ٢٩ حين نزوله الحيلا بتعلبيّة، وأشرنا إلى ما روى مثله في مقتل الخوارزمي: ٢٢٦/١ ـ المناقب: ٩٥/٤ ـ مثير الأحزان: ٤٤. راجع ص ٤٣٤ من الكتاب.

٤. رسالة الحسين إلى اشراف الكوفة.

روى ابن الاعتم في الفتوح: ١٤٣/٥ بعد ذكر نزوله نتلخ بموضع قبل نزوله بكربلاء. انه دعا بدارة وبياض. وكتب إلى اشراف الكوفة بمن كان يظن أنّه على رأيه:

اسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيم، من الحسين بن علي إلى سليان بن صرد والمسيب بن تجبة ورفاعة بن شداد وعبد الله بن وأل وجماعة المؤمنين، أمّا بعد. ققد علمتم أن رسول الله ﷺ قد قال في حياته: «من رأى سلطاناً جائراً. مستحلاً لحرام أو تاركاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله ﷺ فعمل في عباد الله بالاثم والمعدوان، ثمّ لم يغير عليه بقول والا فعل، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله»، وقد علمتم أن هؤلاء لزموا طاعة السيطان، وتوقوا عن طاعة الرحمس، وأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالنيء، وأحلوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحق مسن غيري بهذا الأمر، لقرابتي من رسول الله ﷺ، وقد أتنبي كتبكم، وقدمت عبلي وسلكم فيري بهذا الأمر، لقرابتي من رسول الله تَشِيري بهذا الأمر، لقرابتي من رسول الله تَشِيري بهذا الأمر، لقرابتي من رسول الله تَشْهَ،

﴿ ببيعتكم، أنكم لا تخذلوني، فإن وفيتم لي ببيعتكم فقد استوفيتم حقكم وحظكم ورشدكم. ونفسي مع أنفسكم. وأهلي وولدي مع أهليكم وأولادكم. فلكم في أسوة. وإن لم تغملوا ونقضتم عهدكم ومواثيقكم وخلعتم ببعتكم. فلعمري ما هي منكم بنكر، لقد فعلتموها بأبي وأخسي وإبن عتى. هل المغرور من اغتر بكم. وإنما حقكم أخطأتم. ونصيبكم ضيمتم، ومَنْ نَكَثَ فَإِنَّا يَنْكُثُ عَإِنَّا يَنْكُثُ عَإِنَّا يَنْكُثُ عَلَيْ الله عنكم، والسلام».

ثم طوى الكتاب وختمه. ودفعه إلى قيس بن مسهر الصيداوي، وأمره ان يسير إلى الكوفة. فمضى... ثم ان ابن اعتم أورد ما وقع بعد ذلك مفصلاً إلى وقوع شهادته. انـه لمـا بـلــــــ ذلك الحسين الله استعبر باكياً، ثم قال: «اللهم اجعل لنا ولشيعتنا عندك منزلاً كريماً، واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك، الك على كلّ شيء قدير...»

راجع البحار: ٣٨١/٤٤\_وذكره الخوارزمي في المقتل: ٢٣٤/١ مع اختلاف يسير.

# الإمام الحسين ﷺ في كربلاء

### الوصول إلى كربلاء والنزول به

قال الشّيخ المفيديّ: فلمّا أصبح نزل فصلّى الغداة، ثمّ عجّل الركوب، فأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرقهم فيأتيه الحرّ بن يزيد فيردّه وأصحابه، فجعل إذا ردّهم نحو الكوفة ردّأ شديداً امتنعوا عليه، فارتفعوا فلم يزالوا يتسايرون كذلك حتّى انتهوا إلى نيوى، المكان الذي نزل به الحسين الله المناز الكان الذي نزل به الحسين الله المناز الكان الذي نول من الكوفة، فوقفوا جميعاً ينتظرونه، فلمّا انتهى إليهم سلّم على الحرّ وأصحابه ولم يسلّم على الحرّ وأصحابه ولم يسلّم على الحرّ وأصحابه ولم يسلّم على الحرة الله بن زياد

«أمّا بعد. فجعجع بالحسين حين بلغك كتابي هذا ويقدم عليك رسولي. ولا تنزله إلّا بالعراء. في غير خضر وعلى غير مياه. وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك

١٠ نقل المسعودي في مروج الذهب: ٦١/٣ انه لما عدل الحسين ﷺ إلى كربلاء كان هو في مقدار خمس مائة فارس من أهل بينه وأصحابه ونحو مائة راجل.

حتى يأتيني بإنفاذك أمري، والشلام». ١

فلهًا قرأ الكتاب قال لهم الحرّ: هذا كتاب الأمير عبيد الله يأمرني أن أجمجع بكم في المكان الذي يأتيني كتابه. وهذا رسوله. وقد أمره أن لا يفارقني حتّى أنفذه أمره فيكم. <sup>٢</sup>

فنظر يزيد بن المهاجر الكندي ـ وكان مع الحسين ﷺ ـ إلى رسول إسن زيــاد فعرف، فقال له يزيد: ثكلتك أتك، ما ذا جئت فيه؟

قال: أطعت إمامي، ووفيت ببيعتي!

فقال له إبن المهاجر: بل عصيت ربّك. وأطعت إمامك في هلاك نفسك. وكسيت العار والنّار. وبنس الإمام إمامك. قال الله عز وجل ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ﴾. " فإمامك منهم.

وأخذهم الحرّ بالنزول في ذلك المكان على غير ماء ولا في قرية.

قال: والله لا ما أستطيع ذلك. هذا رجل قد بعث إليّ عيناً عليّ. <sup>4</sup>

١. انظر مثعر الأحزان: ٤٨.

٢. انظر مقاتل الطالبيين: ١١١ كشف الغمة: ٤٧/٢ مقتل الخوارزمي: ٢٣١/١.

٣. القصص: ٤١.

٤. ذكر السيد إبن ظاووس في اللهوف: ٣٧ بعد ذلك انه قام الحسين خطيباً في أصحابه، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر جده فصل عليه. ثمّ قال: «إنّه قد نزل بنا من الأمر ما ترون، وإنّ الدّنيا قد تغيّرت وتنكّرت، وأدبر معروفها، واستمرت حذاء ولم تبق منها إلاّ صبابة كـصبابة الإنساء. وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به. وإلى المباطل لا يتناهى عنه. ليرغب المؤمن في لقاء ربّه عقا، فإني لا أرى الموت إلاّ سعادة والحياة مع الظالمين إلّا برما».

فقام زهير بن القين وقال: قد سمعنا ــهداك الله يا إين رسول الله ــمقالتك. ولوكانت الدّنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين لأثر نا النهوض معك على الإقامة.

فقال زهير بن القين: إنّي والله لا أراه يكون بعد الّذي ترون إلّا أشدّ ممّا ترون ،يا إبن رسول الله، إنّ قتال هؤلاء القوم السّاعة أهون علينا من قتال مسن يأتسينا مسن بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قِبَل لنا به.

فقال الحسين على: ما كنت لأبدأهم بالقتال.

ثم نزل. وذلك يوم الخميس. وهو اليوم الناني من المحرّم سنة إحدى وستّين. <sup>ا</sup> قال الشّيخ الفقيه المولى حبيب الله الكاشاني في تذكرته نقلاً عن مقتل ابي اسحاق الإسفرالينى انّه لما وصل الحسين عثم إلى محل فيه ناس. سأل عنه.

قالوا: شطُّ الفرات.

قال: هل له اسم أخر؟

فقالوا: يا أبا عبدالله، دع هذا المكان، ولا تسأل.

قال ﷺ: أقسمكم بجدّي رسول الله أخبروني هل له اسم آخر؟

قالوا: يقال لها كربلاء.

فعند ذلك بكي، وقال: هي والله أرض كرب وبلا.

فقال: اعطوني قبضة من تربتها. فأتي به، فشمها ثمّ اخرج طينة من جيبه، وقال: هذه هي الّتي جاء بها جبرئيل من عند الربّ الجليل لجدّي رسول الله قائلاً له: انّ هذه موضع تربة الحسين.

ثمُ ألقي التراب من يده وقال: هما رائحة واحدة.

وقام هلال بن نافع البجلي فقال: وأقه ما كرهنا لقاء ربّنا. وإنّا على نيّاتنا وبصائرنا نوالي من
 والاك، ونعادي من عاداك.

وقام برير بن خضير فقال: والله يا إين رسول الله لقد منّ الله بك علينا أن تقاتل بين يديك، وتقطع فيك أعضاؤنا، ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة.

الإرشاد: ۲۰۹، راجع: تباريخ الطبري: ۳۰۸/۵ الكيامل: ۵۱/۵ مسقتل الخنوارزميي:
۲۳٤/۱ مانظر: انساب الاشراف: ۱۷۱/۳ مالفستوح: ۱٤٢/٥ مالمناقب: ۹٦/٤. ذكره البحار: ۲۲۵/۵ عن الإرشاد.

ثم قال لأصحابه: انزلوا ولا تبرحوا، فهاهنا والله مناخ ركابنا. وهيهنا والله يسفك دماءنا. وهيهنا والله يتنفك دماءنا. وهيهنا والله تذبح اطفالنا. وهيهنا والله تقطع أوداجي، وهيهنا والله تقطع أوداجي، وتخضب لحميتي بدمي، ويعزى جدي وأبي وأتي من ملائكة الشهاء، وهيهنا والله وعدني ربي لجدي ولا خلف لوعده. \

فنزل من فرسه. ونزل أصحابه، وقد كان الحرّ أسرع وحال بين الفرات وبسين الحسين ومن معه، وكان بينه وبينهم ثلاثة أميال. وقيل خمسة. <sup>٢</sup>

ونقل انّه لمّا وصل إلى أرض كربلاء وقف فرسه، وما تقدّم قدماً. حتّى بدّل خمسة أفراس فلم يتحرّك من موضعه.

فقال ألا يا صحب ما هذه الفلا مسيركم يا قوم قد نزل البـلا<sup>T</sup> فلم ينبعت ثهر الحسين بخطوة فقالوا تستى كربلا قال هـؤنوا ثمّ نزل عن فرسه وانشأ يقول:<sup>4</sup>

١. نقل مثله باختصار في كشف الفعة: ٤٧/٢ - المناقب: ٤٧/٢ - الفتوح: ١٤٩/٥ - اللهوف: ٣٣ - مثير الأحزان: ٤٩ - مقتل الخوارزمي: ٢٣٧/١ (وفيه انه على عما نسزل بكريلاه خطب أصحابه هناك وقال: اما بعد، فإن الناس عبيد الدّنيا، والدين لعق على السنتهم، يحوطونه ما درت معاشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، ثم قال لهم أهذه كريلاء؟ قالوا له: نعم، فقال هذه موضم كرب وبلاء، ههنا مناخ ركابنا..).

٢. انظر نور العين في مشهد الحسين لأبي اسحاق الإسفرائيني: ٣٨.

٣. تذكرة الشَّهداء: ٩٣ ـ ٩٤.

ولنعم ما قيل بالقارسة:

اینجا محل ریختن خون ما بـود اینجا بود که مقتل آل عبا بـود. گر نام این زمین بیقین کربلا بود اینجا بود که تیغ بر آل علی کشند

منه للله.

روي أنه قالما في ليلة عاشوراء، راجع تاريخ اليعقوبي: ٢٤٣/٢ ـ تناريخ الطبيري: ٢١٩/٤. أرشاد المند: ٢٥١.

كم لك بالإشراق والأصيل والدهسر لا يسقنع بسالبديل ما أقرب الوعد من الرحيل سبحان ربي مساله مسئيل يا دهر أف لك من خليل من طمالب محقة قستيل وكمل حسيّ سالك سبيلي وإنّما الأمسر إلى الجمليل

قال على بن الحسين ﷺ: وجعل يردّد هذه الأبيات. فحفظتها منه. وخنقتني العبرة ولزمت السّكوت. وأمّا عمّتي زينب ﷺ كمّا سمعت بـذلك بكت وأظـهرت الحــزن والجزع. وأقبلت تجر أذيالها نحو الحسينﷺ وقالت له:

يا أخي وقرة عيني، ليت الموت أعدمني الحياة. يا خليفة الماضين وثمال الباقين. فنظر اليها الحسين ﷺ وقال: يا أخناه. لا يذهبنّ بحــلمك الشــيطان، فــإن أهــل الأرض يموتون. وأهل الــّماء لا يبقون. وكلّ شيء هالك إلّا وجهه. له الحمكم وإليه ترجعون. فأين أبي وجدّي اللّذان هما خير منّى ولي بهما أسوة حسنة.

ثمُ عزّاها وقال لها: يا أختاه. أقسمت عليكَ بحقيّ إذا أنا قتلت فلا تشقّي عليّ جيباً. ولا تخمشي عليّ وجهاً.

ثمّ ردّها إلى خدرها وخرج إلى أصحابه، وأمرهم أن يقرّبوا البيوت. فقربوها. ١

## كتاب إبن زياد إلى الحسين ﴿ وعدم إعتناء الحسين ﴿ به

قال الخوارزمي في المقتل انه لما نزل الحرّ بن يزيد في أصحابه حدّاء الحسين على كتب إلى إبن زياد للحسين: «امّا بعد يا كتب إلى إبن زياد للحسين: «امّا بعد يا حسين، فقد يلغني نزولك بكربلاء، وقد كتب إلى أميرا لمؤمنين! يبزيد أن لا أتـوسّد الوثير، ولا أشبع من الخمير حتى ألحقك باللّطيف الخبير، أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد».

١. راجع الفتوح: ١٤٩/٥ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٣٧/١ ـ اللمهوف: ٣٤ ـ مشير الأحسزان: ٤٩ ـ (وفيه أنه قال ثالث بعد ذلك في جواب من سأله الرجوع إلى المدينة أنه لو ترك القطا ليلاً لنام) ـ انظر مقاتل الطالبيين: ١١٢.

فلهًا ورد كتابه وقرأه الحسين ﷺ رمى به من يده، وقال: ما أفسلح قسوم انســتروا مرضاة المخلوق بسخط الحالق.

فقال له الرّسول: جواب الكتاب؟!

فقال له: لا جواب له عندي. لأنه قد حقّت عليه كلمة العذاب.

فرجع الرَّسول إلى إبن زياد، واخبره بذلك. فغضب أشدَّ الغضب. `

#### ابن زیاد وعمر بن سعد

وفي تاريخ الاعثم الكوفي ــ الذي هو من أقدم التواريخ. المتوفي في سنة ٣١٤ بعد ذكر مجيء رسول ابن زياد إليه وإخباره بعدم اعتناء الحسينﷺ بكتابه وغضب إبن زياد لذلك قال: ثمّ جمع [ابن زياد] أصحابه، وقال:

أيها النّاس، من منكم تولّى قتال الحسين بن علي ولي ولاية أيّ بلد شاه، فلم يجبه أحد بشيء، قال: فالتفت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص، وقد كان عمر بن سعد قبل ذلك بأيّام قد عقد له عبيدالله بن زياد عقداً وولّاه الزي ودستبى وأمره بحرب الديلم، فأراد أن يخرج البها، فلمّا كان ذلك اليوم أقبل عليه ابن زياد فقال: أريد أن تخرج إلى قتال الحسين بن على، فإذا نحن فرغنا من شغله سرت إلى عملك ان شاء الله.

فقال عمر: أيّها الأمير، إن أردت أن تعفيني من قتال الحسين بن على فافعل.

فقال: قد عفيتك. فاردد الينا عهدنا الّذي كتبناه لك واجـلس في مـنزلك نـبعث غيرك.

فقال له عمر: أمهلني اليوم حتَّى أنظر في أمري.

قال: قد أمهلتك.

فانصرف عمر إلى منزله، وجعل يستشير بعض اخوانه ومن يثق به. فلم يـشر

مقتل الخوارزمي: ٢٣٩/١ عن إبن الاعثم، انظر الفستوج: ٥/١٥٠، واجمع كشيف الفسمة: ٤٧/٢، المناقب: ١٨/٤ البحار: ٢٨/٤.

عليه أحد بشيء غير أنَّه يقول له: اتَّق الله، ولا تفعل.

قال: وأقبل عليه حمزة بن المغيرة بن شعبة وهو إبن أخته. فقال: أنشدك الله يــا خال أن تسير إلى الحـــين بن علي. فإنّك تأثمّ بربّك، وتقطع رحمك، وما لك ولسلطان الأرض، اثنى الله ان تنقدُم يوم القيامة بدم الحسين إبن فاطمة.

قال: فسكت عمر، وفي قلبه من الزي.

فلمًا أصبح أقبل حتى دخل على عبيداله بن زياد، فقال: ما عندك يا عمر؟

فقال: أيّها الأمير. إنّك قد ولّيتني هذا الأمر وكتبت لي هذا العهد. وقد سمـع بــه النّاس وفي الكوفة أشراف ــ وعدّهم ــ.

فقال له عبيدالله بن زياد: أنا اعلم منك بأشرافها. وما أريد منك إلّا أن تكشف هذه الغمّة. وأنت الحسبيب القريب. وإلّا أردد عملينا عمهدنا وألزم مستزلك. فماإنّا لا نكرهك.

قال: فسكت عمر.

فقال له ابن زياد: يا ابن سعد، والله لئن لم تسر إلى الحسين وتتولّ حربه وتـقدم علينا بما يسـوـه. لأضربنّ عنقك. ولأنهجنّ أموالك.

قال: فإنيَ سائر إليه غداً إن شاء الله، فجزاه إبن زياد خيراً، ووصله وأعطاه وحيّاه. ودفع إليه أربعة آلاف فارس. \

وذكر الخوارزمي ان ابن زياد جمع أصحابه. فقال: أيّهـــا الناس، من منكم يتولَّى قتال الحسين بولاية أيّ بلد شاء، فلم يجبه أحد.

فالتفت إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص. وكان ابن زياد قبل ذلك بأيّام قد عقد له وولّاه الرّي. وتستر وأمره بحرب الديلم. وأعطاء عهده وأخره من أجل شغله بأمر

١ . الفتوح: ١٥/٥٥، راجع تاريخ الطبري: ٢٠٩/٤ ـ الكامل: ٥٤/٤ ـ مقتل الخنوارزمي:
 ٢٣٩/١ ـ البداية والنهاية: ١٧٤/٨، واشار إليه مختصراً أنساب الاشراف: ١٧٦/٣ ـ مقاتل الطالبيين: ١٤٦ ـ تذكرة الخواص: ٢٧٤ ـ كشف الغمة: ٢٧/٤.

الحسين، وقال له: يابن سعد. أنت لهذا الأمر، فإذا فرغت سرت إلى عملك ان شاء الله!

فقال عمر: ان رأيت أيها الأمير أن تعفيني عن قنال الحسين فعلت منعها. فقال عبيدالله: فإنا قد أعفيناك، فاردد الينا عهدنا الذي كستبناه لك، واجسلس في منزلك حتى نبعث غيرك.

> فقال له عمر: فامهلني أتمها الأمير اليوم حتّى أنظر في أمري. قال: قد أمهلتك. <sup>ا</sup>

قلت: واللعين من بعدما استهممل ابن زياد يوماً حتّى ينظر في أمره. ما نام اللّيل متحيراً متفكّرا. فبالنتيجة غلبت شقوته، فأنشأ يقول:

أفكر في أمري على خطرين ام أرجع مأثوماً بقتل حسين لعمري ولي في الري قرة عين ولو كنت فسيها أظلم الشقلين وما عاقل باع الوجود بدين! ونسار وتعذيب وغسل يدين أتوب إلى الرحمن من سنتين!! ومسلك عسقيم دائم الحسجلين

فسوالله مسا أدري واني لحسائر أترك ملك الري والري منيتي حسين إبن عتي والحوادث جمة وان اله العسرش يسغغر زلتي ألا إنسا الذنسيا بخسير مسعجل يستقولون ان الله خسالق جسنة فبإن صدقوا فيها يسقولون الني وان كسذبوا فيزنا بدنيا عظيمة

١. مقتل الخوارزمي: ٢٣٩/١ عن ابن الاعثم، راجع الفتوح: ١٥١/٥.

مقتل ابي عنف: ٩٧. وذكر ببتين منها في ألكامل: ٣/٣٥ مع اختلاف يسير عند ذكر نصيحة
ابن اخته حمزة بن المفيرة بن شعبة الآتي ذكره، وذكر بعضها ايضاً مع اختلاف يسير في الفتوح:
١٥/١٧ ومقتل الحوارزمي ٢٤٨/١ وكشف الفعة: ٢٤٧١ مع ذكر كونه بكربلاء عند لقاء بوير
بن حضير إيّاه، كما في الاولين او يزيد بن حصين الهمداني، من أصحاب الحسين عليه كما في
الاخير بعد اشتداد امر العطش على آل الرّسول، جاءد ليكلمه في امر المساء.. وفي الممناقب:

وأجابه هاتف يقول:

اب سبعیه وراح مسن الذنبیا بنجسة عسین طفی لهیها وسعیك مسن دون الزجال بشین بین فاطم و أنت تسمسراه أشرف الشسقلین فسر الوری تفوز به من بعد قبتل حسین ۲۱ م

اتها النفل الدي خاب سعيه ستصلى جسعياً ليس يسطى لهيها اذا كنت قاتلت الحسين بن فاطم فلا تحسين الزي يا أخسر الورى

وفي تذكرة الحنواص برواية محمّد بن سيرين. أنّه ظهرت كراسات عـلي بــن ابي طالبﷺ في هذا، فانه لتى عمر بن سعد يوماً وهو شاب. فقال: ويحك يا إبن سعد. كيف بك إذا أفّت يوماً مقاماً تخيّر فيه بين الجنّة والنّار، فتختار النّار؟<sup>٣</sup>

قلت: سؤد الله وجهه، وحشره مع الظالمين باختياره قتل إبن بـنـت رســول ربّ العالمين.

گیرم که روزگبار تبو را مبیر ری کبند

گیرم فزون شوی ز سلمان به ملک و مال

ه ٩٨/٤ ترى بعضها ايضاً مع كونه بكربلاء عند ورود شمر بن ذي الجوش بها، واتيانه رسالة إين زياد حول تشديد الامر على الحسين في واصحابه.

١ . ناسخ التواريخ: ٦ \_ ٢ / ١٧٣.

٢ . ولنعم ما قيل بالفارسية:

آخر نه مرگ نامهٔ عسمر تبوطی کیند با او وفا نکرد جسهان بیا تبوکسی کیند منه گات

٣. تذكرة الخواص: ٢٤٧. مثير الأحزان: ٥٠. ثم لا يحنى أن الإمام المثينة أخبر بما يصدر منه من الفجيعة العظمى وهو طفل يدرج بين يدي أبيه. روى جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: ١٧٤ أنه كان أميرالمؤمنين بحطب النّاس وهو يقول سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله بالنيوني عن شيء مضى ولا شيء يكون إلاّ نبأتكم به. قال: فقام إليه سعد بن أبي وقساص وقال: يا أميرالمؤمنين، اخبرني كم في رأسي ولحيتي من شعرة، فقال له: والله لقد سألتني عن مسألة حدّنني خليل رسول الله يحيّل الله ستسالني عنها، وما في رأسك ولحيتك من شعرة إلا وفي اصلها شيطان جالس، وأنّ في بيتك لسخلاً يقتل الحسين ابني، وعمر يومئذ يدرج بين ليدي أبيه. (رواه النّبغ الصّدوق في أماليه: ٣٣٧. بحلس ٢٨. ح ١).

# قدوم عمر بن سعد إلى كربلام<sup>ا</sup>

قال المفيد الله فله كان من الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة آلاف فارس، فنزل بنينوى، فبعث إلى الحسين على عمروة بن قيس الأحمسي فقال له: ائته، فسله ما الذي جاء بك وما تريد؟!

وكان عروة ممّن كتب إلى الحسين ﷺ، فاستحيى منه أن يأتيه!. فعرض ذلك على الرؤساء الذين كاتبوه. فكلّهم أبي ذلك وكرهه!

فقام إليه كثير بن عبد الله الشعبي ً وكان فارساً شجاعاً لا يردّ وجهه شيء. فقال له: أنا أذهب إليه. ووالله لئن شنت لأفتكن به!.

فقال له عمر: ما أريد أن تفتك به، ولكن ائته فسله ما الَّذي جاء به؟

فأقبل كثير إليه. فلهًا رآه أبو ثمامة الصائدي قال للحسين لمَثِخ: أصلحك الله يا أبا عبد الله. قد جاءك شر أهل الأرض وأجرؤهم على دم وأفتكهم. وقام إليه.

فقال له: ضع سيفك.

قال: لا والله ولا كرامة. إنّما أنا رسول. إن سمعتم منّي بلّغتكم ما أرسلت به إليكم. وإن أبيتم انصرفت عنكم.

قال: فإنِّي آخذ بقائم سيفك، ثمَّ تكلُّم بحاجتك.

قال: لا والله لا تمشه.

فقال له: أخبرني بما جئت به، وأنا أبلَغه عنك. ولا أدعك تدنو منه. فإنّك فاجر. فاستبًا، وانصرف إلى عمر بن سعد. فأخبره الخبر. <sup>3</sup>

انظر انساب الاشراف: ١٧٦/٣ ـ الفتوح: ١٥٣/٥ ـ تـاريخ الطبري: ٢١٠/٤ ـ تـذكرة الخواص: ٢٦٦ ـ اللهوف: ٣٦ ـ اعلام الورى: ٢٣٤.

٢ . عذرة. كذا في تاريخ الطبري: ٢١٠/٤.

٣. فلان بن عبدالله السبيعي. الفتوح: ٥/٤٥٤.

انظر الفتوح: ٥/١٥٤.

فدعا عمر بن سعد قرة بن قيس الحنظلي، فقال له: ويحك يا قرة، الق حسيناً فسله ما جاء به؟ وماذا يريد؟

فأتاه قرَّة، فلهَا رآه الحسين ﷺ مقبلاً قال: أتعرفون هذا؟

قتال له حبيب بن مظاهر: نعم، هذا رجل من حنظلة تميم . وهو إبن أختنا. وقد كنت أعرفه بحسن الرأى، وما كنت أراه يشهد هذا المشهد.

فجاء حتى سلّم على الحسين الله وأبلغه رسالة عمر بن سعد إليه.

فقال له الحسين ﷺ: كتب إليّ أهل مصركم هذا أن أقدم. فأمّا إذا كرهتموني فأنا أنصرف عنكم.

ثمَّ قال حبيب بن مظاهر: ويحك با قرّة، أين ترجع؟ إلى القوم الظالمين؟ انصر هذا الرّجل الّذي بآبائه أيّدك الله بالكرامة.

فقال له قرّة: أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته. وأرى رأيي.

فانصرف إلى عمر بن سعد، وأخبره الخبر.

فقال عمر: أرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. <sup>٢</sup>

#### **کتاب عمر بن سعد إلى عبيدالله بن زياد**

كتب إلى عبيد الله بن زياد:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. أما بعد، فإنَّي حيث نزلت بالحسين بن عليّ بعثت إليه من رسلي، فسألته عمّا أقدمه، وماذا يطلب. فقال كتب إليّ أهل هذه البـلاد وأتــتني رسلهم يسألونني القدوم ففعلت. فأمّا إذا كرهتموني وبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم

١. تيمي. كذا في تاريخ الطبري.

٢١ ( ١٩٠٥ . راجع: الفتوح: ١٥٥/٥ \_ تاريخ الطبري: ٢١٠/٤ (عن ابي مخنف) \_ مقتل الخوارزمي: ٢١٠/١ ] = ١٤٥/٥ من الإشراف: ١٤٥/١ \_ اعلام الوري: ٢٣٤، وإشار إلى قصة قرة بن قيس انساب الاشراف: ١٧٧/٣ \_ نقله البحار: ٢٨٤/١٤ عن الإرشاد.

#### ٢٩٦ مقتل الإمام الحسين لمنظ

فأنا منصرف عنهم». `

قال حسان بن قائد العبسي: وكنت عند عبيد الله بن زياد حين أتاه هذا الكتاب. فلهًا قرأ، قال:

الآن إذ عــــلقت مخــــالبنا بـــه مرجو النجاة وَ لاتَ حِينَ مَــنَاصٍ أَ

## كتاب إبن زياد إلى عمر

وكتب إلى عمر بن سعد:

«أما بعد. فقد بلغني كتابك. وفهمت ما ذكرت. فأعرض على الحسين أن يسبايع ليزيد هو و جميع أصحابه. فإذا هو فعل ذلك رأيّنا رأيّنا. والسلام».

فلهًا ورد الجواب على عمر بن سعد قـال: قـد خشـيت أن لا يـقبل إبـن زيـاد العافية!. "

وفي البحار قال: قال محمّد بن أبي طالب: فلم يعرض إبن سعد على الحسين سا أرسل به إبن زياد، لآنه علم أن الحسين لا يبايع يزيد أبداً. ²

الإرشاد: ٢١١، راجع تاريخ الطبري: ٢١١/٤ الكامل: ٥٣/٤ مقتل الخوارزمي: ٣٤١/١ الإرشاد: ٥٣/٤ مقتل الخوارزمي: ٣٤١/١ البحار: ٣٨٥/٤٤.

لارشاد: ٢١١، واجع انساب الاشراف: ١٧٧/٣، الرد على المتعصب العنيد: ٣٨ (صع اختلاف يسير وفيه ان إبن زياد قال: لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي، فان أبي فقاتله، فان قتل فأوطئ الخيل على صدره. وذكر قول الحسين على الاضع يدي في يد عبيدا أله أبداً. نقله ايضاً مقاتل الطالبين: ١١٤).

٣. الإرشاد: ٢١١، راجع انساب الاشراف: ١٧٧/٣ ـ الطبري: ٣١١/٤ ـ الكمامل: ٥٣/٤ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٤١/١ ٢٤ ـ البداية والنهاية: ٨٥/٨ ـ البحار: ٣٨٥/٤٤.

البحار: ٣٨٥/٤٤، راجع: مقتل الخوارزمي: ٢٤٢/١، انظر انساب الاشراف: ١٧٧/٣.

## خطاب إبن زياد على منبر جامع الكوفة

وفي البحار عن محمّد بن ابي طالب، قال: ثمّ جمع إبن زياد النّاس في جامع الكوفة. ثمّ خرج فصعد المنبر، ثمّ قال:

أيّها النّاس، إنّكم بلوتم آل أبي سفيان فوجد تموهم كما تحبّون، وهذا أمير المؤمنين يزد. قد عرفتموه حسن السّبرة!، محمود الطريقة!، محسناً إلى الرّعيّة!، يعطي العطاء في حقّه، قد أسنت السبل على عهده، وكذلك كان أبوه معاوية في عصره!، وهذا إبنه يزيد من بعده يكرم العباد، ويغنيهم بالأموال ويكرمهم، وقد زادكم أفي أرزاقكم مائة مائة أن وأمرني أن أوفَرها عليكم، وأخرجكم إلى حرب عدوة الحسين، فاسمعوا له، وأطبعوا.

ثمَّ نزل عن المسنبر. ووفَّر النّساس العنظاء. "وأمرهم أن يخرجنوا إلى حنرب الحسين " في المسندية ويكونوا عوناً لابن سعد على حربه. أن فول سن خبرج شمر بن ذي الجوشن في أربعة آلاف. ثمَّ أتبعه بيزيد بن ركاب الكلبي في ألفين. والحصين بن ثمير السكوني في أربعة آلاف. وفلاناً المازني " في ثلاثة آلاف. ونصر بن فلان لا في ألفين. فذلك عشرون ألفاً. ^

١٠ وفي الفتوح: ١٥٧/٥؛ وقد زاد أمرا لمؤمنين في اكرامكم، وكتب الي يزيد بن معاوية بأربعة
 آلاف دينار ومائتي الف درهم افرقها عليكم، واخرجكم إلى حرب عدوه الحسين بن على.

وزاد في انساب الاشراف: ١٧٨/٣ انه قال: فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب والتسجار والسكان إلا خرج فعسكر معي، فأيما رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفا عن العسكر برئت منه الذمّة.

٣. ووضع لأهل الرياسة العطاء وأعطاهم/ الخوارزمي.

البحار: ٣٨٥/٤٤ راجع الفتوح: ١٥٧/٥ مقتل الخوارزمي: ٢٤٢/١.

ه. كشف الغمة: ٢/٧٤.

٦. المصاب الماري. كذا في الفتوح: ٥٨٨٥.

٧. نصر بن حربة. الفتوح: ٥/٨٥٨.

٨. البحار: ٢٨٥/٤٤، وفي الفتوح: ١٥٧/٥، ومقتل الخوارزمي: ٢٤٢/١، وكشف الغمة: ٤٧/٣

قلت: سوّد الله وجهك يابن زياد: وفتح الله عليك ابواب النّار، وسلّط الله عليك جميع انواع العذاب. قد فتحت أبواب الفتنة والشرّ، وضيّقت الأمر عـلى إبــن بــنـت رسول الله.

#### عدد عسكر المنافقين والكفرة

قال في البحار نقلاً عن محمّد بن ابي طالب انهم كانوا نيفاً على اثنين وعـشرين ألفاً. \

وفي رواية كها عن الصّادقﷺ؛ ثلاثين ألفا. <sup>٢</sup>

وعن أبي مخنف انهم كانوا ثمانين ألف فارس من أهل الكوفة، ليس فيهم شامي ولا حجازي. ٢

وقال في الناسخ: ثلاثة وخمسون الف<sup>2</sup>.

اختلف العلماء: قيل ثلاثون الفاً، وقيل كها عن المحقق المجلسي عشرين ألفاً.

وعن اعثم الكوفي: القوم اثنان وعشرون الفاً، لا يزيدون ولا ينقصون. <sup>٥</sup>

وعن إبن الجوزي: ستة آلاف.<sup>٦</sup>

ونقل الناسخ عن تاريخ اليافعي ومطالب السؤول: اثنين وعشرين الفا، وعن شرح الشافية: خمسون الف فارس، وقيل اكثر من ذلك، فراجع الناسخ.

اثنان وعشرون ألفاً.

١ . البحار: ٤/٤٥.

٢. المصدر.

٣. المقتل المنسوب ال أبي مخنف: ٨٠

٤. ناسخ التواريخ: ٦ ـ ٢ / ١٧٤.

ه . الفتوح: ٥/١٨٣.

 <sup>.</sup> تذكرة الخواص: ٢٥١ عن المسعودي (وقال: ولم يحضر قتال الحسين احد من أهل الشّام، بل
 كلهم من أهل الكوفة عن كاتبه).

قلت: وعلى جميع التقادير قد ضيّق ابن مرجانة على ابن رســول الله، وحــاصـره وألجأه وهو – صلوات الله عليه – حاربهم بقوته البشرية لا بقوّته الرّبانية. وإلّا فلو قاتلهم بالقوّة الربانيّة بأدنى توجّه لصيّرهم كرماد اشتدّ به الريح في يوم عاصف.

# عدد حزب الله وعسكر الحسين 🅸

قال المحقق المجلسي للله تقلأ عن الشّبخ المفيد؛ كان عدد حزبه الله اثنين وشلاتين فارساً وأربعين راجلاً، ونقل عن محمّد بن أبي طالب أنّهم كانوا اثنين وثمانين راجلاً. أ ونقل عن محمّد بن الحسين انهم كانوا خمسة وأربعين فارساً ومائة راجل. <sup>٢</sup>

وعن کتاب اعلام الوری: اثنان وثلاثون فارساً وأربعين راجلاً. ٣

وعن سبط إبن الجوزي في تذكرته: سبعين فارسأ ومائة راجل. أ

وعن شرح الوافية في مناقب آل الرّسول ومثالب بني العباس أن أنصاره كــانوا ف نسمة.

وفي مروج الذهب ذكر ألف فارسأ ومائة راجل.

وذكر البحريني في العوالم ما هو المشهور اثنين وثلاثين فارسأ وأربعين راجلاً. ٥ وعن اليافعي في مرآة الجنان: ان المجموع اثنين وثمانين.

وعن الطبرى: خمسة وأربعين فارساً ومائة راجل<sup>٧٠</sup>٦

١. البحار: ٤/٤٥ راجع المناقب: ٩٨/٤.

٢ . المصدر ، رواه عن السيد وابن نما.

٢. اعلام الورى: ١ / ٤٥٧ (وفي المناقب كون الفرسان منهم اثنان وثلاثون نفرا، لم يكن لهم من السلاح إلا السبوف والرع).

ا تذكرة الحواص:

٥ . العوالم/ ٢٤٧.

٦. تاريخ الطبرى: ٢٩٢/٤.

٧. ونقل السيد في اللهوف: ٤٢ عن الباقر ﷺ انهم كانوا خمسة واربعون فارسا ومئة راجل. قال

اقول: الأقوال من الطرفين كثيرة. يوجب ذكرها الملال. والّذي يترجع في نــظر القاصر ان عدد حزب الله لم يكن أزيد من مائة وأربعين فارساً وراجلاً.

## دعوة إبن زياد شبث بن ربعي لحرب الحسين على

ثم أن إبن زياد أرسل إلى شبت بن ربعي أن أقبل إلينا، وإنا نريد أن نوجه بك إلى حرب الحسين، فتارض شبث، وأراد أن يعفيه إبن زياد، فأرسل إليه: أما بعد، فبإن رسولي أخبرني بتارضك، وأخاف أن تكون من الذين ﴿إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا، وَ إِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِمَّا خَمْنُ مُسْتَهْزُوْنَهُ \، إن كنت في طاعتنا فأقبل إلينا مسرعاً.

فأقبل إليه شبث بعد العشاء لئلاً ينظر إلى وجهه فلا يرى عليه أثر العلّة. فلمّا دخل رحّب به وقرّب مجلسه. وقال: أحبّ أن تشخص ألى قتال هذا الرّجل عوناً لابن سعد علمه!.

فقال: أفعل أيّها الأمير. "

فما زال برسل إليه بالعساكر حتَّى تكامل عـنده ثـلاثون ألفـاً مـا بـين فــارس وراجل <sup>4 . 0</sup>

ص الله و دروى غير ذلك. ونحوه في مثير الأحزان: ٣٩.

١ . سورة البقرة: ١٤.

٢. غداً إلى عمر بن سعد في الف فارس من أصحابك / الخوارزمي.

٣. انظر: الفتوح: ٨٥٨/٥، أشار إليه: انساب الاشراف: ٨٧٨/٣. راجع: مسقتل الخسوارزمسي: ٢٤٢/١.

٤. البحار: ٤٤/٢٨، راجع الفتوح: ١٥٩/٥ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٤٢/١.

ه . نذكر ما اوردها البلاذري في انساب الاشراف: ١٧٩/٣ لاجل زياد التعرف باوضاع الكوفة حينذاك. قال: وكان الرّجل يبعث في ألف فلا يصل إلّا في ثلاث مائة واربع مائة وأقل من ذلك لله

#### كتاب إبن زياد إلى عمر بن سعد

ثمّ كتب إلى عمر بن سعد: إنّي لم أجعل لك علّة في كثرة الحيل والرّجال. فانظر! لا أصبح ولا أمسى إلّا وخبرك عندي غدوة وعشية.

وكان إبن زياد يستحث عمر بن سعد لستَّة أيَّام مضين من الحرَّم. ١

#### دعوة حبيب بن مظاهر عشيرته لنصرة الحسين ﷺ

لمَّا رأى حبيب توفَّر جند الشيطان وقلَّة عسكر الحسينﷺ، استأذن منه سلام الله عليه أن يدعو قوم بني اسد لنصرته، فجاء إليهم ليدعوهم، ذكره ذلك محمَّد بن ابي طالب.

فقال للحسينﷺ: يا إبن رسول الله، هاهنا حي من بني أسد بالقرب منّا، أتأذن لي في المصير إليهم، فأدعوهم إلى نصرتك. فعسى الله أن يدفع بهم عنك.

قال: قد أذنت لك.

فخرج حبيب إليهم في جوف اللَّيل متنكَّراً حتَّى أتى إليهم، فعرفوه أنَّه من بني أسد. فقالوا: ما حاجتك؟!

كراهة منهم لهذا الوجه؟.. ثمّان إبن زياد استخلف على الكوفة عمرو بن حريث، وأمر التعقاع بن سويد بن عبدالرحمن بن بجبر المنقري بالتطواف بالكوفة في خيل، فوجد رجلاً من همدان قد قدم يطلب مبراناً له بالكوفة، فأتى به إبن زياد فقتله، فلم ببق بالكوفة محتلم إلاّ خرج إلى المسكر بالنخيلة، ثمّ جمل إبن زياد يرسل العشرين والثلاثين والخمسين إلى المائة غدوة وضحوة ونصف النهار وعشيته من النخيلة يمد بهم عمر بن سعد. ووضع إبن زياد المناظر على الكوفة لتلا يجوز احد من المسكر مخافة لأن يلحق الحسين مفيئاً له، ورتب المسالح حموالما، وجعل على حرس الكوفة زحر بن قيس الجعني، ورتب بينه وبين المكسر عمر بن سعد خيلا مضمرة مقدحة، فكان خبر ما قبله يأتيه في كل وقت، وهم عاربن أبي سالمة الدالاني أن يفتك بعبيدالله بن زياد في عسكره بالنخيلة فلم يمكنه ذلك، فلطف حتى لحق بالحسين فقتل معه».

ال المحارد عمر الحراد على عسكره بالنخيلة فلم يمكنه ذلك، فلطف حتى لحق بالحسين فقتل معه».

المحارد عمر المحارد على المحارد الم

فقال: \إني قد أتبتكم بخير ما أتى به وافد إلى قوم. أتبتكم أدعوكم إلى نصر إبن بنت نبيكم. كن أنه رجل، لن يخذلوه بنت نبيكم. كن في مصل ألم من المؤمنين. الرجل منهم خير من ألف رجل، لن يخذلوه ولن يسلموه أبداً. وهذا عمر بن سعد قد أحاط به. كا وأنتم قومي وعشيرتي. وقد أتبتكم بهذه النصيحة. فأطيعوني اليوم في نصرته تنالوا بهما شرف الذنيا والآخرة. فإني أقسم بالله لا يقتل أحد منكم في سبيل الله مع إبن بنت رسول الله صابراً محتسباً إلا كان رفيقاً لحمد علي علين.

قال: فوثب إليه رجل من بني أسد يقال له عبد الله بن بشر <sup>2</sup> \_ رضوان الله عليه \_ فقال: أنا أول من يجيب إلى هذه الدّعوة، ثمّ جعل يرتجز ويقول:

قد علم القوم إذا تواكـلوا<sup>٥</sup> وأحجم الفرسان إذ تناقلوا<sup>٦</sup> أني شــجاع بــطل مـقاتل كأنّــني ليث عـرين بـاسل

ثمّ تبادر رجال الحيّ حتى التأم منهم تسعون <sup>٧</sup> رجلاً، فأقبلوا يريدون الحسين عُلِيّ، وخرج رجل <sup>٨</sup> في ذلك الوقت من الحيّ حتى صار إلى عمر بن سعد، فأخبره بالحال. فدعا إبن سعد برجل من أصحابه يقال له الأزرق<sup>٩</sup> فضمّ إليه أربعائة فارس، ووجّه نحو حيّ بني أسد، فبينا أولئك القوم قد أقبلوا يريدون عسكر الحسين الله في جوف

١. أنا ادعوكم إلى شرف الآخرة وقضلها وجسيم ثوابها/ انساب الاشراف.

 <sup>.</sup> فقد اصبح مظلوماً. دعاه أهل الكوفة لينصروه. فلها أناهم خذلوه. وعـدو عمليه ليسقتلوه/ المصدر.

٣. في اثنين وعشرين ألفاً / الفتوح، الخوارزمي.

٤. بشر بن عبدالله / المفتوح.

٥. تناكلوا/الخوارزمي.

٦. تناصلوا/الفتوح.

٧. سبعون فارساً / انساب الاشراف.

يقال له جبلة بن عمرو / انساب الاشراف.

الازرق بن حرب الصداوي كما في الفتوح، او بن الحرث كما في انساب الاشراف، او إيـن
 الحرث الصدائي كما في الخوارزمي.

اللَّيل إذ استقبلهم خيل إبن سعد على شاطئ الفرات، وبينهم وبين عسكر الحسسين اليسير. فناوش القوم بعضهم بعضاً، واقتتلوا قتالاً شديداً، وصاح حبيب بن مظاهر بالأزرق: ويلك مالك وما لنا، انصرف عنّا ودعنا يشق بنا غيرك. فأبى الأزرق أن يرجع، وعلمت بنو أسد أنّه لا طاقة لهم بالقوم، فانهزموا راجعين إلى حيّهم.

ثَمُ إنّهم ارتحلوا في جوف اللّيل خوفاً من إبن سعد أن يبيّتهم. ورجع حبيب بـن مظاهر إلى الحسينﷺ، فخبّره بذلك. فقال ﷺ: لا حول ولا قوةً إلّا باقد. أ

### منع الماء من الحسين ١

ثم إن خيل عمر بن سعد بعد مواجهتهم من أراد نصرة الحسين الله من بني اسد. توجهوا إلى شاطئ الفرات. فحالوا بين الحسين الله وأصحابه عن أخذ الماء. فأضر العطش بالحسين وأصحابه، فأخذ الحسين الله فأسأً، وجاء إلى وراء خيمة النساء، فخطا في الأرض تسع عشرة خطوة نحو القبلة ثم حفر هناك، فنبعت له عين من الماء العذب، فشرب الحسين الله وشرب النّاس بأجمهم، وملنوا أسقيتهم، ثم غارت العين، فلم ير لها أثر.

وبلغ ذلك إبن زياد فأرسل إلى عمر بن سعد: «بلغني أن الحسين يحمفر الآبار، ويصيب الماء، فيشرب هو وأصحابه. فانظر إذا ورد عليك كتابي فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت، وضيّق عليهم، ولا تدعهم يذوقوا الماء، أ وافعل بهم كما فعلوا بالزكيّ عثان!»، فعندها ضيّق عمر بن سعد عليهم عاية التضييق. "

١. البحار: ٣٨٦/٤٤، راجع: انساب الاشراف: ٣/١٨٠ ـ الفتوح: ١٥٩/٥ ـ مقتل الحنوارزمي: ٢٤٤/١.

٢ . قطرة واحدة / الفتوح.

راجع: الفتوح: ١٦٢/٥ مقتل الخوارزمي: ٢٤٤/١ مالبحار: ٣٨٧/٤٤ (عن محمد بن ابي طالب) ماظر: الكامل: ٥٣/٤.

# عمرو بن الحجاج يمنع أخذ الماء من الفرات

قال المفيدة في الإرشاد: فبعث عمر بن سعد في الوقت عمرو بــن الحــجّاج في خمس مائة فارس، فنزلوا على الشريعة، وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء أن يستقوا منه قطرة، وذلك قبل قتل الحسين عليمًا بثلاثة أيام. \

وهذا القول يؤيد قول من قال بأن الكفّار منعوا الحسين ﷺ وأصحابه الماء مسن اليوم السابع من المحرّم ، وقيل غير ذلك.

# طلب الحسين الله من أخيه العباس اتيان الماء

روى المحقق المجلسي ﴿ عن محمّد بن أبي طالب[قال]: فلمّ اشتدَّ العطش بالحسين دعا بأخيه العباس، فضمّ إليه ثلاثين فارساً وعشرين ٢ راكباً ، وبعث معه عشرين قربة، فأقبلوا في جوف اللّيل حتى دنوا من الفرات.

فقال عمرو بن الحجّاج: من أنتم؟

فقال رجل من أصحاب الحسين ﷺ يقال له هلال بن نافع البجليّ: إبن عم لك. جئت أشرب من هذا الماء.

فقال عمرو: اشرب هنيئاً.

فقال هلال: ويمك!. تأمرني أن أشرب والحسين بن علي ومن معه يموتون عطشاً؟ فقال عمرو: صدقت! ولكنّ أمرنا بأمر لا بد أن ننتهى إليه.

فصاح هلال بأصحابه فدخلوا الفرات. وصاح عـمرو بــالنَّاس واقــتتلوا قــتالاً

١ الإرشاد: ٢١١، راجع: انسباب الاشراف: ١٨٠/٣ ـ تباريخ الطبري: ٣١٣/٤ ـ الكيامل: ٣/١٣ ـ الكيامل: ٥٣/٤ ـ الملام الوري: ٢٣٥ ـ البحار: ٢٨٩/٤٤.

٢. انظر: انساب الاشراف: ١٨٠/٣ ستذكرة الخواص: ٣٤٧.

٣. عشرين راجلاً/الفتوح والخوارزمي.

٤. اشار إليه: تذكرة الخواص: ٢٤٨ ـ الكامل: ٥٤/٤.

شديداً. فكان قوم يقاتلون وقوم بملئون حتّى ملئوها. ولم يقتل من أصحاب الحسين أحد.

ثمّ رجع القوم إلى معسكرهم، فشرب الحسين ومن كان معه. ولذلك سمّي العباس المُنتقاء. \

قال ابو عبدالله على: لما منع الحسين وأصحابه عن الماء نادى فيهم من كان ظمأناً فليجيء.

فأتاه رجل رجل من أصحابه. ويجعل إبهامه في راحة واحـــد مــنهم. فــلم يـــزل يشـرب الرّجل بعد الرّجل حتّى ارتوا.

فقال بعضهم لبعض: والله لقد شربنا شراباً ما شربه أحد من العالمين. <sup>٢</sup>

#### اجتماع الحسين الله مع إبن سعد

ثمّ ان الحسينﷺ أرسل إلى عمر بن سعد إنّي أريد أن أكلّمك، فألقني الليلة بين عسكري وعسكرك. ٣

فخرج إليه إبن سعد في عشرين. وخرج إليه الحسين في مثل ذلك. فلما التقيا أمر الحسين في مثل ذلك. فلما التقيا أمر الحسين على أصحابه فتنخوا عنه. وبق معه إبنه حفص وغلام له. <sup>2</sup> بن سعد أصحابه فتنخوا عنه. وبق معه إبنه حفص وغلام له. <sup>2</sup>

فقال له الحسين ﷺ: ويلك يا إبن سعد! أما نتَق الله الَّذي إليه معادك؟! أتقاتلني

البحار: ٣٨٨/٤٤ راجع مقتل الخوارزمي: ٢٤٤/١ \_ انظر: انساب الاشراف: ١٨١/٣ \_ الفتوح: ١٦٤/٥ \_ تاريخ الطبري: ٣١٢/٤.

٣ . انظر: نوادر المعجزات: ١١١.

٣. اشار إليه: الإرشاد: ٢١٧ \_ اعلام الورى: ٢٣٥ \_ البداية والنهاية: ١٧٥/٨ \_ ولكن صعرح سبط إبن الجوزي في تذكر ته: ٢٤٨ بان عمر بن سعد هو بعث إلى الحسين عليه لطب الاجتماع به لكراهيته القتال إ.

يقال له لاحق/الفتوح.

وأنا إبن من علمت؟ ذر هؤلاء القوم وكن معي. فإنَّه أقرب لك إلى الله تعالى.

فقال عمر بن سعد: أخاف أن تهدم داري!.

فقال الحسين على: أنا أبنيها لك.

فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي.

فقال الحسين عليه: أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز.

فقال: لي عيال وأخاف عليهم. <sup>١</sup>

ثمّ سكت ولم يجبه إلى شيء. فانصرف عنه الحسين ﷺ وهو يقول: مالك ذبحك الله على فراشك عاجلاً. ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إنّي لأرجو أن لا تأكل من برّ العراق إلّا يسعراً.

فقال إبن سعد: في الشعير كفاية عن البرّ! مستهزءاً بذلك القول. \*

### إخبار خولي إبن زياد باجتماع الحسين الله مع عمر بن سعد

وفي الناسخ أنه لما كان عمر بن سعد كارهاً عن مقاتلة الحسين أرسل إليه بأنّ الصواب أن نقعد ساعة ونتكلّم في الأمر، فقبل الحسين، فجلسا جنب الفرات وطال الكلام بينها، فاطّلع عليه خولي بن يزيد الأصبحي الشقي، وكان شديد العداوة مع الحسين، فكتب اللعين كتاباً إلى إبن زياد:

«امًا بعد، أيّها الأمير، إنّ عمر بن سعد يخرج كلّ ليلة ويبسط بســاطأ. ويــدعو الحسين ويتحدّثان حتّى يمضى من اللّيل شطره، وقد أدركته عــلى الحســين الرّحمــة والرّأقة، فأمره أن ينزل عن حكمك. ويصير الحكم لى. وأنا أكفيك أمره». "

١ . فقال: أنا أضمن سلامتهم / الخوارزمي.

٢. البحار: ٢٤٨/٤٤. راجع: الفتوح: ١٦٤/٥ ـ الطبري: ٢١٢/٤ ـ مثير الأحزان: ٥٠ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٤٤/١. انظر: الكامل: ٥٤/٤، البداية والنهاية: ١٧٥/٨ (مع ما فيه من التأمل).
 ٢. ناسخ التواريخ: ٢٠/١٧٦.

#### كتاب إبن زياد إلى عمر بن سعد

فلها بلغه الكتاب، كتب اليه:

«أمّا بعد، يا بن سعد، قد بلغني أنك تخرج في كلّ ليلة، وتبسط بساطاً تدعو الحسين، وتتحدّث معه حتى يمضي من الليل شطره، فإذا قرأت كتابي فأمره ان ينزل على حكمي، فإن أطاع وإلّا امنعه من شرب الماء، فإني حلّلته على اليهود والنّصارى وحرّمته عليه وعلى أهل بيته!، فحل بين الحسين وأصحابه وبين الماء، فلا يذوقوا منه قطرة، كما صنع بالتق النق عثمان أميرالمؤمنين المظلوم!». \

#### أسألة عمر بن سعد عن الحسين ﷺ

وطرح إبن سعد في لقاءه مع الحسينﷺ استلة. منها انه قال له: ما دعــاك لهــذه الحركة؟!

فقال ﷺ: إرسال رسلكم، وإنزال كتبكم.

فقال عمر: أوما علمت بعدم وفاء أهل لكوفة لأبيك وأخيك؟

فقال: من خادعنا في الله انخدعنا له.

... فقال عمر: ما رأيك الحال والحال هذه؟

فقال ﷺ: دعوني أرجع. فأقيم بمكّة أو المدينة. أو أذهب إلى بعض الثغور، فأقيم به كبعض أهله". "

ناسخ التواريخ: ٢-١٧٧/٢، اشار إليه انساب الاشراف: ١٨٠/٣ ـ تاريخ الطبري: ٢١١/٤ ـ الإرشاد: ٢١١ ـ المناقب: ٩٧/٤ ـ اعلام الورى: ٢٣٥.

٢ نقل إبن شهر آشوب في المناقب ٩٧/٤ عن الطبري في حديث عقبة بن سمعان انه قال ﷺ:
 دعوني اذهب في الأرض العريضة حتى ننظر إلى ما يصير أمر النّاس.

٣. تذكرة الشُّهداء: ١٠٣.

## كتاب عمر بن سعد إلى إبن زياد

وفي البحار عن محمّد بن ابي طالب: انه رجع عمر بعد ذلك إلى مكانه، وكتب إلى عبد الله بن زياد: «أمّا بعد، فإن الله قد أطفأ النائرة. وجمع الكلمة، وأصلح أمر الأمّة، هذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الّذي منه أتى. أو أن يسير إلى ثغر من التغور، فيكون رجلاً من المسلمين، له ما لهم، وعليه منا عسليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده أفيرى فيا بينه وبينه رأيه، وفي هذا لك رضى، وللأمة صلاح. آ

وصول الكتاب و تشجيع شمر إبن زياد بقتل الحسين ﷺ فلهًا قرأ عبيد الله الكتاب قال: هذا كتاب ناصح مشفق على قومه.

١. اقول هذه العبارة مذكورة، ولكني ما رأيت لها مستنداً ـ منه ـ ﷺ.

ومما يؤيد ترديد المؤلف في بعض الحسينانه بل الاطمينان بعدمه ما قاله سبط إبن الجوزي في التذكرة: ٢٤٨، وقد وقع في بعض النسخ أن الحسين شيخ قال لعمر بن سعد: دعوني أمضي إلى المدينة أو إلى يزيد فأضع يدي في يده، ولا يصح ذلك عنه، فان عقبة بن سمعان قال: صحبت الحسين من المدينة إلى العراق، ولم أزل معه إلى أن قتل، والله ما سعته قال ذلك..، ونقل الطبري في تاريخه: ٣١٣/٤ عن إلى مختف عن عبدالرّحن بن جندب عن عقبة بن سعمان أنه قبال، في تاريخه: ٣١٣/٤ عن إلى مختف عن عبدالرّحن بن جندب عن عقبة بن سعمان أنه قبال، وصحبت حسيناً، فخرجت معه من المدينة إلى مكتّه، ومن مكّة إلى المراق، ولم افارقه حتى قتل، وليس من خاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالمراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سعمتها، إلا والله ما أعطاهم ما يتذاكر النّاس وما يزعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية، ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه قال: دعوني فلأذهب في يد يزيد بن معاوية، ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه قال: دعوني فلأذهب في هذه الأرض المريضة، حتى نظر ما يصبر أمر النّاس. ونقله أيضاً إبن الاثير في المكامل: ٤/٤٥

فظهر ان هذه الفقرة وضعت ونشرت بين النّاس لأجل إطفاء أثر نهسضته، ولكس يسريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.

البحار: ٢٨٩/٤٤ راجع تاريخ الطبري: ٢٦٣/٤ الكامل: ٥٥/٤ الإرشاد: ٢١٦ ـ اعلام الورى: ٢٢٥ ـ انظر مقابل الطالبيين: ١١٤ ـ وأشار إليه انساب الاشراف: ٢٨٢/٣.

فقام إليه شمر بن ذي الجوشن. فقال: أتقبل هذا منه، وقد ننزل بأرضك. وأتى جنبك؟ والله أن رحل بلادك، ولم يضع يده في يدك. ليكونن أولى بالقوة!، ولتكونن أولى بالضعف والعجز، فلا تعطه هذه المنزلة. فإنّها من الوهن، ولكن ليمنزل على حكمك هو وأصحابه، فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك.

فقال إبن زياد: يغم ما رأيت. الرأي رأيك. اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد، فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي. فإن فعلوا فليبعث بهم إليّ سلماً، وإن هم أبوا فليقاتلهم. فإن فعل فاسمع له وأطع، وإن أبي أن يـقاتلهم فأنت أسـير الجيش، فاضرب عنقه، وابعث إلىّ برأسه.\

قلت: سؤد الله وجهك يابن راعية الكلاب، وابن مرجانة مع ما هو عليه من الحبائة أثّر فيه مظلومية الحسين، ورضى بما أفاده الحسين صلوات الله عليه، وأنت ايقدت النار، وأرجعته عما هو عليه، وصرت موجباً لإيقاد نار الحرب، اللهم عدّبه عذاباً يستغيث منه أهل النار، آمين يا رب العالمين.

#### تشديد إبن زياد على عمر بن سعد بقتل الحسين 🕸

كتب إبن زياد إلى عمر بن سعد: «لم أبعتك إلى الحسين لتكفّ عنه، ولا لتطاوله، ولا لتقلّ انظر! فإن نزل ولا لتنبيه السّلامة والبقاء، ولا لتعتذر عنه، ولا لتكون له عندي شفيعاً، انظر! فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إليّ سلباً. وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثّل بهم!، فإنهم لذلك مستحقّون!، فإن قتلت حسيناً فأوطئ الخيل صدره وظهره! فإنّه عات ظلوم، ولست أرى أن هذا يضرّ بعد الموت شيئاً، ولكن على قول قد قتلته لو قد قتلته لفعلته هذا به، فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء

١. البحار: ١٩٠/٤٤ \_ راجع انساب الاشراف: ١٨٢/٣ \_ تاريخ الطبري: ١٣/٤ \_ الكمامل:
 ١٥٥/٤ \_ الإرشاد: ٢١٦ \_ اعلام الورى: ٢٣٦ \_ انظر: تذكرة الحواص: ٢٤٨ \_ البداية والنهاية:
 ١٧٥/٨

٣١٠ مقتل الإمام الحسين اللج

السامع المطيع. وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا. وخلّ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنّا قد أمرناه بأمرنا. والسلام». \

البحار: ٢٩٠/٤٤ \_ راجع انساب الاشراف: ١٨٣/٣ \_ تاريخ الطبري: ٣١٤/٤ ـ الكامل: ٥/٤ ـ مالا الورى: ٣٣٦ ـ المنافب: ١٧٥٨ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٤٥/١ ـ اعلام الورى: ٣٣٦ ـ انظر: تذكرة الحنواص: ١٤٥٨ ـ الفتوح: ١٩٦٨.

# أحداث يوم تاسوعاء

## مجيء شمر إلى كربلاء

فأقبل شمر بن ذي الجوشن بكتاب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد، فلمّا قدم عليه وقرأه قال له عمر: مالك ويلك. لا قرّب الله دارك. وقبّح الله ما قدمت به عليّ. والله إنّي لأظنّك انّك نهيته أن يقبل عما كتبت به إليه. وأفسدت علينا أمراً كمنّا قـد رجونا أن يصلح. لا يستسلم والله الحسين [ابدأً ]. إنّ نفس أبيه لبين جنبيه!

فقال له شمر: أخبرني ما أنت صانع. أتمضي لأمر أمبرك وتقاتل عدوّه؟ وإلّا فخلّ بينى وبين الجند والعسكر.

قال: لا ولا كرامة لك، ولكن أنا أتولَّى ذلك فدونك، فكن أنت على الرّجالة.

ونهض عمر بن سعد إلى الحسينﷺ عشيّة يوم الخميس، لنسع مضين من الحرم. ٢

١. كذا في الكامل لابن الأثير.

الإرشاد: ٢١٣ ـ راجع: انساب الاشراف: ١٨٣/٣ ـ تباريخ الطبري: ٣١٥/٤ ـ الكسامل:
 ٥٦/٤ ـ تذكرة الخواص: ٢٤٩ ـ البداية والنهاية: ١٧٥/٨. (وزاد سبط إبس الجسوزي في عمل المساملة)

وجاء شمر حتَّى وقف على أصحاب الحسينﷺ. فقال: أين بنو أختنا؟ `

(وفي اللهوف أنَّه نادى: أين إبن اختي عبدالله وجعفر والعباس وعثمان؟

فقال الحسينﷺ؛ أجيبوه وان كان فاسقاً فانه بعض اخوالكم). ٢

فخرج إليه العباس وجعفر وعبد الله وعثمان بنو علي بن ابي طالب لِمُثِنَّة، فقالوا: ما بد؟!

فقال: أنتم يا بني أختي آمنون!<sup>٣</sup>

فقال له الفتية: لعنك الله ولعن أمانك. أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له. <sup>\$</sup>

### امر عمر بن سعد عسكره بالركوب

ثمَّ نادى عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي. وبالجنَّة أبشري!. ٥

التذكرة انه بعث عمر إلى الحسين فأخبره بما جرى. فقال: والله لا وضعت يدي في يد إبن مرجانة أبدأ. وأنشد يقول: ولا ذعرت السوام في فلق الصبح).

١. كتب سبط ابن الجوزي في التذكرة: ٢٤١، ومعنى قول شمر أين بني أختنا يشير إلى أم البنين بنت حزام الكلبية. وشمر كان كلابياً. قال: وقال إين جرير: وكان شمر قد أخذ من إبن زياد أماناً لبنيها. وذكر ابن جرير أيضاً أن جرير بن عبدالله بن مخلد الكلابين كانت أم البنين عمته. فأخذ لهم أماناً هو وشر بن ذي الجوشن.

٢ . اللهوف: ٣٧ ـ راجع الفتوح: ١٦٨/٥. ـ

٣. وزاد في اللهوف أنه قال عليه اللعنة: فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين، وألزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد؟، قال: فناداه العباس بن علي على التبت يداك، ولعن ما جنتنا به من أمانك يا عدر أنه، أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة تللى وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء، قال فرجع الشمر لعنه أنه إلى عسكره مفضباً. واخرج نحوه إبن نما في مثير الأحزان: ٥٥ وغيره.

٤. الإرشاد: ٢١٣ ـ راجع: انسباب الاشراف: ١٨٣/٣ ـ تباريخ الطبري: ٣١٥/٤ ـ الفستوح:
 ١٦٨/٥ ـ الكامل: ١٦/٥ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٤٦/١ ـ الملهوف: ٣٧ ـ تذكرة الخواص:
 ٢٤٩ (عن جده ابي الفرج في كتابه «المنتظم») ـ اعلام الورى: ٢٣٧ ـ انظر البداية: ١٧٦/٨.
 ٥ اشار المه تذكرة الخواص: ٢٤٩.

فركب النّاس حتّى زحف نحوهم بعد العصر، والحسين ﷺ جالس أمام بيته محتبياً بسيفه إذ خفق برأسه على ركبتيه. وسمعت أخته الضجّة، فدنت من أخيها.

فقالت: يا أخى! أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربت.

فلطمت أخته وجهها ونادت بالويل.

فقال لها الحسين ﷺ؛ ليس لك الويل يا أخيّة، اسكني رحمك الله. ٢

ثمّ قال له العباس بن علي ﷺ: يا أخي، أتاك القوم.

فنهض، ثمّ قال: يا عباس، اركب ـ بنفسي أنت يا أخي ـ حتّى تلقاهم وتقول لهم: مالكم وما بدا لكم؟ وتسألهم عمّا جاء بهم؟

فأتاهم العباس في نحو من عشرين فارساً فيهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهر. فقال لهم العباس: ما بدا لكم؟ وما تريدون؟!

قالوا: قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه، أو نناجزكم. قال: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله، فأعرض عليه ما ذكرتم.

فوقفوا وقالوا: ألقد فأعلمه، ثمَّ ألقنا بما يقول لك.

فانصرف العباس راجعاً يركض إلى الحسين ﷺ يخبره الحنبر، ووقـف أصـحابه يخاطبون القوم<sup>؟</sup> ويعظونهم ويكفّونهم عن قتال الحسينﷺ <sup>8</sup>

١. وفي اللهوف: ٣٨ انه ﷺ قال: إني رأيت السّاعة جدي محمدﷺ وأبي عــلياً وأمــي فــاطمة وأخي الحـــن وهم يقولون: يا حــــن إنك رائح الينا عن قريب، وفي بعض الرّوايات غــداً. واورد مثله الفتوح: ١٧٥/٥.

٢. وفي رواية السيد (لله: مهلاً لا تشمتي القوم بنا/ اللهوف: ٣٨ ـ واخرج نحوه الخسوارزمسي في المقتال: ٢٤٨/١.

٣. نقل الطبري في التاريخ: ٣١٥/٤ عن أبي مخنف بعد ذلك انه قال حبيب بن مظاهر لزهير بن
 لاح

# الحسين الله المهلة والتأخير ليلة عاشوراء

فجاء العباس إلى الحسين عُلى، فأخبره بما قال القوم، فقال عُلى الجعم إليهم، فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى غدوة وتدفعهم عنا العشية. لعلّنا نصليّ لرتبا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أنّي قد كنت قد أحبّ الصلاة له، وتلاوة كتابه. وكثرة الدعــاء والاستغفار.

فحضى العباس إلى القوم. ورجع من عندهم ومعه رسول من قبل عمر بن سعد لعنة الله عليه يقول: إنا قد أتجلناكم إلى غد. فإن استسلمتم سرّحناكم إلى أميرنا عبيد الله بن زياد. وإن أبيتم فلسنا بتاركيكم. وانصرف. ٥

القين كلّم القوم ان شنت، وان شنت كلمتهم، فقال له زهير: أنت بدأت بهذا فكن أنت تكلمهم، فقال له حبيب بن مظاهر: أما والله لبس القوم عند الله غداً قوم يقدمون عليه، قد قتلوا ذرية نبيه علي وعبد أما والله لبس القوم عند الله غداً قوم يقدمون عليه، قد قتلوا ذرية نبيه علي وعبد ألله للتركي نفسك ما استطعت، فقال له زهير: يا عزرة إن الله قد زكاها وهداها، فاتق الله يا عزرة، فاقي لك من الناصحين، أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكية. قال: يا زهير، ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت. أما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت. أما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت. أما رائه ما كنت عنها أقط، ولا وعدته نصرتي قط، ولكن الطريق جمع بيني وبينه، فلما رأيته أرسلت اليه رسولاً قط، ولا وعدته نصرتي قط، ولكن الطريق جمع بيني وبينه، فلما رأيت أن ذكرت فيه رسول الله تنجي وحرك ما، وعدت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم، فرأيت أن أنصره، وأن أجعل نفسي دون نفسه حقظاً لما ضيعتم من حق الله وحق رسوله لملي واخرج نحوه في انساب الاشراف: ١٨٤/١ ـ الفتوح: ١٧٧/٥ ـ مقتل الخوارزمي:

الإرشاد: ٢١٣ \_ راجع الفتوح: ٥/٧٦/ \_ مقتل الخوارزمي: ٢٤٩ \_ اعملام الورى: ٢٣٧ \_ البداية: ١٧٦/٨ البحار: ٣٩١/٤٤ انظر: انساب الأشراف: ١٨٤/٣ \_ الطبري: ١٨٥/٣ \_ الكامل: ٥٠/٤.

٥ . الإرشاد: ٢١٣ \_ راجع تاريخ الطبري: ٢١٦/٤ \_ الكامل: ٥٧/٤ \_ اعــلام الورى: ٢٣٧ \_
 البحار: ٢٩٢/٤٤ \_ انظر انساب الاشراف: ١٨٤/٣ \_ الفتوح: ١٧٨/٥ \_ المناقب: ١٩٨/٤ \_
 مثير الأجزان: ٥٢ \_ اللهوف: ٣٧ \_ البداية: ١٧٦/٨.

## خطبة الحسين الله لأصحابه واذنهم بالتفرق وجوابهم

فجمع الحسين على أصحابه عند قرب المساء، قال علي بن الحسين زين العابدين عليه العابدين عليه في المعمد أبي يقول المعابدين عليه المعمد أبي يقول الأصحابه:

«أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على الشراء والضرّاء. اللّهم إنّي أحمدك على أن كرّمتنا بالنبوّة، وعلَمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنــا أمهاعــاً وأبــصاراً وأفئدةً، فاجعلنا من الشاكرين، أمّا بعد، فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عنّي خيراً، ألا وإنّي لأظنّ بوماً لنا من هؤلاء، ألا وإنّي قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم منّى ذمام، هذا اللّيل تقد غشيكم فاتخذوه جلاً». أ

فقال له إخوته وأبناءه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل ذلك لنبق بعدك.

ثم ثم لا يحنى أن عمر بن سعد لعنه أنه توقف في قبول ما طلبه الحسين عليه من المهلة، بل أبي من ذلك كما صرّح بذلك المناقب. وجرت هناك مشاجرات مسطورة في الكتب نعتمد على ما نقله لين نما في المشير. قال: لما أرسل الحسين تلئية العباس قال عمر لشمر: ما تقول؟. قال: أما أنا لو كنت الامير لم انظره. فقال عمر بن الحجاج بن سلمة الزبيدي: سبحان أفه. وأفه لو كان من الترك والديلم وسألوك عن هذا. ما كان لك أن تمنهم، حيننذ أمهلهم. وجاء في اللهوف: وكيف وهم آل محمّد. انظر الفترح وانساب الاشراف والمناقب والمثير واللهوف والبداية.

١. وفي رواية الطبري: ولم تجعلنا من المشركين.

۲. اولی / الطبري.

٣. نقل اين كثير في البداية: ١٧٦/٨ انه عَنْظ قال لأصحابه: «من أحبّ ان ينصرف إلى أهله في ليلته هذه فقد اذنت له، فان القوم إنّا بريدوني، فقال مالك بن النضر: عليّ دين ولي عيال. فقال: هذه الليلة قد غشيكم، فاتخذوه حجلًا...».

وليأخذ كل رجل بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، (وذروني وهؤلاء القوم/ اللهوف)، فإن القوم إنما يطلبونني، ولو قد أصابوني لهوا عن طلب غيري، فـأبوا ذلك كلهم. كذا في المناقب: ٩٨/٤، واخرج نحو، في الكامل: ٥٧/٤، والبداية: ٨٧٦٨.

لا أرانا الله ذلك أبداً.

بدأهم بهذا القول العباس بن علي ﷺ، وأتَبعته الجهاعة عليه، فتكلّموا بمثله ونحوه. فقال الحسين ﷺ: يا بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم، فاذهبوا أنتم، فقد أذنت كم.

قالوا: سبحان الله! فما يقول النّاس؟ يقولون إنا تركنا شيخنا وسيّدنا وبني عمومتنا خبر الأعمام، ولم نرم معهم بسهم، ولم نطعن معهم برح، ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا! لا والله ما نقعل، ولكن نقديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك. \

وقام إليه مسلم بن عوسجة فقال: أنحن نحلي عنك. وبما نسعندر إلى الله في أداه حقّك؟ اما والله حتى أطعن في صدورهم برمحي. وأضربهم بسيني. ما ثبت قائمه في يدي. ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. والله لا نحليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسوله فيك. أما والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أدرى يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألق حمامي دونك، وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. أ

وقام زهير بن القين رحمة الله عليه، فقال: والله لوددت أنّي قتلت ثمّ نــشرت ثمّ قتلت حتّى أقتل هكذا ألف مرّة، وإن الله عزّوجلٌ يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك.

وتكلم جماعة أصحابه بكـلام يشــبه بـعضه بـعضاً في وجــه واحــد. فـجزاهــم

١. وفي مثير الأحزان: ٥٣ أنّهم أجابوا بقولهم: لا والله. لا نفارقك أبدأ حتى نقيك بأسيافنا. ونقتل من مدلك.

روى السيد بن طاوس والطبري الفقرة الاخيرة من الكلام عن لسان سعيد (أو سمعه) بن عبدالله الحنق.

الحسين ﷺ خيراً. وانصرف إلى مضربه. ١

# اخبار الحسين الله بشهادته ليلة عاشوراء، ووصيته لأخته زيستب وأمرها بالصبر

قال علي بن الحسين ﷺ: إنّي لجالس في تلك العشيّة الّتي قتل أبي في صبيحتها. وعندي عنتي زينب تمرّضني، إذ اعتزل أبي في خباء له، وعنده جوين أ مولى أبي ذر الغفاري ــ وهو يعالج سيفه ويصلحه ــ وأبي يقول:

يَا دَهْرُ أُفَّ لَك مِنْ خَلِيلٍ كَمْ لَك بِالأِشْرَاقِ وَالأَصِيلِ مِنْ صَاحِبٍ أَوْ طَالِبٍ قَسَيلٍ وَالدَّهْــرُ لا يَـقْنَعُ بِـالْبَدِيلِ وَإِمَّــا الأَمْــرُ إِلَى الجَسليلِ وَكُلُّ حَيَّ سَــالِكِ السبيلِ ّ

فأعادها مرتين أو ثلاثاً حتى فهمتها وعرفت ما أراد. فخنقتني العبرة فسرددتها. ولزمت السكوت. وعلمت أن البلاء قد نزل.

وأمّا عنتي فإنّها سمعت ما سمعت وهي امرأة، ومن شأن النساء الرقّة والجزع، فلم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها وإنّها لحاسرة حتى انتهت إليه فقالت: أو الكلاه، ليت الموت أعدمني الحياة، اليوم ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن بين يا خليفة الماضي وثال الباقي. أ

١. الإرشاد: ٢١٤، راجع: الطبري: ٣١٧/٤ ـ الكامل: ٥٧/٤ ـ أمالي الصدوق: ١٥٦ ـ اعلام الوري: ٢١٤ ـ انظر: ١٥٤ ـ انظر: ١٢٣ ـ انظر: الفتوح: ١٦٩/٥ ـ انظر: ١٢٣ ـ انظر: الفتوح: ١٦٩/٥ ـ انظر: الفتوح: ١٨٥٨ ـ مقتل المؤارزمي: ٢٤٧/١ ـ المنافذ: ٩٨/٤ ـ البداية: ١٧٦/٨ ـ اشار إليه تاريخ اليعقوبي: ٢٤٤/٢ ـ الرد على المتمصب العنيد: ٣٨ ـ تذكرة الحنواص: ٢٤٤/٠

٢. حوى، كما في انساب الاشراف والطبري والكامل والبداية.

٣. وزاد في المناقب بعد ذلك: ما اقرب الوعد من الرّحيل.
 ٤. كأنك عنبر انّك تغصب اغتصاباً / المناقب.

٥. يا خليفة الماضين وتمال الباقين. تذكرة الخواص: ٢٤٩ واعلام الورى: ٢٣٩.

فنظر إليها الحسين عمُّ فقال لها: يا أخيّة. لا يذهبنَ حلمك الشيطان. وترقرقت عيناه بالدّموع وقال: لَوْ تُركَ الْقَطَا لَنَامَ. \

فقالت: يا ويلتاه. أفتغتصب نفسك اغتصاباً. فذاك أقرح لقلبي وأشدَ على نفسي. ثمُ لطمت وجهها. وهوت إلى جيبها فشقّته، وخرّت مغشّياً عليها.

فقام إليها الحسين على فضب على وجهها الماء، وقال لها: ايهاً يا أختاه، اتمي الله، وتعزّي بعزاء الله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون. وأهل السّاء لا يبقون، وأنّ كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته، ويبعث الخلق ويعيدهم وهو فرد وحده، جدّي خير منيّ، وأبي خير منيّ، وأمي خير منيّ، وأبي خير منيّ، وأبي خير منيّ، وأكل مسلم برسول الله ﷺ أسوة.

فعرّاها بهذا ونحوه. وقال لها: يا أخيّه. إنّي أفسمت عليك فأبرّي قسمي. لا تشتّي عليّ جبباً. ولا تخمشي عليّ وجهاً. ولا تدعي عليّ بالويل والثبور إذا أنا هلكت.

ثمّ جاء بها حتّى أجلمها عندي.

ثمَ خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقرب بعضهم بيوتهم من بعض، وأن يـدخلوا الأطناب بعضها في بعض، وأن يكونوا بين البيوت. فيستقبلون القوم من وجه واحد. والبيوت من ورائهم وعن أيمانهم وعن شهائلهم قد حفّت بهم إلّا الوجه الّذي يأتيهم منه عدوّهم.

و رجع ﷺ إلى مكانه. فقام اللَّيل كلَّه يصلِّي ويستغفر ويدعو ويستضرّع. وقــام أصحابه كذلك يصلّون ويدعون ويستغفرون. "

١. انظر انساب الاشراف: ١٨٥/٣ ـ المناقب: ٩٩/٤.

٢. ولهم/ الطبرى ـ الكامل ـ البداية.

٢. الإرشاد: ٢١٥، راجع: الطبري: ٣١٩/٤ ـ الكامل: ٥٨/٤ ـ اعلام الورى: ٣٣٩ ـ البداية:
 ١٧٧/٨ ـ البحار: ١/٤٥ ـ انظر تاريخ البعقوبي: ٢٤٣/٢ اشار إليه تذكرة الخواص: ٣٤٩.

#### مكالمته ﷺ مع القاسم بن الحسن

وفي الناسخ عن أبي حمزة التمالي عن علي بن الحسين ين الله.

فقال له القاسم بن الحسن: فأنا فيمن يقتل؟!

فأشفق عليه فقال له: يا بني!، كيف الموت عندك؟!

قال: يا عم أحلى من العسل.

فقال: أي والله ـ فداك عمك. إنك أحد من يقتل من الرجال معي بعد أن تبلى ببلاء عظيم وابنى عبدالله.

> فقال: يا عم. ويصلون إلى النساء حتّى يقتل عبدالله وهو رضيع. فقال: فداك عمك. يقتل عبدالله اذ جفّت روحه عطشاً. \

# مجيء جماعة من عسكر المخالف إلى عسكر الحسين الله عاشوراء

قال السيد: عبر في تلك الليلة من عسكر عمر بن سعد إثنان وثلاثون رجـلاً ٪. وصاروا من أنصاره. وفازوا بدرجة الشّهادة. هنيئاً لهم وجزاهم الله خبراً.

## ما رآه 🎕 ليلة عاشوراء في النوم

وفي البحار عن المناقب: فلمّا كان وقت السحر خفق الحسين بـرأســه خــفقة. ثمّ استيقظ فقال: أتعلمون ما رأيت في منامي الشاعة؟

فقالوا: وما الَّذي رأيت يا إبن رسول الله؟

فقال: رأيت كأنَّ كلاباً قد شدَّت علي لتنهشني، وفيها كلب أبقع رأيته أشدَّها عليّ. وأظنَّ أن الذي يتولَّى قتلي رجل أبرص من بين هؤلاء القوم، ثمّ إنِّي رأيت بعد ذلك جدّي رسول الله تَنْهُمُّ ومعه جماعة من أصحابه وهو يقول لى: يا بنيّ، أنت شهيد آل

١. ناسخ التواريخ: ٦- ٢/١٨٥.

٢ . اللهوف: • ٤ ـ البحار: ٣٩٤/٤٤ عنه، واشارة إلى مجيء جماعة منهم في مثير الأحزان: ٧٥.

محمَد. وقد استبشر بك أهل السّهاوات وأهل الصفيح الأعلى، فليكن إفطارك عندي اللّيلة. عجّل ولا تؤخّر، فهذا ملك قد نزل من السّهاء ليأخذ دمك في قارورة خضراء. فهذا ما رأيت. وقد أزف الأمر. واقترب الزحيل من هذه الذّنيا، لا شكّ في ذلك. أ

# تلاوة القرآن الكريم في ليلة الشهادة

قال المفيد: قال الضحاك بن عبد الله: ومرّ بنا خيل لابن سعد تحرسنا وإن حسيناً عَنِّهُ ليقرأ: ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَثَمَا نَمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لاَنْتُسِهِمْ، إِنَّا نَمْلِي لَمُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْمَا. وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ \* مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْحَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ﴾. '

فسمعها من تلك الحنيل رجل يقال له عبد الله بن سمير " \_ وكان مضحاكاً وكان شجاعاً بطلاً فارساً فاتكاً شريفاً \_ فقال: نحن وربّ الطَّيّبون! ميزنا منكم!

فقال له برير بن الخضير: يا فاسق، أنت يجعلك الله من الطَّيبين؟!

فقال له: من أنت يا ويلك؟

فقال له: برير بن الخضير.

فتساتا. أ

البحار: 7/٤٥ ـ راجع الفتوح: ١٨١/٥ ـ مقتل الحنوارزمي: ٢٥١/١ روى بمعناه في كامل الزيارة: ٧٥ مسنداً عن الإمام الصادق يشخ ويبدوا منه أن الرؤيا كمانت في طريقه هي إلى كربلاه، حيث قال: كما صعد الحسين بن علي يشخ عقبة البطن قال الأصحابه: ما أراني إلا مقتولاً، قالوا: وما ذاك يا اباعبدافة؟!، قال: رؤيا رايتها في منامي، قالوا: وما هي؟ قال: رأيت كم لاباً تنهشني أشدًها على كلب إبقم، انتهى.

۲ . آل عمران: ۱۷۸ ـ ۱۷۹ .

٣. بن شهر، ابو حَرْب السبيعي/ الطبري.

٤ . الإرشاد: ٢١٦ ـ راجع تاريخ الطبري: ٣١٩/٤ ـ الفتوح: ١٨٠/٥ ـ البداية ١٧٨/٨ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٥١/١ ـ البحار/ ٣/٤٥.

# أحداث يوم عاشوراء

مطايبة برير مع عبدالزحمن صبيحة عاشوراء

قال السيد: فلمّا كان الغداة أمر الحسين ﷺ بفسطاط فضرب، فأمر بجـفنة فسيها مسك كثير، وجعل فيها نورة، ثمّ دخل ليطلي. \

فروي أن برير بن خضير الهمداني وعبد الرحمن بن عبد ربّه الأنصاري وقفا على باب الفسطاط ليطليا بعده فجعل برير يضاحك عبد الرحمن.

فقال له عبد الرحمن: يا برير, أتضحك؟! ما هذه ساعة ضحك ولا باطل!.

فقال برير: لقد علم قومي أنّي ما أحببت الباطل كهلاً ولا شاباً. وإنّما أفعل ذلك استبشاراً بما نصير إليه. فو الله ما هو إلّا أن نلق هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم بهما ساعة. ثمّ نعانق الحور العين. ٢

١. انظ تحارب الأمه: ٧٠/٢.

٢ . اللهوف: - ٤، راجع: الطبري: ٢٢١/٤ ـ الكامل: ٦٠/٤ ـ مثير الأحيزان: ٥٤ ـ البيدايية:
 ١٧٨/٨ ـ البجار: ١٧٤٥ ـ انظر انساب الاشراف: ١٨٧/٣.

#### اذنه الله المتال

و في كامل الزيارة باسناده عن الصادق غنيّه: ان الحسين عيّم صلّى بأصحابه يوم اصببوا, ثمّ قال: أشهد انه الآن قد اذن لكم في قتلكم, يا قوم اتّقوا الله واصبروا. \

### صبيحة عاشوراء وترتيب الصفوف

قال المفيد: وأصبح الحسين الله فعبًا أصحابه بعد صلاة الغداة، وكان معه إشنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً. أفجعل زهير بن القين في ميمنة أصحابه، وحبيب بن مظاهر في ميسرة أصحابه، وأعطى رايته العباس أخاه، أوجمعلوا البيوت في ظهورهم، وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيوت أن يترك في خندق كان قد حفر هناك. وأن يحرق بالنّار مخافة أن يأتوهم من ورائهم. أ

وأصبح عمر بن سعد في ذلك اليوم ـ وهو يوم الجمعة، وقيل يوم السبت ـ فعبّاً أصحابه، وخرج فيمن معه من النّاس نحو الحسين الله عن ميمنته عمرو بن الحجاج، وعلى ميسرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس أ، وعملى الرّاجالة شبث بن ربعي، وأعطى الرّاية دُرْيْداً المولاه. \

١. كامل الزيارات: ١٥٣ ح ١٩٠ ـ عنه البحار: ٨٧/٤٥.

٢. نقل السيد بن طاروس في اللهوف: ٢٤ عن الإمام الباقر فيلا انهم كانوا خسة وأربعين فارساً ومانة راجل, وقاله ابن نما في المنير: ٥٤ وسبط ابسن الجسوزي في النسكرة: ٢٥١، وذكره المجلسي في ونقل عن محمّد بن ابي طالب في رواية اخرى انهم كانوا اثنان وثمانين راجلًا. واضاف سبط ابن الجوزي بان: قال قوم كانوا سبعين فارساً. وقبل ثلاثون فارساً. وقال الأول اصح. وفي مقتل الخوارزمي: ٤/٢ عن رواية: اثنان وثمانون راجلاً).

٣. انظر انساب الاشراف: ١٨٦/٣ ـ المناقب: ٩٩/٤ ـ تذكرة الحواص: ٢٥١.

٤ . انظر تجارب الامم: ٦٩/٣ ــ المناقب: ٩٩/٤ ــ وكشف الغمة: ٥٠/٢ ــ تذكرة الحواص: ٢٥١ ــ مقتل الحوارزمي: ٤/٢.

٥. عزرة بن قيس الاحمسي/انساب الاشراف -الطبري.

٦. ذويداً/ الطبري ــ لوردان مولاه/ ابن كثير.

فروي عن علي بن الحسين زين العابدين الله أنه قال: لما أصبحت الحنيل تـقبل على الحسين الله وأنت رجائي في كلّ شدة، وأنت لي في كلّ شدة، وأنت لي في كلّ أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف عنه الفؤاد، وتقلّ فيه الحملة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك، رغبة مني اليك عمن سواك، ففرجته عني وكشفته، فأنت ولي كلّ نعمة، وصاحب كلّ حسنة، ومنتهى كلّ رغبة».^

قال ﷺ: وأقبل القوم يجولون حول بيوت الحسين فيرون الحندق في ظهورهم والنّار تضطرم في الحطب والقصب الّذي كان ألق فيه، فنادى شمر بن ذي الجسوشن بأعلى صوته: يا حسين! أتعجلت بالنار قبل يوم القيامة؟!

فقال الحسين ﷺ: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن.

فقالوا: نعم.

فقال له: يا إبن راعية المعزى، أنت أَوْلَىٰ بهٰا صلِيّاً.

ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم. فمنعه الحسين ﷺ من ذلك. فقال له: دعني حتّى أرميه، فإنّه الفاسق من أعداء الله وعظهاء الجبّارين، وقد أمكن الله منه.

فقال له الحسين ﷺ: لا ترمه. فإنى أكره أن أبدأهم. ٩

٧ نقل الطبري في التاريخ: ٢٠٠٧ انه كان على ربع أحل المدينة يومئذ عبدالله بن زهير بن سليم الازدي، وعلى ربع مذحج وأحد عبدالرّحن بن أبي سبرة الحنفي، وعلى ربع مبيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس، وعلى ربع قيم وهمدان الحرّ بن يزيد الرياحي، راجع: الكامل: ٢٠٠٤ مثر الأخزان: ٥٣ ـ البداية: ٨٧٨/٨.

٨. الطبري: ٣٢١/٤ ـ الكامل: ٢٠/٤ ـ اعلام الورى: ٢٤١ ـ اشار إليه: البداية: ٨/٨٧٨.

٩ . الإرشاد: ٢١٦ ـ راجع انساب الاشراف: ١٨٧/٣ ـ الطبري: ٣٢١/٤ ـ اعلام الورى: ٢٤٠ \_ انظر الكامل: ٦١/٤ ـ تذكرة الخواص: ٢٥١.

## إحتجاجه 🎕 على القوم لعنهم الله

ثمَ دعا الحسين ﷺ براحلته ' فركبها ونادى بأعلى صوته: «يــا أهــل العــراق ـــ

١. أورد العلامة الجلسي في البحار: ٥/١٥ عن عمد بن أبي طالب ما يناسب ذكره هنا، قال: وركب أصحاب عمر بن سعد، فقرّب إلى الحسين فرسه فاستوى عليه، وتقدّم نحو القوم في نفر من أصحابه، وبين يديه برير بن خضير، فقال له الحسين ينجع: كلّم القوم، فتقدّم برير فقال: يا قوم اتقوا الله، فإن ثقل محمد قد أصبح بين أظهر كم، هؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم وما الله ي تريدون أن تصنعوه بهم. فقالوا: نريد أن تمكّن منهم الأمير إين زياد، فيرى رأيه فيهم، فقال لهم برير: أفلا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة أنسيتم كتبكم وعهودكم ألني أعطيتموها وأشهدتم ألله عليها، يا ويلكم؟ أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنف كم دونهم، حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى إين زياد، وحلاتوهم عن ماء الفرات؟! بئس ما خلّقتم نبيكم في ذريته، ما لكم لاسقاكم الله يوم القيامة. وخبئس القوم أنتي. فقال له نفر منهم: يا هذا ما ندري ما تقول؟ فقال برير: الحمد فه الذي زادني فيكم بصيرة، اللهم إلى أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم، اللهم ألق بأسهم بينهم حتى يعلقوك وأنت عليم غضبان، فجعل القوم يرمونه بالمهام، فرجع برير إلى ورائه.

و تقدم الحسين على حتى وقف بإزاء القوم، فجعل ينظر إلى صفوفهم كأنهم السيل، ونظر إلى سعد واقفا في صناديد الكوفة، فقال: الحمد شه الذي خلق الدّنيا فجعلها دار فناء وزوال. متصرفة بأهلها حالاً بعد حال، فالحرور من غرّته والشق من فنتند، فلا تغرّنكم هذه الدّنيا. فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيب طمع من طمع فيها، وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم، وأحل بكم نقعته، وجنبكم رحمته، فنعم الرّب ربّنا، وبنس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة، وآمنتم بالرسول عمد تقيّلاً ثمّ إنكم زحفتم إلى فريّنه وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان، فأنساكم ذكر الله العظيم، فتيا لكم ولما تريدون، إنّا إليه راجعون، هؤلاء قوم كفّرُ وابَعد إيانهم فبعداً لما فتقطع ولما فقال عمر، ويلكم، كلّموه فإنّه إين أبيه، وألله إلى وقف فيكم هكذا يوماً جديداً لما انقطع ولما فقال الله يتقول؟ أفهمنا حتى نفهم، حصر، فكلّموه، فتقدم شر لعنه الله فقال: يا حسين، ما هذا الذي تقول؟ أفهمنا حتى نفهم، فقال: أقول اتقوا الله ربكم ولا تقتلوني فإنّه لا يحل لكم قتلي ولا انتهاك حرمتي، فإني إين بنت نبيكم، وحدّ في خديمة زوجة نبيكم، ولعله قد بلغكم قول نبيكم الحسن والحسين سبدا شباب أهل الجنة \_إلى آخر ما سيأتي برواية المفيد.

انظر: الفتوح: ١٨٢/٥ ـ مقتلَّ الخوارزمي: ٢٥٢/١.

وجلهم يسمعون ـ فقال:

أيُها النّاس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحقّ لكم عليّ. وحتى أعذر اليكم. ` فإن أعطيتموني النّصف كنتم بذلك أسعد. وإن لم تعطوني النصف من أنفسكم ﴿فَأَجْمُوا رَأْيكم [وَشُرَكَاءَكُم] ` ثُمُّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً. ثُمَّ اقْـضُوا إِلَيَّ وَ لا تُنْظِرُونِ﴾ ` ﴿إِنَّ وَلِيِّىَ اللّٰهَ الَّذِي نَزَّلُ الْكِنَابَ، وَ هُوَ يَنَوَلَى الصَّالِحِينَ﴾. <sup>4</sup>

ثمّ حمد الله وأثنى عليه. وذكر الله تعالى بما هو أهله. وصلى على النبيﷺ وعلى ملائكته وأنبيائه. فلم يسمع متكلم قط قبله ولا بعده أبلغ في منطق منه. ثمّ قال:<sup>0</sup>

أمّا بعد، فانسبوني فانظروا من أنا. ثمّ راجعوا أنفسكم وعماتبوها فمانظروا همل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست إبن بنت نبيّكم، وابن وصيّه وابن عمّه أوأوّل المؤمنين المصدّق لرسول الله تَحَمَّى بما جاء به من عند ربّه؟! أوليس حمزة سيد الشّهداء عتي؟ أو ليس جعفر الطيار في الجنّة بجناحين عمّي؟ أولم يبلغكم ما قمال رسمول الله تَحَمَّى فإن صدقتموني بما أقول وهو الله تَحَمَّى في ولأخي: «هذان سيدا شباب أهل الجنّة» فإن صدقتموني بما أقول وهو

١ من مقدمي عليكم / الطبري.

٢. في نسخة الطبري. كما في الآية الشريفة. واورد فيه بعد ذلك ذكر الآيتين الشريفتين أنه لما سمع الحواته كلامه هذا صحن وبكين وبكى بناته، فارتفعت أصواتهن، فأرسل المهن أخاه العباس بن علي وعلياً أبنه. وقال لهما: اسكتاهن، فلعمري ليكثرن بكاؤهن... واخرج نحوه إبن كثير في البداية: ١٧٩/٨.

۳. سورة يونس: ۷۱.

٤ . سورة الاعراف: ١٩٦.

٥. وفي المثير: ٥١ انه قام الله فاكتأ على سيفه ثم قال...

٦. وابن اولى النّاس بالمؤمنين من أنفسهم / المصدر.

٧. راجع فضائل الخدسة من الصحاح السنة: ٢٥٩/٢ عانة نقل ذلك عن الترميذي:
 ٣٠٦/٢ و٣٠٠ - مسند احمد: ٣٠٣ و ٢٢ و ٨٢ – حلية الاولياء: ١٣٩٤ وج ٢١/٥ عن الترميذي:
 بغداد: ٣٢١/٩ ـ ٢٣٢ وفي ٢٠/١٠ - تهذيب التهذيب ٣ في ترجمة زياد بن جبير وترجمة للد

الحق والله ما تعمدت كذباً منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله، وإنّ كذّبتموني فان فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، أسلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد المخدري وسهل بن سعد الشاعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنّهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله تتي أله ولأخي، أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟! فقال له شمر بن ذي الجوشن: هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول؟ فقال له حبيب بن مظاهر: والله إني لأراك تعبد الله على سمين حرفاً، وأنا أشهد نقل ما تدري ما يقول قد طبع الله على قلبك.

ثمّ قال لهم الحسين عثمة: فإن كنتم في شكّ من هذا أفتشكّون أنّي إبن بنت نبيّكم. فو الله ما بين المشرق والمخرب إبن بنت نبيّ غيري فيكم ولا في غـيركم. ويحكم! أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟! أو مال لكم استهلكته؟ أو بقصاص [من]<sup>1</sup> جراحة؟ فأخذوا لا يكلّمونه. فنادى: يا شبث بن ربعي. ويا حجّار بن أبجر، ويا قيس بن

١. نقل إبن نما في المثير: ١٥، بعد ذكره على الرواية انه قال: أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ قالوا: ما نعرف شيئاً مما تقول!!. فقال: إنّ فيكم من إن سأتموه الأخبركم انه سمع ذلك من رسول الفريجية في وفي أخي. سلوا.. وعد منهم «البراء بن عازب»، وليس فيه ذكر «أي سعيد الحدري».

٢. جاء في الرد على المتعصب لابن الجوزي إنه قال عليه اللعنة: انا أعبد ألله على حرف إن كنت أدري ما تقول، وأخرج نحوه في مثير الأحزان: ٣٩، والبداية: ١٧٩/٨ ــ وتذكرة لخــواص:
 ٢٥٢.

٣ ألف حرف. وانى أشهد أنَّك لا تعرف شيئاً بما يقول. ان الله قد طبع على قلبك/المثير.

٤ . اثبتناه من البحار.

الأشعث، يا يزيد بن الحارث. ألم تكتبوا إليّ أن قد أينعت الثمّار واخضَر الجناب (وإغّا تقدم على جند لك مجدّد. ٢

فقال له قيس بن الأشعث: ما ندري ما تقول. ولكن انزل على حكم بني عمّك! فإنّهم لم يروك إلّا ما تحبّ!.

فقال له الحسين ﷺ: " لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذَّليــل، ولا أفـر فــرار العـــد. <sup>4</sup>

ثمّ نادى: يا عباد الله. ﴿إِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَ رَبُّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ﴾ ۚ ﴿أعوذ بِرَبِّي وَرَبُّكُمْ مِنْ كُلّ مُتَكَبِّر لا يُؤمِنُ بِيَوْم الحِيسَابِ﴾. ا\

ثمّ إنّه أناخُ راحلته. وأمرُ عقبة بن سمعان فعقلها. فأقبلوا يزحفون نحوه. <sup>٧</sup>

### احتجاجد الله بنقل آخر

و في المناقب كما عن البحار: انه لما عبّاً عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسين بن

١. وطمت الجمام/انساب الاشراف: ١٨٨/٣.

 <sup>(</sup>اد الطبري: فأقبل، قالوا له: لم نفعل، فقال: سبحان الله، بلى والله لقد ضعلتم، ثمّ قدال: أيّسا
 النّاس، إذ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأسني من الأرض، فقال له قديس بن
 الأشعث..، واخرج نحوه الكامل والبداية، وأشار إليه تذكرة الخواص، ٢٥١.

٣. روى إبن كثير في البداية: ١٧٩/٩ وغيره انه فال عنجة: أنت أخو اخيك. أتريد أن تطلبك بنو
 هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟. لا والله لا أعطيكم.. والإمام يشير إلى ما فعله اخوه محمد
 بن اشعث في قضية مسلم بن عقيل.

٤. ولا اقرُ إقرار العبيد/ البداية.

ه . الدخان: ۲۰.

٦. غافر: ۲۷.

٧. الإرشاد: ٢١٧، راجع الطبري: ٣٢٢/٤- انسباب الاشراف: ١٨٨/٣ - الكمامل: ٦١/٤ مثير الأحزان: ٨٥ - اعلام الورى: ٣٤٠ - البداية: ١٧٩/٨ - البحار: ٦/٤٥، انظر تمذكرة الخواص: ٢٥٢/ تاريخ البعقوبي: ٣٤٤/١ - مقتل الخوارزمي: ٢٥٣/١.

على الله ، ورتبهم مراتبهم. وأقام الرّايـات في مـواضـعها. وعـبَأ أصـحاب المـيمنة والميسرة. فقال لأصحاب القلب: أثبتوا. وأحاطوا بالحسين من كـلّ جــانب حــتَى جعلوه في مثل الحلقة.

فخرج ﷺ حتى أتى النّاس, فاستنصتهم، فأبوا أن ينصتوا حتى قال لهم: «ويلكم! ما عليكم أن تنصتوا إلي فتسمعوا قولي، وإنّا أدعوكم إلى سبيل الرّشاد، فمن أطاعني كان من المرشدين، ومن عصاني كان من المهلكين. وكلّكم عاص لأمري غير مستمع قولي، فقد ملئت بطونكم من الحرام، وطبع على قلوبكم، ويلكم ألا تنصتون؟! ألا تسمعون؟

فتلاوم أصحاب عمر بن سعد بينهم وقالوا: أنصتوا له.

فقام الحسين ﷺ. ثمّ قال: `

تباً لكم أيتها الجهاعة وترحاً، أفحين استصرختمونا والهين متحيّرين. فأصرختكم مؤذين مستعدّين، سللتم علينا سيفاً في أرقابنا وحششتم علينا نار الفتن خبأها عدوكم وعدونا، فأصبحتم إلباً على أوليائكم، ويداً عليهم لأعدائكم بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم أر إلّا الحسرام من الدّنيا أنالوكم، وخسيس عيش طمعتم فيه، من غير حدث كان منّا ولا رأى تفيل لنا.

١ . اثبتناه من البحار.

٢. وبؤساً لكم حين.. / الاحتجاب.

٣. ولهين فأصرخناكم مرجفين/آلمثير، الاحتجاج، اللهوف.

لنا في ايمانكم / اللهوف - المثير.

٥. فشخذتم علينا سيفاكان في ايدينا/الاحتجاج.

٥. فسحد م عني شيفا دان في ايديد . ٦. ناراً اججناها على عدركم/ المشر.

٧. اهلاً/ المثعر.

٨. ولا ذنب كان منا اليكم / الاحتجاج.

فهلًا لكم الويلات. إذ كرهتمونا وتركتمونا تجهّزتموها والشيف لم يشهر ( والجمأش طامن. والرأي لم يستحصف ولكن أسرعهم عملينا كمطيرة الذبساب. ( وتـداعميةم كنداعي ( الفراش <sup>4</sup>، فقيحاً لكم.

فإغًا أنتم من طواغيت الآمّة. وشذاذ الأحزاب. ٥ ونبذة الكتاب. ونفئة الشيطان، وعصبة الآثام، ومحرّفي الكتاب، ومطنيء السنن. ٦ وقتلة أولاد الأنبياء، ومبيري عترة الأوصياء، وملحقي العهار بالنسب، ومؤذي المؤمنين، وصراخ أثمّة المستهزءين، الَّذِينَ جَمَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. ٧

وأنتم إبن حرب وأشياعه تعتمدون. وإيّانا تخاذلون. أجل والله الخيذل<sup>^</sup> فيكم معروف، و أشجت عليه عروقكم. وتوارثته أصولكم وفروعكم، وشبتت العليه قلوبكم، وغشيت صدوركم. فكنتم أخبث الشيء سنخاً للناصب وأكلة للفاصب. ألا لعنة الله على الناكثين. الذين ينقضون الأيّان بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. فَأَنتَم والله هم.

١ . مشيم / المثير، الاحتجاج، اللهوف.

٢. الدبا/ المثير، الاحتجاج. اللهوف. مقتل الخوارزمي.

٣. كتهافت الفراش، فبمدأ وسحقاً لطواغيت الأمَّة.. / المثير.

ثم تقضيموها سفها وضلة، فبعداً وسحفاً لطواغيت هذه الامة.. / الاحتجاج.
 فائن درما المات أن مع من المالية والمراقب به أنه الفرال حد خالون / المم

٥. الَّذِينَ جعلوا القرآن عضين، ولبنس ما قدمت لهم أنفسهم في العداب هم خالدون/المثير.

ومؤاخي المستهزئين الذين جعلوا. / الاحتجاج.

٧. وعضاة الإمام، وملحق المهرة بالنسب، وبنس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. / الاحتجاج.

٨. عدر/اللهوف.

٩. نبتت عليه اصولكم، واتذرت عليه عروقكم، فكنتم أخبث شجر للنَّاظر.. / الاحتجاج.

۱۰ . نبتت/مقتل الخوارزمي.

١١. أخبث ثمر شجا للناظر / اللهوف.

ألا إن الدَّعيِّ إبن الدَّعيِّ قد ركز \ بين اثنتين: \ بين القلق<sup>٣</sup> [السلَّة /خ ل] والذَّلَة، وهيهات ما<sup>ء</sup> آخذ الدَّنيَّة. أبي الله ذلك ورسوله، وجدود <sup>٥</sup> طابت، وحجور طهرت. وأنوف حميَّة، ونفوس أبيّة، لا تؤثر مصارع\ اللَّنام على مصارع الكرام.

ألا قد أعذرت وأنذرت، ألا إنّي زاحف بهذه الأسرة ٧، على قلّة العتاد، وخذلة أصحاب.

ثمَّ أنشأ ^ يقول:

فإن نهــزم فــهرّامــون قــدما و إن نهــزم <sup>1</sup> فــغير مــهرّمينا و ما إن طـبّنا جــبن ولكــن مــنايانا ودولة أخــرينا <sup>1</sup>

ألا ثمّ لا تلبثون بعدها إلّا كريث ما يركب الفرس. حتى تدور بكم الرّحــى. <sup>١١</sup> عهد عهد. إليّ أبي عن جدّي. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ جميعا فَلا تُنْظِرُونِ إنّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَ رَبْكُمْ. مَا مِنْ دَاتَةٍ إِلّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا. إِنَّ رَبِّي عَــلىٰ

إذا ما الموت رفع عن أناس كـلاكـله أنَّاخ بآخـرينا فأفنى ذلكم سروات قومي كيا أفنى القـرون الأوليـنا فلو خلد الملوك إذاً خلدنا ولو بـــق الكـرام إذاً بــقينا فقل للشامتين بــنا أفــيقوا سيلق الشامتون كيا لقــينا

١. قد تركني بين السلَّة والذَّلَة. وهيهات له ذلك منّى. هيهات منّا الذَّلَّة، يأبي الله... / الاحتجاج.

٢. بين السلَّةُ والذُّلَّة، وهيهات منا الذُّلَّة / اللهوف ــ ٱلمثير.

٣. القتلة/مقتل الخوارزمي.

منا أخذ/مقتل الخوارزمي.

ه . حجور / المثير.

٦. طاعة/المثير، الاحتجاج، اللهوف. مقتل الخوارزمي.

٧. مع قلَّة العدد، وكثرة العدُّو، وخذلة الناصر / المثير، الاحتجاج.

٨. أنشد/مقتل الخوارزمي.

٩. وإن نغلب فغير مغلبينا / المثير.

١٠ . والابيات لفردة بن مسيك المرادي، قاله السيد في اللهوف وابن نما في المثير. وزادا عليها:

١١ . وتقلقلون قلق الحور/ المثير، ونحوه في اللهوف.

مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ <sup>٢.١</sup>

اللّهمَ احبسَ عنهم قطر السّهاء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف. وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبّرة، ولا يدع فيهم أحداً إلّا [قتله] قتلة بقتلة، وضربة بضربة. ينتقم لي ولأوليائي وأهل بسيتي وأشسياعي مـنهم، فـإنّهم غـرونا وكـذّبونا وخذلونا. وأنت ربّنا، عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَ إِلَيْكَ أَنْبَنا. وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

ثمّ قال: أين عمر بن سعد؟ ادعوا لي عمر! \_ فدعي له. وكان كارهاً لا يحب أن يأتيه \_.

فقال: يا عمر، أنت تقتلني؟! تزعم أن يبوليك الدّعيّ بن الدّعيي ببلاد الرّي وجرجان، والله لا تتهنّأ بذلك أبداً، عهداً معهوداً، فاصنع ما أنت صانع، فإنك لا تفرح بمدي بدنيا ولا آخرة، ولكأنيّ برأسك على قصبة قند نبصب بالكوفة، يستراساه الصيان، ويتخذونه غرضا بينهم.

فاغتاظ عمر من كلامه. ثمّ صرف بوجهه عنه ونادى بأصحابه: ما تنتظرون به؟ إحملوا بأجمكم. إنّما هي أكلة واحدة.

ثَمَّ إن الحسين الله دعا يفرس رسول الله تَلِيَّةُ المرتجز. فركبه وعبَّأ أصحابه. 4

١. سورة هود: ٥٥ ـ ٥٦. إوفي الآية: ثمَّ لا تنظرون|.

٢. راجع: مشير الأحرزان: 30 - اللهوف: ٤١ - الاحتجاج: ٢٤/٢ - البحار: ٨٣/٤٥ عـن الاحتجاج.

٣. وكأني/ مقتل الخوارزمي.

البحار: ٥٠/١٥ عن المناقب ـ راجع مقتل الخوارزمي: ٦/٣ ـ ٥ (وزاد بعد ذلك ما هذا نصه: وزحف عمر بن سعد فنادى غلامه دريداً: قدم رايتك يا دريد، ثم وضع سهمه في كبد قوسه، ثم رمى به وقال: اشهدوا لي عند الامير إني أول من رمى، فرمى أصحابه كلهم بأجمعهم في اثره رشقة واحدة، فا بق من أصحاب الحسين احد إلا اصابه من رميتهم سهم)، وفي المنتوج: ١٨٣/٥ أن الحسين الخق قال لأصحابه حينئذ: «أيها النّاس، هذه رسل القوم اليكم، فقوموا إلى الموت الذي لابد منه»، ثم أن ما ارتكبه اللعين عمر بن سعد مسطور في كثير من للح فقوموا إلى الموت الذي لابد منه»، ثم أن ما ارتكبه اللعين عمر بن سعد مسطور في كثير من للح في الموت الذي لابد منه». ثم أن ما ارتكبه اللعين عمر بن سعد مسطور في كثير من للح.

## في ما صدر من المعجزات في هذا اليوم

قال زين العابدين علي بن الحسين على: قال الحسين الله لأصحابه: قوموا فاشربوا من الماء يكن آخر زادكم، وتوضئوا واغتسلوا، واغسلوا ثيابكم لتكون أكفانكم، ثمّ صلى بهم الفجر، وعبأهم تعبية الحرب، وأمر بحفيرته الّتي حول عسكره، فأضرمت بالنار، ليقاتل القوم من وجه واحد.

و أقبل رجل من عسكر عمر بن سعد على فرس له يقال له إيـن أبي جــويرية المزني، فلّما نظر إلى النّار تتقد صفق يده ونادى: يا حسين وأصحاب الحسين، أبشروا بالنار، فقد تمجلتموها فى الدّنيا.

> فقال الحسين ﷺ؛ من الرّجل؟ فقيل: إين أبي جويرية المزني.

فقال الحسين ﷺ: اللهم أذقه عذاب النّار في الدّنيا. تُنسب بينسب

فنفر به فرسه، وألقاه في تلك النّار، فاحترق. ١

الكتب، انظر: الطبري: ٢٣٦/٤ ـ الفتوح: ١٨٣/٥ ـ الكامل: ٢٥/٤ ـ انساب الاشراف: ١٩٠/٣ ـ انساب الاشراف: ١٩٠/٣ ـ النساب الاشراف: ١٩٠/٣ ـ النبيد: ١٩٠/٣ ـ النبيد: ١٩٠/٣ ـ اللهوف: ١٤٢ ـ الداية: ١٩٠/٨. وجاه في ١٣٠ ـ اللهوف: ١٤٢ ـ اعلام الورى: ٢٤٣ ـ تذكرة المخواص: ٢٥٢ ـ البداية: ١٨٠/٨. وجاه في مقتل المنوارزمي: ١/٩ ايضاً عن ابي مختف: فلا رموهم هذه الرمية قل أصحاب الحسين للمثلق فبق في هؤلاء القوم الذين يذكرون في المبارزة، وقد قتل منهم ما ينيف على خسبن رجلاً، فعندها ضعرب الحسين للمثلة بيده إلى لحيته، فقال: هذه رسل القوم، يعني السهام، ثم قال: اشتد غضب الله.. الى آخره كما يا أي.

 <sup>. (</sup>نحوها قضية عبدالله بن حوزة، قال الطبري: قال ابو خنف: فحد ثني حسين ابو جعفر قال: ثمّ
 ان رجلاً من بني تميم يقال له «عبد الله بن حوزة» جاء حتى وقف امام الحسين فقال: يا حسين،
 يا حسين!، فقال حسين ﷺ: ما تشاء؟ قال: أبشر بالنار! قال: كلّا، إنّي أقدم على ربّ رحيم
 وشفيع مطاع، من هذا؟!، قال له أصحابه: هذا ابن حوزة، قال: ربّ، حزه إلى النّار، قال:
 فاضطرب به فرسمه في جدول، فوقع فيه، وتعلقت رجله بالركاب، ووقع رأسه في الأرض، ونشر
 لله تلم.

ثم برز من عسكر عمر بن سعد رجل آخر يقال له تميم بس حسمين الفنزاري، فنادى: يا حسين ويا أصحاب الحسين، أ ما ترون إلى ماء الفرات يلوح كأنه بطون الحيات (الحيتان)، والله لا ذقتم منه قطرة حتى تذوقوا الموت جزعاً.

الفرس، فأخذه يمرّ به فيضرب برأسه كل حجر وكل شجرة حتى مـات. (تـــاريخ الطــبري:
 ٣٢٧/٤ راجع: انساب الاشراف: ١٩٠/٣ ــ الكــامل: ١٦/٤ ــ الإرشـــاد: ٢٢٠ ــ اعـــلام الورى: ٢٤٤ ـــالبداية: ٨٨/٨ ــ بجمع الزوائد: ١٩٣/٩).

قال ابو مخنف: وأما سويد بن حيّة فزعم لي أن عبدالله بن حوزة حين وقع فرسه بقيت رجله المسرى في الركاب، وارتفعت الهني، فطارت به فرسه يضرب رأسه كل حجر وأصل شجرة حتى مات. (تاريخ الطبري: ٢٢٨/٤).

وفيه أيضاً: قال ابو خنف، عن عطاء بن السائب، عن عبدالجبار بن وائل الحضرمي، عن أخيه مسروق بن وائل قال: كنت في أوائل الخيل بمن سار إلى الحسين، فقلت: أكون في أوائلها لعلَّ أصيب رأس الحسين! فأصيب به منزلة عند عبيداته بن زياد! قال: فلَّما انتهينا إلى حسين تقدُّم رجل من القوم يقال له إبن حوزة فقال: أفيكم حسين؟! قال: فسكت حسين، فـقال ثــائيةً فأسكت حتى إذا كانت الثالثة، قال: قولوا له: نعم، هذا حسن، فما حاجتك؟! قال: يا حسين، ابشر بالنَّار، قال: كذبت، بل أقدم على ربِّ غفور وشفيع مطاع، فمن أنت؟ قال: إبن حوزة، قال: فرفع الحسين يديه حتى رأينا بياض ابطيه من فوق النياب، ثمّ قال: اللهمّ حزه إلى النّار، قال: فغضب إبن حوزة فذهب ليقحم إليه الفرس وبينه وبينه نهر، قال: فعلقت قدمه بـالركاب، وجالت به الفرس، فسقط عنها، قال: فانقطعت قدمه رساقه وفخذه وبق جانبه الآخر متعلقا بالركاب، قال: فرجع مسروق وترك الخيل من ورائه، قال: فسألته، فقال: لقد رأيت من أهل هذا البيت شيئاً لا أقاتلهم أبداً. قال: ونشب القتال (تاريخ الطبري: ٣٢٨/٤ ـ راجع كامل إبن اثير: ٢٦/٤)، وجاء في الفتوح مثله في حن مالك بن حوزَّة. والظاهر أنه غير عبدالله بن حوزة. وفيه: وأقبل رجل من معسكر عمر بن سعد يقال له مالك بن حوزة على فرس له حتى وقف عند الخندق وجعل ينادي: أبشر يا حسين، فقد تلفحك النَّار في الدُّنيا قبل الآخرة!. فقال له الحسين: اللهمّ حزه إلى النّار، وأذقه حرها في الدّنيا قبل مصيره إلى الآخرة. قال: فلم يكن بأسرع أن شبت به الفرس فألقطه في النَّار، فاحترق. قال: فخرَّ الحسين فه ساجداً مطيعاً. ثمَّ رفع رأَسه وقال: يا لها من دعوة ما كان أسرع اجابتها. قال: ثمَّ رفع الحسين صوته ونسادى: اللهمّ، انا أهل نبيِّك وذرّيَّته وقرابته. فاقصم من ظلمنا وغصبنا حقنا، انك سميع بحيب. (الفتوس: ٥/١٧٣، ونحوه في مقتل الجنوارزمي: ٢٤٨/١).

فقال الحسين ﷺ: من الرّجل؟

فقيل: تميم بن حصين.

فقال الحسين: هذا وأبوه من أهل النّار، اللهمّ اقتل هذا عطشاً في هذا اليوم. قال: فخنقه العطش حتى سقط عن فرسه، فوطئته الخيل يسنابكها. فات. أ

ثم أقبل آخر من عسكر عمر بن سعد يقال له محمد بن أشعث بن قيس الكندي: فقال يا حسين بن فاطمة، أية حرمة لك من رسول الله ليست لفيرك؟!

قال الحسين ﷺ: هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَنَىٰ آدَمَ وَ نُـوحاً وَ آلَ إِبْــزاهِـــيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْغَالَمِينَ ذُرَّيَّةُ...﴾ الآية '

ثم قال: والله إن محمداً لمن آل إبراهيم، وإنّ العسترة الهادية لمسن آل محسمه. مَسنِ الرّجل؟!

فقيل: محمّد بن أشعث بن قيس الكندي.

فرفع الحسين، ﴿ رأسه إلى السّهاء فقال: اللهمّ أر محمّد بن الأشعث ذلاً في هذا اليوم لا تعزه بعد هذا اليوم أبداً.

فعرض له عارض. فخرج من العسكر يتبرّز. فسلّط الله عليه عقرباً فلدغه. فمات بادي العورة. ٢

قال الطبسي: فواعجبا من عدم السعادة والشقاء وسوء العاقبة، هذه معاجز ثلاث بمسمع ومرأى منهم وهم لا ينتبهون، اللّهم عذّبهم عذاباً العاً فوق العذاب، وأذقهم شدة فوق شدة.

وفي رواية إبن نما: وجاء رجل فقال: أين الحسين؟

فقال: ها أنا ذا.

١. امالي الصدوق: ١٥٧؛ روضة الواعظين: ١٨٥.

أل عمران: ٣١ ـ ٣٢، وتتمة الآية «.. بعضها من بعض، والله سميع عليم».

٣. أمالي الصَّدوق: ١٥٧، مجلس ٣. حديث رقم ١.

قال: أبشر بالنار، تردها السّاعة!

وفي رواية إبن نما قال: وجاء رجل، فقال: أين الحسين؟

فقال: ها أنا ذا.

قال: أبشر بالنّار، تردها السّاعة!

قال: أبشر برب رحيم، وشفيع مطاع. من أنت؟

قال: أنا محمد بن الأشعث.

قال اللهم إن كان عبدك كاذباً فخذه إلى النّار، واجعله اليوم آيةً لأصحابه.

فما هو إلّا أن ثنى عنان فرسه. فرمى به. وثبتت رجله في الركاب. فضربه حــتَى قطّمه، ووقعت مذاكيره في الأرض. فو الله لقد عجبت من سرعة دعائه ﷺ.\

قال: ثمّ جاء آخر فقال: أين الحسين؟

فقال: ها أنا ذا.

قال: أبشر بالنار!.

قال: أبشر برب رحيم، وشفيع مطاع، من أنت؟

قال: أنا شمر بن ذي الجوشن.

قال الحسين ﷺ: الله أكبر. قال رسول الله ﷺ: رأيت كأن كلباً أبقع يلغ [في] دماء أهل بيتي. <sup>٢</sup>

١. مثير الأحزان: ٦٤ ـ عنه البحار: ٣١/٤٥ ـ انظر: انساب الاشراف: ١٩٣/٣ ـ تبذكرة الخواص: ٢٥١.

٨. مثير الأحزان: ١٤ \_ عنه: البحار: ٣١/٤٥ \_ راجع انساب الاشراف: ١٩٣/٣ (وذكر في المثير بعد ذلك رواية الحسين للها وتميله للشمر بالكلب إلا بقع بقوله: وقال الحسين للها وأيت كأن كلاباً تنهشني وكان فيها كلباً ابقع كان اشدّهم علي وهو أنت. وكان ابرص (انظر الفتوح: ١٩١/٥). وقال بعد ذلك: ونقلت عن الترمذي: قيل للصادق للها: كم تتأخّر الرؤيا؟ فذكر منام رسول الله تتأخّر الرؤيا؟ فذكر منام رسول الله تتأخّر فكان التأويل بعد ستين سنة (عنه: البحار: ٣١/٤٥).

### احتجاجه ايضأ

قال الصدوق: فبلغ العطش من الحسين تثبة وأصحابه، فدخل عليه رجبل سن شيعته يقال له يزيد بن الحصين الهمداني أ عال إبراهيم بن عبد الله راوي الحديث هو خال أبي إسحاق الهمداني \_. فقال: يا إبـن رسـول الله، أتأذن لي فأخـرج إليهـم، فأكلمهم.

فأذن له. فخرج إليهم فقال: يا معشر النّاس، إنّ الله عز وجل بعث محمّداً بِالْحَتَّى بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ ذَاعِياً إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجاً مُنِيراً، ۚ وهذا سـاء الفـرات تـقع فـيه خنازير السواد وكلابها. وقد حيل بينه وبين ابنه.

فقالوا: يا يزيد، فقد أكثرت الكلام فاكفف! فوالله ليعطشن الحسين كها عطش من كان قبله.<sup>٣</sup>

١. برير بن حضير الهمداني/ الفتوح \_مقتل الخوارزمي (وفيه بن خضير).

٢. اشارة إلى قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي، انا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا، وداعيا إلى الله باذنه وسراجاً منعراً ﴾. الاحزاب: ٥٠-٤٦.

فقال الحسين لتلة: اقعد يا يزيد.

ثمّ وثب الحسين على متوكياً على سيفه، فنادى بأعلى صوته فقال: «أنشدكم الله، هل تعرفوني؟!

قالوا: نعم، أنت إبن رسول الله وسبطه!

قال: أنشدكم الله هل تعلمون أن جدي رسول الله؟

قالوا: اللهمّ نعم.

قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن أمّي فاطمة بنت محمّد؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن أبي علي بن أبي طالب؟

قالوا: اللهمّ نعم.

قال: أنشدكم الله، هل تعلمون أن جدّتي خديجة بنت خويلد أول نساء هذه الأمّة السلاماً؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم الله. هل تعلمون أن سيد الشَّهداء حمزة عمَّ أبي؟

لن فأعيدكم بالله أن تقتلوهم، فخلوا بين هذا الرّجل وبنى إبن عمه يزيد بن معاوية، فلعمري إن يزيد لبرضى من طاعتكم بدون قتل الحسبن، قال: فرماه شمر بن ذي الجوشن بسهم وقال: اسكت، اسكت الله فأمتك، أبر متنا بكثرة كلامك! فقال له زهبر: يا إبن البوّال على عقبيه، ما إيّاك أخاطب، إنّا أنت بهيمة! والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيين، فأبشر بالحزي يوم القيامة والمذاب الأليم، قال له شمر: إنّ الله قاتلك وصاحبك عن ساعة، قال: افبالموت تحوّفني، فوالله للموت معه أحب اليّ من الخلد معكم، قال: ثمّ أقبل على النّاس رافعاً صوته، فقال: عباد الله. لا يفرنكم من دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد تشكيرة قوماً هراقوا دماه ذريّته وأهل بيته وقتلوا من تصرهم وذبٌ عن حريهم، قال فناداه رجل، فقال له: هرانا عبدالله يقول لك أقبل، فلعمري لأن كان مؤمن آل فرعون تصح لقومه وأبلغ في الدعاء، القد نصحت لهؤلاء، وأبلغت لو نفع النصح والابلاغ، واشار إليه تاريخ اليعقوبي: ٢٤٤/٢.

قالوا: اللهم نعم.

قال: فأنشدكم الله. هل تعلمون أن جعفر الطيار في الجنَّة عشي؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: فأنشدكم الله. هل تعلمون أنَّ هذا سيف رسول الله، وأنا متقلده؟ .......

قالوا: اللهمّ نعم.

قال: فأنشدكم الله، هل تعلمون أن هذه عهامة رسول الله أنا لابسها؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: فأنشدكم الله هل تعلمون أن عـلياً كـان أولهـم إســلاماً، وأعــلمهم عــلماً. وأعظمهم حـلماً. وأنّه وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة؟!

قالوا: اللهمّ نعم.

قال: فبم تستحلّون دمي. وأبي الذائد عن الحوض غداً. يذود عنه رجالاً كما يذاد البمير الصادر عن الماء. ولواء الحمد في يد جدّى يوم القيامة؟

قالوا: قد علمنا ذلك كله. ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت عطشا!

فأخذ الحسين الله بطرف لحيته \_ وهو يومئذ إبن سبع وخمسين سنة \_ثم قال: اشتذ غضب الله على اليهود حين قالوا: عُرَيْرُ البُنُ اللّهِ، واشتد غضب الله على النصارى حين قالوا: المّسِيحُ ابْنُ اللّهِ، واشتد غضب الله على الجوس حين عبدوا النّار من دون الله، واشتد غضب الله على قوم قتلوا نبيّهم، واشتذ غضب الله على هذه العصابة المّذين يريدون قتل ابن نبيّهم». \

أمالي الصدرق: ١٥٨، بجلس ٣٠. حديث رقم ١. رواه مسنداً عن الإمام زبن العابدين للله اللهوف: ٣٦ \_ روى آخره مع اختلاف يسير في: الفتوح: ١٨٤/٥ \_ مشير الأحــزان: ٨٥ \_ اللهوف: ٤٦. وجاء في المثير: «... والله لا اجيبهم إلى شيء نما يطلبون حتى الق الله تعالى وأنا خضب بدمي. مغلوب على حق، نقله عن عدي بن حرملة. قال: قاله علي المؤلف عمر بن عضد إلى الحسين ينهم واخرج نحوه في الفتوح. اللهوف: ٤٢ \_ مقتل الخوارزمي: ٩/٢ \_ البحار: على المناسبة المناسبة

قال السيدئة: فلّما خطب هذه الخطبة، وسمعت بناته وأخته زينب كـــلامه بكــين وندبن ولطمن، وارتفعت أصواتهن، فوجّه إليهنّ أخاه العباس وعليّاً إبنه، وقال لها: سكتاهنّ. ولعمرى ليكثرنّ بكاءهن. \

قال الطبعي: ولقد أثمّ الحجّة عليهم بأنقن بيان. لئلًا يقولوا يوم القيامة. بانه ما عرف نفسه، وما علمنا أنه إبن بنت محمّد ﷺ، وبيّن عليهم جميع الخصوصيات التي تحرق القلوب، وبعد أن أقام الحجّة عليهم وتصديقهم اياه واعترافهم بجميع ما قال قالوا: قد علمنا ذلك كله، ونحن غير تاركيك، وفي مقام آخر قالوا: نـقتلك بـغضأ لأبيك، ولا يندمل الجروح من قلوب الشيعة إلّا بظهور ولده الحجّة المهدي المنتظر، فانّه ولمي التأر والمنتقم منهم.

### نزول النصر عليه من السماء قبل اشتغاله بالحرب

روي عن الصّادق ﷺ أنّه قال: سمعت أبي يقول: «لما التق الحسين ﷺ وعمر بـن سعد لعنه الله وقامت الحرب أنزل الله تعالى النصر حتّى رفرف على رأس الحسين ﷺ، ثمّ خيّر بين النصر على أعدائه وبين لقاء الله، فاختار لقاء الله». "

### مكالمة حربن يزيد الرياحي مع عمربن سعد

قال المفيدة: فلَّها رأى الحرّ بن يزيد أن القوم قد صمموا على قتال الحسين على 4

الله عن عن حرم رسول الله، وتجد في مقتل الخسين: اما من مغيث يغيثنا لوجه الله؟ اما من ذاب يذب عن حرم رسول الله، وتجد في مقتل الخوارزمي.

١ . اللهوف: ٣٧.

٢ . يناييع المودة ٣: ٨٠ .

رواه السيد في اللهوف: ٤٣ مرسلاً عن كتاب معالم الدين لأبي طاهر محمد بن الحسين النرسي
 عند: البحار: ١٢/٤٥.

قلّما سمع الحسين على يقول: أما من مفيت يفيشنا لوجه الله؟ أما من ذاب يذب عن حرم رسول
 الله؟ تنبّه، \_منه ثمن \_\_ أخذه من اللهوف: 2.٣.

قال لعمر بن سعد: أي عمر! أمقاتل أنت هذا الرّجل؟

قال: إي والله قتالاً شديداً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطبح الأيدي! ﴿

قال: أفما لكم فيها عرضه عليكم رضيٌّ؟

قال عمر: أما لو كان الأمر إليّ لفعلت. ولكن أميرك قد أبي.

فأقبل الحرحتى وقف من النّاس موقفاً ومعه رجل من قومه يـقال له قـرة بـن قيس، فقال له: يا قرّة، هل سقيت فرسك اليوم؟

قال: لا.

قال: فما تريد أن تسقيه؟

فأخذ يدنو من الحسين قليلاً قليلاً. فقال له مهاجر بن أوس: ما تريد يا إبن يزيد؟ أ تريد أن تحمل؟

فلم يجبه، وأخذه مثل الأفكل وهي الرعدة، فقال له المهاجر: إنّ أمرك لمريب، والله منا رأيت منك في موقف قط مثل هذا! ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فما هذا الذي أرى منك؟!

فقال له الحرّ: إنّي والله أخيّر نفسي بين الجنة والنّار، فو الله لا أختار على الجسنة شيئاً ولو قطّمت وأحرقت.

١. راجع: مثير الأحزان: ٥٨ ـ اللهوف: ٤٣.

٢ . فيخاف أن أرفعه عليه / الطبري.

٣. مثل العروراء/الطبري.

## مجيء الحرّ بخدمة الإمام الحسين الله

ثمّ ضرب فرسه فلحق بالحسين الله أ، فقال له: جعلت فداك يا إبن رسول الله. أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع، وسايرتك في الطريق، وجعجعت بك في هذا المكان، وما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضته عليهم، ولا يبلغون منك هذه المنزلة أ، والله لو علمت أنّهم ينتهون بك إلى ما ركبت مثل الذي ركبت، فإني أن تائب إلى الله كا صنعت، فترى لى من ذلك توبة ؟!

فقال له الحسين الله: نعم، يتوب الله عليك. فانزل.

قال: أنا لك فارسا خير منّي راجلاً، أقاتلهم على فرسي ساعة وإلى النزول آخر ما يصير أمرى.

فقال له الحسين ﷺ: فاصنع، يرحمك الله ما بدا لك. ٥

قال السيدي: ضرب فرسه قاصداً إلى الحسين الله ويده على رأسه وهو يـقول:

١. مع غلامه التركي/مقتل الخوارزمي.

عَنَّت في نفسي لا أبالي أن اطبع القرآم في بعض أمرهم ولا يرون إني خرجت من طاعتهم، وأما هم فضيقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض عيلهم / تاريخ الطبري ٣٢٥/٤ الكامل:
 ١٤ ١٦٥

٣. لو ظننت انهم لا يقبلونها منك/ الطبري ـ الكامل.

واني قد جئتك تائباً مما كان مني إلى ربّي، ومواسباً لك بسنفسى حستى الهموت بسين يسديك/
 الطبري، ونحوه في مقتل الحنوارزمي.

الإرشاد: ٢١٨ ـ ٢١٩ ـ راجع: تاريخ الطبري: ٢٤/٤ ـ كامل إبن اثبر: ٢٤/٤ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٠/١ ـ اللهوف: ٣٤ ـ اعلام الوري: ٣٤٢ ـ المناقب: ٩٩/٤ ـ مثير الأحزان: ٨٥ ـ انظر: الفتوح: ١٩/٨ ـ انساب الاشراف: ٣٤/ ـ اكبرب الامم: ٢٠/١ ـ البيدايية: ١٨٠/٨ ـ تذكرة المنواص: ٢٥١ (اورده بنحو آخر، وذكر لحوته إلى عسكر الحسين على عنظ عند خطابه على القوم ـ حين كان يذكر عدة اسائهم: «ألم تكتبوا الي؟» فقالوا: ما ندري ما تقول، وكان الحرين يزيد اليربوعي من ساداتهم ففال له: بلى والله لقد كاتبناك. ونحن الذين أقدمناك. فأبعد الله الباطل وأهله، والله لا أختار الدّنيا على الآخرة، ثم ضرب رأس فرسه ودخسل في عسكر الحسين على الماسين على الماسة عسر الحسين على الماسة عسكر الحسين على الماسة عسكر الحسين على الماسين على الماسة عسكر الحسين على الماسين على الماسة عسكر الحسين على الماسة عسكر الحسين على الماسة عسم عسكر الحسين على الماسة على الماسة عسم عسكر الحسين على الماسة عسم عسكر الحسين على الماسة على الماسة عسم عسكر الحسين على الماسة على الماسة عسم عسكر الحسين على الماسة على الماسة على الماسة عسم عسكر الحسين على الماسة على الماس

اللهمَ إليك تبت. فتب عليَّ، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد بنت نبيَّك.

وقال للحسين الله: جعلت فداك، أنا صاحبك الّذي حبسك عن الرجوع وجعجع بك. \

وقال إبن نما: ورويت باسنادي انه قال للحسين عَنْجَ: لما وجهني عسيد الله إليك خرجت من القصر، فنوديت من خلني: أبشر يا حر بخير، فسالتفت فسلم أر أحـداً. فقلت: والله ما هذه بشارة وأنا أسير إلى الحسين؟} وما أحدث نفسي باتباعك.

فقال ﷺ: لقد أصبت أجراً وخبراً. ٢

## خطاب حر لأهل الضلال والكفر

فخرج لله إلى الجهاد. فقال ٢:

«يا أهل الكوفة! لأمكم الهيّل والعِبَر، أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا جاءكم أسلمتموه؟! وزعمتم أنّكم قاتلوا أنفسكم دونه ثمّ عدوتم عليه لتقتلوه؟! أمسكتم بنفسه وأخذتم بكظمه، وأحطتم به من كلّ جانب لتمنعوه التوجّه في بلاد الله العريضة، فصار كالأسير في أيديكم، لا يملك لنفسه نفعاً ولا تدفع عنها ضراً، وحلاتموه ونساءه وصبيته وأهله عن ماء الفرات الجاري يَشربه اليهود والنصارى والجسوس، وتمرغ فيه خنازير السّواد وكلابهم، فهاهم قد صرعهم العطش، بئس ما خلفتم محمداً

١. اللهوف: ٤٣ ـ انظر البداية لابن كثير: ٨٠٠٨.

٢. مثير الأحزان: ٥٩ ـ عنه: البحار: ١٥/٤٥.

 <sup>&</sup>quot;. نقل إين الأثير في الكامل: ٤٠٤٦ قبل ذلك: تقدم الحر امام أصحابه، ثم قال: ايها القوم، ألا
 تقبلون من الحسين خصلة من هذه الخصال التي عرض عليكم، فيعافيكم الله من حربه
 وقتاله؟ فقال عمر: لقد حرصت لو وجدت إلى ذلك سبيلا! فقال: ايها الكوفة...

وفي البحار «يدفع» وهو الصحيح.

٥ . وخلائموه، كذا في الطبري.

في ذرّيَته، لا سقاكم الله يوم الظمأ. <sup>ا</sup>

### قتال الأصحاب

ثمّ ان الكلام في مقامين:

الاول: في وصف حال القتال وفي الاصحاب الَّذين قتلوا في نصرته.

الثاني: قتال بني هاشم

اما الاول فأوّل من تقدم هو علي بن الحراثة.

### رجه تقديم الاصحاب على بني هاشم في الحرب

إن قلت: ما وجه تقديم أصحابه ﷺ في الحرب على بني هاشم؟

قلت: أوَّلاً؛ لأجل تحصيل كثرة الأجر، والصبر على ما يرى من قتل الأحبَّة.

وثانياً: انّ كلّ واحد من الأصحاب بتقدمه وتحمله القتل كان يـوجب اسـتمرار حياة الإمام عليه الصلاة والسلام، ضرورة أنّ حفظ وجود الإمام أهمّ من وجـود غيره كائناً من كان، وكذلك فنيان بني هاشم، إذ ما كان غرضهم دفع البلاء والقتل عن انفسهم، بل الفرض حفظ وجود الإمام ﷺ، ولكن الأصحاب مـا كـانوا يـرضون بتقديم بني هاشم عليهم.

وثالثاً: ان الامام لا يترك دعوتهم إلى الحق إلى آخر النفس، كيف ولو أقدم بنفسه الشريفة أوّلاً فوتّ تلك الدعوة الّتي هي من وظائفهﷺ، كيا ظهر أنّ سرّ التأخير هو اهتداء جماعة، منهم ثلاثون نفراً ليلة عاشوراء.

ورابعاً: تأخير، ورؤيته فنيان بني هاشم كان عظياً. ويصير مصائبه أكثر وأعظم

١ الإرشاد: ٢١٩ \_ عنه: البحار: ١١/٤٥ \_ راجع: تاريخ الطبري: ٣٢٦/٤ \_ كامل إين الأثير: ١٥/٤ \_ انساب الاشراف: ١٨٩/٣ \_ مثير الأحزان: ٥٩ (بعضه مع اختلاف يسير) \_ تذكرة الخواص: ٢٥٢ \_ اعلام الورى: ٢٤٣.

بكتير. قال الله تعالى: ﴿وَلَنَبُلُونَكُمْ بِتَىٰ وِ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَـقْصِ مِـنْ الْأَشْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْمُقْرَاتِ وَبَشِّر الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا قِد وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ \* أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمْ اللَّهْتَدُونَ ﴾ \، فكيف إذا رأى المصائب بقتل الأنصار والأولاد وبني الأعهام وبني الأخوات. فلو قدّم نفسه المقدسة لفاته تلك الأجور الكثيرة، وهذا واضح لمن كان له قلب أو التي السّمع وهو شهيد.

وأمّا عقلاً: فلأنّ حفظ الإمام أهم من غيره. فبتقدّم النفوس الشريفة يتأخّر حياة الإمام شخّد، فيترتّب على تقدّم غيره منج يحفظ ولو قليلاً حياة الإمام. فيجب عـقلاً التقدّم ولا عكس. لانّ يفدى الإمام نفسه المقدسة حفظاً للرّعية. فكان تفويت ما هو الأهم حفظاً للمهم، وهو لا يجوز لدى العقل.

### شهادة على بن الحر

قال ابو مختف: قال الحر لولده: أحمل يا بني على القوم الظالمين.

فحمل الغلام على القوم، ولم يزل يقاتل حتى قتل سبعين فارساً. ثمَّ قتل. فلمَّا رآه أبوه مقتولاً فرح بذلك فرحاً شديداً وقال: الحمد لله الَّذي رزقك الشَّهادة بين يدي مولانا الحسينﷺ. '

### شهادة الحر رضوان الله تعالى عليه

قال المفيديّة: وحمل الحر بن يزيد على أصحاب عمر بن سعد وهو يتمثّل بقول عنترة:

١ . البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧.

ناسخ التواريخ: ٢/١٩٧ عن مقتل ابي مخنف: ١٢٠.

ما زلت أرميهم بغزة أوجهه ولبانه حتى تسريل بالذم أ فبرز إليه رجل من بنى الحارث "يقال له يزيد بن سفيان، فما لبنه الحر حتى قتله. أ وقال: فلّما رأى ذلك عروة بن قيس وهو على خيل أهل الكوفة بعث إلى عمر بن سعد: أما ترى ما تلق خيلي منذ اليوم من هذه العدة اليسيرة، ابعث إليهم الرجال والزماة.

فيعث عليهم بالزماة، فعقر بالحرّ بن يزيد فرسه، فنزل عنه، فجعل يقول: إن تمقروني<sup>6</sup> فأنـا إبـن الحــر أشــجع مـن ذي لبـد هـزبر<sup>7</sup>

وضربهم بسيفه، فتكاثروا عليه، فاشترك في قتله أبوب بن مسرّح ورجل آخر من فرسان أهل الكوفة، وقاتل أصحاب الحسين على القوم أشد القتال حتى انتصف النهار، فلّما رأى الحصين بن نمير وكان على الزماة صبر أصحاب الحسين على النهار، فلّم إلى أصحابه، وكانوا خمس مائة نابل، أن يرشقوا أصحاب الحسين على بالنبل، فرشقوهم، فلم يلبئوا أن عقروا خيولهم، وجرحوا الزجال وأرجلوهم، واشستد القتال بسينهم ساعة. ٧

أشــجع مـن ذي لبــد هــزبر

وجاء في البحار رجزه: إنّى أنــا الحسر ونجــل الحـر

١. بغثرة نحره/الطبرى.

٢. انظر مثير الأحزان: ٥٩.

٣. من بني تميم/الخوارزمي.

الإرشآد: ٢٢١ \_ راجع تاريخ الطبري: ٣٢-١٤ (تجد تفصيله) \_ وكـذا مـنتل الخـوارزمـي: ٢٠/١ \_ اعلام الورى: ٢٤٤ \_ انظر الكامل: ١٧٤ و ٦٦ ـ كشف الغمة: ٢/٠٥.

٥. ان تعقروا بي/الخوارزمي.

٦. الإرشاد: ٢٢١ \_ انظر تاريخ الطبري: ٣٣٣/٤ \_ الفتوح ١٨٥/٥ (مع اخـتلاف) \_ انسباب
 الاشراف: ١٩٢/٣ \_ مقتل الخوارزمي: ١١/٢ \_ مثير الأحزان: ٦٠ \_ البداية: ١٨٢/٤.

٧. الإرشاد: ٢٢١ ـ راجع اعلام الورى: ٢٤٥.

و لست بمالجبان عند الكر لكسنني الوقياف عند الفر<sup>ا</sup> ثمّ لم يزل يقاتل حتى قتل رحمه الله. فاحتمله أصحاب الحسين الله حتى وضعوه بين يدي الحسين الله وبه رمق، فجعل الحسين يمسح وجهه ويقول: أنت الحرّ كما سمّتك أمك، وأنت الحر في الدّنيا. وأنت الحر في الآخرة. أ

وعن الصّدوق: فأتاه الحسين؛﴿ ودمه يشخب فقال: بخ بخ يا حرّ. أنت حرّ ــكها حميت ــ في الدّنيا والآخرة. ثمّ أنشأ الحسين؛﴿ يقول:

لنسعم الحسر حسر بني ريباح و نعم الحر عند مختلف الرساح و نعم الحسر إذ نسادى حسينا فسجاد بنفسه عند الصباح وفي رواية محقد بن أبي طالب من رجزه:

إني أنــــا الحـــر ومأوى الضــيف أضرب في أعــــناقكم بـــالــيف عن خـير مـن حــل بأرض الخـيف أضربكــم ولا أرى مــن حــيف<sup>٤</sup> وروي أن الحرّ كان يقول:

أليت لا أقستل حستَى أقستلا أضربهم بالسّيف ضرباً معضلا لا نساقل عسنهم ولا معلّلا لا عساجز عنهم ولا مبدّلا أحمى الحسين الماجد المؤشّلا<sup>0</sup>

١. انظر الفتوح: ١٨٦/٥ ــ مقتل الخوازمي: ١١/٢ (مع اختلاف).

٢. البحار: ١٤/٤٥ ـ راجع انساب الأشراف: ١٨٩/٣ (وفيه انه قاله لله لماصار الحسر السه.
 وفيه: أنت والله الحر في الدّنيا والآخرة) الفتوح: ١٨٦/٥ ـ مقتل الحوارزمي: ١١/٢ ـ انظر:
 تذكرة الحراص: ٢٥٣ ـ اللهوف: ٤٤.

آمالي الصدوق: ١٦٠ ــراجع: الفتوح: ١٨٦/٥ ــانظر: انساب الاشراف: ١٨٩/٣ ــ مــقتل
 الخوارزمي: ١١/٢.

٤ . راجع: المُناقب: ٢٠٠/٤ ومقتل الخنوارزمني: ١٠/٢ (بناختلاف يسبير) ــ انظر: انسناب الاشراف: ١٩٥/٣ (بعضه).

٥. البحار: ١٤/٤٥ ـ راجع: تاريخ الطبري: ٣٣٦/٤ (مع اختلاف) ـ انظر: مقتل الحنوارزمسي:

وفي بعض التواريخ ان الحر وابنه بكير جاءا إلى الحسين على وقالا: يما سولاي أرضيت عنّا؟

قال نَجُلا: نعم.

قال الحر؛ فادع لنا.

فرفع الحسين يده إلى السّهاء وقال: اللهمّ إنّي اسألك أن ترضى عنهما. فانّي راض عنهما.\

وفي بعض الكتب انه كان للحرّ أبناء ثلاث استشهدوا في كربلاء، الحجر وبكير وعلى، وعن ابي إسحاق ان حجراً كان أميراً على ألفين موكلاً بالفرات ، وعن بعض كان اميراً على أربعة آلاف، الما الحر ففيه خلاف انه استشهد قبل الاصحاب أو بعده، والبحث فيه قليل الجدوي، والعمدة هي نصرة الحسين وشهادته بين يديه، نعم روى الشّيخ الصدوق في مجالسه أنه حينا كان الحسين في متوكياً على سيفه ذاكراً نسبه وحسبه سمعه الحر، وتوجه إلى الحسين في واضعاً يده على رأسه قائلاً: «اللهم اليك انب (انبت) فتب علي، فقد ارعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيّك، يا بن رسول الله هل لى من توبة؟ قال: نعم تاب الله عليك. أ

وفي الناسخ ان عمر بن سعد نادى العسكر: ارموه. فرموه حتى استنخن وصار جلده كالقنفذ. فحملوه أصحاب الحسين نتيًا، فجيء به وفيه رمق من الحياة، فسح الدم عن وجهه وقال: والله ما اخطأت امك حيث سمّتك حرّاً، والله إنك حرّ في الدّنيا والآخرة. <sup>0</sup>

<sup>🖈</sup> ۱۱/۲ والبداية: ۱۸۲/۸ (مع اختلاف).

١. تذكرة الشهداء: ١١٨.

٢. تذكرة الشّهداء: ١٢٠.

٣. المدرعن الي مختف.

٤. أمالي الصّدوق: ١٥٨ ـ ١٥٩.

٥ . تاسخ التواريخ: ٦ ـ ١٩٨/٢.

وفي الإرشاد والبحار انه اشترك في قتله ايوب بن مسرّح، ورجل آخر من فرسان أهل الكوفة. <sup>ا</sup>

وفي المناقب انه قتل منهم نيفاً وأربعين رجلاً ۖ رضوان الله عيه.

والحاصل: قد اشتد الحرب في الطّرفين. وبان الانكسار في أصحاب الحسين. لقلّة عددهم، فدخل الظهر فصلّى الحسين مع أصحابه صلاة الحوف. ٢

## كيفية توديع أصحاب الحسين

ثم ان المستفاد من الكتب أنه كل من كان يريد أن يبرز ويخرج إلى الحمرب كان يأتي الحسين على ويودّعه بهذه العبارة: السلام عليك يابن رسمول الله، فيجيبه عليه: وعليك السلام، ونحن خلفك، ويقرأ صلوات الله عليه: ﴿فَمْنَهُم مِنْ قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بذلوا تبديلا 4﴾ ، وبهذه الكيفية كانت تحصل الاجازة.

# شهادة برير بن خضير الهمداني ٦

ثمّ انه بعد الحرّ، ممن وفق بالشّهادة برير بن خضير الهمداني .. وكان من عباد الله

١ . الإرشاد: ٢٢٢ ـ البحار: ١٤/٤٥ عنه.

٢ . المناقب: ١٠٠/٤

٢. انظر: انساب الاشراف: ١٩٥/٣ ـ الإرشاد: ٢٢٢ ـ المناقب: ١٠٣/٤ ـ اعلام الورى: ٢٤٦ ـ
 تذكرة الخواص: ٢٥٢ ـ البداية: ١٨٤/٨.

٤. الاحزاب: ٢٣.

٥. راجع: المناقب: ١٠٠/٤ ـ مفتل الخوارزمي: ٢٥/٢ ـ انظر: تجارب الاسم: ٢١/٢ ـ اعلام الورى: ٢٤٤ ـ البداية: ٨٥٥٨ ـ البحار: ٢١/٥٥.

٦. وهو ممن اتم الهجة على القوم. وقد مرّ احتجاجه في هامش صفحة ٣٢٢ فراجع وكان هـو
شيخاً تابعيًا ناسكاً قارناً للقرآن من شبوخ القرّاء ومن أصحاب أميرالمؤمنين لمؤهّ. وكان من
اشراف أهل الكوفة من الهمدانيين. كذا في ابصار العين: ٧٠.

الصالحين لـ فبرز وهو يقول:

أنـــا بـــرير وأبي <sup>\*</sup> خـضير ليث يروع الأسد عند الزئر يعرف فينا الخير أهل الخير أضير المربكم ولا أرى من ضير

## كذاك فعل الخير من برير ٣

و جعل يحمل على القوم وهو يقول: اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين. اقتربوا مني يا قتلة أولاد البدريين أ. اقتربوا مني يا قتلة أولاد رسول ربّ العالمين وذرّيّته الباقين! وكان برير أقرأ أهل زمانه. فلم يزل يقاتل حتى قتل ثلاثين رجلا.

فبرز إليه رجل بقال له يزيد بن معقل، فقال لبرير: أشهد أنك من المضلّين. فقال له برير: هلم فلندع الله أن يلعن الكاذب منا، وأن يقتل الحقّ منا المبطل ٦٠٥

١ . المناقب: ١٠٠٠/.

٢. وفتي خضير/ مقتل الخوارزمي.

٢. راجع: الفتوح: ٥/١٨٦ (مع اختلاف يسير).

٤. اولاد النبيين/ الفتوح.

وفي اللهوف: ٤٤ ان برير بن خضير كان زاهداً عابداً. فخرج إليه يزيد بن المغفل. فاتفقا على
 المباهلة إلى الله تعالى في أن يقتل المحق منهما المبطل، وتلاقيا فقتله برير. ولم يزل يقاتل حتى
 قتل رضوان الله عليه حمد في على المحتى

آ. راجع تاريخ الطبري ٢٢٨/٤ - الكامل: ٦٦/٤ - مقتل الخوارزمي: ٢٢/٢ تجد تفصيل قضية المباهلة. تنقلها عن الطبري قال: قال ابو عنف: وحدّ ثني يوسف بن يزيد عن عفيف بن زهير بن أبي الأخنس وكان قد شهد مقتل الحسين علي قال: وخرج يزيد بن معقل من بني عميرة بن ربيعة وهو حليف لبني سليمة من عبدالقيس، فقال: يا برير بن حضير، كيف ترى الله صنع بك؟ قال: صنع الله والله بي خيرا. وصنع الله بك شرا، قال: كذبت! وقبل الموم ما كنت كذّ ابا! هل تذكر وأنا أماشيك في بني لوذان وأنت تقول: ان عثان بن عفان كان على نفسه سرف، وان هل تذكر وأنا أماشيك في بني لوذان وأنت تقول: ان عثان بن بن يلي طالب، فقال له برير بن معقل: فاني أشهد ان هذا رأيي وقولي، فقال له يزيد بن معقل: فاني أشهد أنك من الطالبن، فقال له برير بن حضير: أشهد ان هذا رأيي وقولي، فقال له يزيد بن معقل: فاني أشهد أنك من الطالب، فقال له برير بن حضير: هل لك فلأباهلك ولندع أنه ان يلعن الكاذب وأن يقتل المبطل، ثم أخرج برير بن حضير: هل لك فلأباهلك ولندع أنه ان يلعن الكاذب وأن يقتل المبطل، ثم أخرج المبرير بن حضير: هل لك فلأباهلك ولندع أنه ان يلعن الكاذب وأن يقتل المبطل، ثم أخرج المبرير بن حضير: هل لك فلأباهلك ولندع أنه ان يلعن الكاذب وأن يقتل المبطل، ثم أخرج الله للدي الله المبرير بن حضير: هل لك فلأباهلك ولندع أنه ان يلعن الكاذب وأن يقتل المبطل، ثم أخرج الله لله المبريد بن حضير: هل لك فلأباهلك ولندع أنه ان يلعن الكاذب وأن يقتل المبطل، ثم أخرج المبرير بن حضير: هل لك فلأباهلك ولندع أنه المبرير بن حضير: هل لك فلأباهلك ولندع أنه ان يلعن الكافري المبرير بن حضير: هل لك فلأباهلك ولندع أنه المبريد بن حضيرة المبريد بن حضير: أنه المبريد بن حضيرة المبريد بن حسيرة المبريد بن حضيرة المبريد بن حسيرة المبريد بن مبريد بن حسيرة المبريد بن حسيرة المبريد بن المبريد بن مبريد بن حسيرة المبريد بن المبري

فتصاولا، فضرب يزيد لبرير ضربة خفيفة لم يعمل شيئاً. وضربه بمرير ضربة قدّت المغفر ووصلت إلى دماغه. فسقط قتيلا.. ' فحمل رجل من أصحاب إبن زياد فقتل بريراً في الله على الله عبر بن أوس الضبي، فجال في ميدان الحرب وجعل يقول أ:

سلي تخبري عني وأنت ذميمة غداة حسين والزمـاح شــوارع الى قوله:

قستلت بسريراً ثمّ جسلت لهسمة غداة الوغى لماً دعا من يقارع <sup>٣</sup> قال: ثمّ ذكر له بعد ذلك أن بريراً كان من عباد الله الصالحين، وجاءه إبن عم له <sup>٤</sup> وقال: ويحك يا بحير، قتلت برير بن خضير، فبأيّ وجه تلقى ربّك غداً؟

قال: فندم الشتي فأنشأ يقول:

فسلو شساء ربي ما شهدت قتالهم و لا جمعل النعهاء عمند إبين جائر °

ثه فلأبارزك، قال: فخرجا فرفعا أيديها إلى الله يدعوانه أن يلعن الكاذب وأن يقتل الحق المبطل، 
ثم برز كل واحد منها لصاحبه، فاختلفا ضربتين، فضرب يزيد بن معقل برير بن حسضير 
ضربة خفيفة لم تضرّه شيئاً، وضربه برير بن حضير ضربة قدّت المغفر وبلغت الدماغ، فخرّ 
كأنما هوى من حالق، وان سيف بن حضير لثابت في رأسه، فكأني أنظر إليه ينضنضه من رأسه 
إلى آخره.

۱. انظر: انساب الاشراف: ۱۹۱/۳ ـ الكامل: ۵۷/۶ ـ مقتل الخوارزميي: ۱۱/۲ ـ المستاقب: ۱۰۱/ ـ اللهوف: ٤٤.

٢. جاء في تاريخ الطبري: ٢٢٩/٤ أنّ القائل والقاتل هو كعب بن عمر و الازدي، وفي انسماب الاشراف ١٩٩٦/٢ أن القاتل كعب بن جابر بن عمر و الازدي وذكر تفصيلاً آخـراً لوصـف القتال، ثمّ قال بعد ذلك، فلمارجع كعب بن جابر قالت له اخته النوار بنت جابر: أعنت على إبن فاطمة؟؟. وقتلت بر براً سيد القرّاء؟! لقد أتبت اامراً عظهاً. والله لا أكلمك أبداً.

٣. انظر تمام الابيات في تاريخ الطبري والفتوح ومقتل الخوارزمي والبحار.

إيقال له عبيدالله بن جابر، كذا في الفتوح ومقتل الخوارزمي.

٥ . ابن جابر، كذا في الفتوح.

لقسد كسان ذا عساراً عسليّ وسببة يسعيرٌ بهسا الأبسناء عسند المسعاشر فيا ليت إنّي كنت في الرحم حيضة ويسوم حسين كنت ضمن المقابر فيا سوأتا مساذا أقسول لخسالتي وما حسجتي يسوم الحساب القهاطر أ

وفي بعض الكتب: ان بريراً استأذن الإمام ين أن يدخل خيمة عمر إبس سعد ويعظه، فاذن له. فلما دخل خيمته لم يسلّم عليه. وجلس، فاعترضه اللعين بقوله: لم لا تسلم، أولست بمسلم؟ أولم اعترف بالله ورسوله؟ فقال له: لو كنت مسلماً لما كنت تخرج على عترة النبي. وترضى بقتلهم، ولما منعت ماء الفرات عليهم مع أن الحيوانات من الكلاب والخنازير يشربون منه. فنكس الخبيث رأسه فقال: .. ما أرضى أن يتولى ملك الري غيري. فجاء إلى الإمام الله وقال: قد رضى إبن سعد بقتلك لأجل وصوله إلى ملك الري. أ

### شهادة وهب بن عبدالله الكلبي

ثمّ برز من بعده وهب بن عبد الله بن حباب الكلبي. <sup>٣</sup> وقد كانت معه أمّه يومئذ. فقالت: قم يا بني، فانصر إبن بنت رسول الله.

فقال: أفعل يا أمّاه ولا أقصّر.

فبرز وهو يقول:

إن تنكروني فأنا إبن الكلب سبوف تبروني وتبرون ضربي وحملتي وصولتي في الحبرب أدرك تأري بسبعد ثأر صحبي

١. البسحار: ١٥/٤٥ ـ راجع: النستوح: ١٨٧/٥ ـ النظر: تباريخ الطبري: ٣٣٠/٤ ـ مسقتل الحوارزمي: ٢/٢.

٢. تذكرة الشُّهداء: ١٠٨.

٣. اختلف في اسمه. قال إين غا في مثيراً لأحزان أنه: وهب بن حباب الكلبي، وفي الفتوح: وهب بن عبدالله بن عمير الكلبي. وفي مقتل الحوارزمي: وهب بن عبدالله بن جناب الكلبي.

و أدفسع الكسرب أمسام الكسرب ليس جهادي في الوغسى بـــاللّعب ا ثمّ حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة. فرجع إلى أمّه واسرأتــه. فـــوقف عليهما فقال: يا أماه أرضيت؟!

فقالت: ما رضيت أو تقتل بين يدي الحسين ﷺ.

فقالت امرأته: بالله لا تفجعني في نفسك!

فقالت أمّه: يا بنيّ لا تقبل قولها وارجع، فقاتل بين يدي إبن رسول الله. فيكون غداً في القيامة شفيعاً لك بين يدى الله.

فرجع قائلا:

بالطّعن فسيهم تــارة والضرب حتى يذيق القوم مــرّ الحــرب و لست بــالخــوّار عــند النكب إنّي زعـــــــم لك أمّ وهب ضرب غــلام مــؤمن بــالرب

عرب عارم صوم بارب إنّي امسرؤ ذو سرة وعصب

حسبي إلهي من عليم حسبي "

فلم يزل يقاتل حتى قتل تسعة عشر فارساً واثني عشر راجلاً. ثمَ قطعت يداه. <sup>٣</sup> فأخذت امرأته <sup>٤</sup> عموداً وأقبلت نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمّـي. قــاتل دون الطبيبين حرم رسول الله، فأقبل كي يردّها إلى النساء، فأخذت بجانب ثوبه وقالت: لن أعود أو أموت معك.

> فقال الحسين: جزيتم من أهل بيتي خيراً، ارجعي إلى النساء رحمك الله. فانصرفت، وجعل يقاتل حتّى قتل رضوان الله عليه. <sup>0</sup>

١. راجع: المناقب: ١٠١/٤ ـ مقتل الخوارزمي: ١٣/٢ (مع اختلاف يسير).

٢. راجع: الفتوح: ١٨٩/٥ ـ مقتل الخوارزميّ: ١٣/٢ ـ المّناقب: ١٠١/٤.

٣. راجع: مقتل الخوارزمي: ١٣/٢ ـ المناقب: ١٠١/٤.

جاء في تاريخ الطبري: ٣٢٧/٤ وكامل إين اثير: ١٥/٤ والبداية: ١٨٢٨٨. ان المرأة هذه هي
 ام وهب، وهي امرأة عبداله بن عمير الكلبي. ونقلوا القضية عند ذكر ترجمته ووصف تتاله.

٥ . راجع: مثير الأحزان: ٦٢ ـ اللهوف: ٤٤.

قال: فذهبت امرأته المتسح الذم عن وجهه الجمير بها شمر، فأمير غلاما له المضربها بعمود كان معه، فشدخها و قتلها، وهي أول امرأة قتلت في عسكر الحسين. فقل العلامة المجلسي في: ورأيت حديثاً أن وهب هذا كان نصرانياً. فأسلم هو وأته على يدي الحسين، فقتل في المبارزة أربعة وعشرين راجلاً واثني عشر فارساً، ثم أخذ أسيراً، فأتي به عمر بن سعد، فقال: ما أشد صولتك؟ ثم أمر فضربت عنقه، ورمي برأسه إلى عسكر الحسين في، فأخذت أنه الرأس فقبلته، ثم رمت بالرأس إلى عسكر المحسين في فقتلته، ثم شدت بعمود الفسطاط فقتلت رجلين، عسكر إبن سعد، فأصابت به رجلاً فقتلته، ثم شدت بعمود الفسطاط فقتلت رجلين، وقتال لها الحسين: ارجعي يا أم وهب، أنت وابنك مع رسول الله، فإن الجهاد مرفوع عن الساء.

فرجعت وهي تقول: إلهي لا تعطع رجائي.

فقال لها الحسين.ﷺ: لا يقطع الله رجاك يا أم وهب. ٥

وفي الناسخ قال: انه لما قبّلت الأم رأس ولدها قالت: الحمد لله الّذي بيّض وجهي بشهادتك بين يدي أبي عبدالله، ثمّ قالت: الحكم لله يا أمّة السوء. أشهد أنّ النصارى في بَيجها والمجوس في كنائسها خير منكم. <sup>7</sup>

١. امه/كذه في مقتله الخوارزمي.

<sup>1 .</sup> امه / قدا في مقتله الحوارزمي. 2 . وتقول: هنيئاً لك الجنّة / كذا في الطبري والكامل.

يقال له رستم كما في الطبري والكامل وأنساب الاشراف.

البحار: ١٦/٤٥ \_ راجع: تاريخ الطبري: ٣٣٣/٤ \_كامل إين الأثير: ٦٩/٤ \_ سقتل الخوارزمي: ١٣/٢ \_ انظر انساب الاشراف: ١٩٤/٣ (نقله في حق امرأة عبدالله بن عمير الكلبي).

٥. البحارة ١٧/٤٥ ـ وروى الحوارزمي الحبر في المقتل: ١٣/٢ عن مجد الائمة السرخسكي عن
 ابي عبدالله الحداد مع اختلاف يسير جداً، وجاء في آخره عن الحسين عليّة: لا يقطع الله رجاءك
 يا أم وهب، أنت وولدك مع رسول الله وذرّيّته في الجنّه.

٦. ناسخ التواريخ: ٦-٢٠٠/٢.

## شهادة عمرو بن خالد الأزدي

قال المحقق المجلسي ١٠٠ ثمّ برز من بعده عمرو بن خالد الأزدي ( وهو يقول:

إليك يسا نسفس مسن الرحمسن فأبسشري بسالزوح والزيجسان

اليــوم تجــزين عــلى الإحسان قــد كــان مـنك غـابر الرّمـان ما خــطّ في اللّـوح لدى الدّيـان لا تجــزعى فكـــلّ حــــ فــان

### شهادة خالد بن عمرو

و في المناقب: ثمّ تقدّم ابنه خالد بن عمرو وهو يرتجز ويقول:

صبراً عملى المنوت بنتي قنحطان كسيا تكسونوا في رضى الرحمين ذى المجسد والعمرة والبرهسان وذى العلى والطنول والإحسمان

يا أبنا قد صرت في الجنان في قسصر ربّ حسن البنيان "

ثمّ تقدم فلم يزل يقاتل حتّى قتل رضوان الله عليه. <sup>٤</sup>

#### شهادة سعد بن حنظلة

ونقل محمّد بن أبي طالب: ثمّ برز من بعده سعد بن حنظلة التميمي ۗ وهو يقول:

الصيداوي، كذا في المناقب: ١٠١/٤، وكان شريفاً في الكوفة مخلص الولاء لأهل البيت، انظر ابصار العين: ٦٦.

البحار: ١٨/٤٥ ـ راجع: القنوح: ١٩٢/٥ ـ مقتل الخوارزمي: ١٣/٢ (مع اختلاف يسمير جدا) ـ وبعضه في المناقب: ١٠١/٤ باختلاف.

٣. انظر المناقب: ١٠١/٤.

٤. البحار: ١٨/٤٥ ــراجع الفتوس: ١٩٢/٥ ــمقتل الخوارزمي: ١٤/٢ (بعضه).

۵. شعبة بن حنظلة التميمي/الفتوح.

صبراً على الأسياف والأسنة صبراً عليها لدخول الجمنة وحور عين نباعات هنة لمن يريد الفوز لا بالظّنة يا نفس للراحة فاجهدنه و في طلاب الخير فارغبنه ثمّ حمل وقاتل قتالاً شديداً ثمّ قتل رضوان الله عليه. \

# شهادة عمير بن عبدالله المذحجي

وقال محمّد بن أبي طالب: وخرج من بعده عُمير بن عبد الله المذحجي وهو يرتجز قول:

قد علمت سعد وحيّ مذحج أنّي لدى الهيجاء ليث محرج أعلو بسيني هامة المدجّج و أترك القرن لدى التـعرّج فريسة الضبع الأزلّ الأعرج ولم يزل يقاتل حتى قتله مسلم الضّبابي وعبد الله البجلي <sup>7</sup> لعنها الله.

### شهادة مسلم بن عوسجة <sup>1</sup>

ثمُ برز من بعده مسلم بن عوسجة ـ رضوان الله عليه ـ وهو يرتجز: إن تسألوا عـــنّي فــإنّي ذو لبــد من فرع قوم من ذري بني أسد فـن بــغانا حــائد عــن الرشــد و كـــافر بـــدين جــتار صــمد

١ البحار: ١٨/٤٥ ـ راجع الفتوح: ١٩٣/٥ ـ مقتل الخوارزمي: ١٤/٢ (مع اختلاف يسير) ـ المناقب: ١٠١/٤.

٢. عمرو بن عبدالله المذحجي/الفتوح.

البحار: ١٨/٤٥ \_راجع: الفتوح: ١٩٣/٥ \_مقتل الخوارزمي: ١٤/٢ (مع اختلاف وزيادة)
 المناقب: ١٠١/٤ (مع اختلاف يسير).

 <sup>4.</sup> هو مسلم بن عوسجة بن سعد أبو حجل السعدي، كان رجلاً شريفاً سرياً عابداً متنسكاً. قال إبن سعد في طبقاته: وكان صحابياً ممن رأي رسول الشيئين وروى عنه الشعبي، وكان فارساً شجاعاً له ذكر في المغازي والفتوح الاسلامية. كذا في ابصار الدين: ٦١.

ثمّ قاتل قتالاً شديداً. ١

فقال له الحسينﷺ: يرحمك الله يا مسلم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً.

ثمّ دنى منه حبيب بن مظاهر فقال له: يعزّ عليّ مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنّة. فأجابه بصوت ضعيف: بشرك الله بالخير والسعادة.

فقال حبيب: لولا اعلم إنّي في اثرك لاحق بك مـن سـاعتى هـذه لأحــببت أن توصيني إلىّ بكل ما اهمك؟

فقال مسلم: أوصيك بهذا\_ واشار إلى الحسين، ﷺ \_. فقاتل دونه حتّى تموت.

فقال حبيب: أفعل ورب الكعبة.

فقال مسلم: يابن رسول الله، إنّي رائح لأبشر جدّك وأبيك بمسجيئك، فـطفىء، و استشهد رضوان الله عليه. <sup>٢</sup>

### شهادة إبن مسلم بن عوسجة

قال في الناسخ ناقلاً عن كتاب روضة الأحباب انه كان لمسلم إبن لمَّا قتل أبيه عزم على البراز.

فقال له الحسين ﷺ: يا بني، قد استشهد ابوك. فلو قتلت بقيت أمك في هذا القفر متحبّرة.

فأراد ان يرجع فمنعته أمّه وقالت: يا ولدي! أتختار سلامتك على نصرة إين بنت

البحار: ١٩/٤٥ \_ راجع: الفتوح: ١٩٣/٥ \_ مقتل الخوارزمي: ١٤/٢ \_ الممناقب: ١٠٢/٤ (وفيه: فقاتل حتى قتله مسلم الضبابي وعبدالرَّحن البجل).

٢. ناسخ التواريخ: ٦-٢٠١/٢.

رسول الله ﷺ؟ فلو تركت نصرته لما رضيت عنك.

فلّما سمع ذلك من أمّه أخذ زمام فرسه. وحمل على القوم. فقالت أمّه من خــلفه: أبشر يا بني. فإنك ستسق من يد ساقي الكوثر.

فقاتل حَتَى قتل منهم ثلاثين رجلاً حتَى استشهد. فقطعوا رأسه وطرحوه إلى أمّه. فأخذته أمّه وقبلته، وبكت حتَى بكى لبكائها كل من سمع ذلك ( رضوان الله عليها وعليه.

## شهادة نافع بن هلال البجلي أ

وفي البحار: قال المفيد وصاحب المناقب: فبرز إلى القتال نافع بن هلال البجلي. وكان يقاتل قتالاً شديداً ويرتجز ويقول:

> أنا إبن هـ لال البـجلي أنـــا عــلى ديــن عــلي و دينه دين النهي "

فبرز إليه رجل من بني قطيعة \_وقال المفيد هو مزاحم بن حريث \_فقال: انا على دين عثان.

فقال له نافع: أنت على دين الشيطان.

فحمل عليه نافع فقتله. فصاح عمرو بن الحجاج بالنّاس: يا حمـقي. أتدرون من تقاتلون؟ <sup>4</sup> تقاتلون فرسان أهل المصر وأهل البصائر وقوماً مستميتين. لا يبرز منكم

١. ناسخ التواريخ: ٦ ـ ٢٠١/٢.

كان نافع سيداً شريفاً سرياً شجاعاً، وكان قارناً كاتباً من حملة الحمديث، ومن أصحاب أميرالمؤمنين، وحضر معه حروبه الثلاث في العراق، وخرج إلى الحمين على فلقيه في الطريق، وكان ذلك قبل مقتل مسلم. كذا في ابصار العين: ٨٦.

٢ انا على دين علي ابن هلال الجملي

اضربكم بنصلي تحت عجاج القسطل كذا في مقتل الخوارزمي.

٤. قال ابو علي مسكويه قبل ذلك ما هذا نصه: فلم يبارز الواحد من أصحاب الحسين فسيقتلُّ

إليهم أحد إلّا قتلوه على قلّتهم. والله لو لم ترموهم إلّا بالحجارة لقتلتموهم.

فقال له عمر بن سعد لعنه الله: الرأي ما رأيت. فأرسل في النّاس من يعزم عليهم أن لا يبارزهم رجل منهم. وقال: لو خرجتم اليهم وحداناً لأنوا عليكم مبارزة. \ . وفي متنا المذول ذر من ثمّ خرس من يعده نافع بن هلال وقيا هلال بن نافع وحما

وفي مقتل الحنوارزمي: ثمّ خرج من بعده نافع بن هلال وقيل هلال بن نافع، وجعل يرميهم بالسهام فلا يخطأ. وكان خاضبا يده. وكان يرمي ويقول:

أرمي بهـا مـعلمة أفـواقـها و النفس لا ينفعها إشــفاقها مسمومة يجري بها اخـفاقها لتمسلئن ارضهـا رشــاقها

فلم يزل يرميهم حتَّى فنيت سهامه، ثمَّ ضرب إلى قائم سيفه فاستلَّه وحمل وهو يقول:

أنا الغلام اليمني الجمعلي دين حسين وعملي ان أقستل اليموم فعلمذا أصلي وذاك رأيسي وألاقي عملي

فقتل ثلاثة عشر رجلاً حتى كسر القوم عضديه وأخذوه أسيراً. فقام شمر فضرب عنقه. ٢ رحمه الله عليه. ٢

<sup>🚓</sup> عدة من أصحاب عمر بن سعد، راجع: تجارب الامم: ٢٠/٢.

١ البحار: ١٩/٤٥ ـ راجع تباريخ الطبري: ٣٣١/٤ ـ انسباب الأشراف: ١٩٢/٣ و ١٩٩٧ ـ
 ١٧ الإرشاد: ٢٢١ ـ تجارب الأمم: ٢٠/٧ ـ مقتل الحوارزمي: ١٥/٢ ـ أشبار اليبه: البيداية: ١٨٢٨ وجاء في تجارب الأمم بعد ذلك: فأخذت الخيل تحمل وأصحاب الحسين تثبت.

٢. ورد في الطبري: ٣٣٦/٤ عن أبي عنف: فأخذه شر بين ذي الجيوشن وسعه أصحاب له يسوقون نافعاً حتى اوتي به عمر بن سعد. فقال له عمر بن سعد: ويمك يا نافع، ما حملك على ما صنعت بنفسك؟، قال: إنّ ربي يعلم ما اردت. قال: الدماء تسيل على لحبته وهو يقول: والله لقد قتلت منكم انني عشر سوى من جرحت، وما ألوم نفسي على الجهد، ولو بيقيت لي عسفد وساعد ما اسرتوني، فقال له شمر: اقتله اصلحك الله، قال: أنت جئت به، فإن شئت فاقتله، قال فانتطى شمر سيفه، فقال له نافع: اما والله لو كنت من المسلمين لعظم عليك ان تلق الله بدمائنا، فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه، فقتله.

٣. مقتل الخيوارزمي: ٢١/٢ ـ البيحار: ٢٧/٤٥ ـ راجيع: الفيتوح: ٢٠٠/٥ ـ ميناقب إيين تام

## شهادة شاب قتل أبوه في المعركة

ثمَّ خرج شاب قتل أبوه في المعركة وكانت أنّه معه، فقالت له أمّه: اخرج يا بنيّ وقاتل بين يدي إبن رسول الله. \

فخرج فقال الحسين: هذا شاب قتل أبوه. ولعلُ أمَّه تكره خروجه.

فقال الشاب: أمي أمرتني بذلك.

فبرز وهو يقول:

سرور فسؤاد البشسير النذير فسهل تسعلمون له من نظير له غسرة مسئل بسدر مسنير أسيري حسين ونعم الأسير عسسلي وفساطمة والداه له طلعة مثل شمس الضحي

وقاتل حتى قتل. وجز رأسه ورمي به إلى عسكر الحسين للله، فحملت أمّه رأسه وقالت: أحسنت يا بنيّ. يا سرور قلبي ويا قرّة عيني. ثمّ رمت بـرأس إبــنها رجــلاً فقتلته، وأخذت عمود خيمته، وحملت عليهم وهي تقول:

خــــــاوية بــــالية نحـــيفة دون بني فاطمة الشريفة<sup>۲</sup>

أنا عجوز سيُدي ضعيفة أضربكم بـضربة عـنيفة

وضربت رجلين فقتلتها، فأمر الحسين على بصرفها، ودعا لها. ٣

شهر آشوب: ١٠٤/٤ (وفيه بدل البيت الثاني: اضربكم ضرب غلام بطل و ويختم الله جنير عمل، وفيه ايضاً أنه قتل اثنى عشر رجلاً. وروى سبعين رجلاً \_ البحار: ٢٧/٤٥ \_ انظر: انساب الأشراف: ١٩٧/٣ \_ تاريخ الطبري: ٣٣٦/٤ \_ كامل إبن الأثير: ٢١/٤ \_ البداية: ٨٤/٨.

١. حتى تقتل، فقال افعل../كذا في مقتل الخوارزمي.

٢. راجع: مقتل الخوارزمي: ٢٢/٢\_المناقب: ١٠٤/٤.

٣. البحار: ٢٧/٤٥ ـ راجع: مقتل الخوارزمي: ٢١/٢.

## شهادة جنادة بن الحارث الأنصاري

## شهادة عمرو بن جنادة الأنصاري

ثمّ خرج من بعده عمرو جنادة الأنصاري وهو يقول:

من عامه بنوارس الأنصار تحت العبجاجة من دم الكفار فاليوم تختضب من دم الفجار رفضوا القرآن لنصرة الأشرار بسالم هفات وبالقنا الخطار في الفساسقين عسرهف بتار في كسل يسوم تعانق وكراراً

أضق الخناق من إبن هند وارمه و مهاجرين مختصين رماحهم خضبت على عهد النبيّ محتمد واليوم تخضب من دماء أراذل طلبوا بنأرهم بسيدر إذ أنوا والله ربي لا أزال مستضارباً هذا على الأزدى حق واجب

#### شهادة عبد الرحمن بن عبد الله اليزني

ثمّ برز عبد الرحمن بن عبد الله اليزني قائلاً:

أنا إبـن عـبد الله مـن آل يـزن ديني على ديـن حسـين وحسـن

١ . البحار: ٢٨/٤٥ \_ راجع: الفتوح: ٢٠١٥ . ٢٠

٢ . ناسخ التواريخ: ٦ ـ ٢٠٨/٢.

٣. البحار: ٢٨/٤٥ ـ راجع الفتوح: ٢٠٢/٥ (مع اختلاف).

أضربكم ضرب فـتى مـن اليمـن أرجو بذاك الفـوز عـند المـوْتمَن <sup>١</sup> تُمّ حمل على القوم. وقاتل، حتّى قتل. <sup>٢</sup>

## $^1$ شهادة عابس $^{7}$ وشوذب

وقال محمّد بن أبي طالب: وجاء عابس بن [أبي] شبيب الشاكري معه شــوذب مولى شاكر، وقال: يا شوذب. ما في نفسك أن تصنع؟!

قال: ما أصنع؟ أقاتل حتى أقتل.

قال: ذاك الظنّ بك. فتقدّم بين يدي أبي عبد الله حتى يحتسبك كها احتسب غيرك. فإنّ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب فيه الأجر بكلّ ما نقدر عليه، فإنّه لا عمل بعد اليوم وإنّا هو الحساب.

فتقدّم فسلّم على الحسين ﷺ وقال: يا أبا عبد الله، أما والله ما أمسى على وجمه الأرض قريب ولا بعيد أعزّ عليّ ولا أحبّ إليّ منك. ولو قدرت على أن أدفع عنك الضّيم أو القتل بشيء أعزّ عليّ من نفسي ودمي لفعلت. السّلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنّى على هداك وهدى أبيك. ثمّ مضى بالسّيف نحوهم.

قال ربيع بن تميم: فلمّا رأيته مقبلاً عرفته وقد كنت شاهدته في المخازي، وكمان أشجع النّاس، فقلت: أتّها النّاس، هذا أسد الأسود. هذا إبن [أبي] شبيب، لا يخرجنّ إليه أحد منكم.

فأخذ ينادى: ألا رجل؟! ألا رجل؟!

١. المناقب: ١٠٢/٤ ـ راجع: ناسخ التواريخ: ٢٠٦/٢-٦.

٢. الحار: ٥٤/٢٦.

٣. كان عابس من رجال السَّيعة. ونيساً شجاعاً خطيباً ناسكاً متهجداً... كذا في ابصار العين: ٧٤.

 <sup>3.</sup> كان شوذب من رجال الشّيعة، ومن الغرسان المعدودين، وكان حافظاً للحديث حاملاً له عن أميرا لمؤمنين عين الله وكان يجلس للشيعة فيأتونه للحديث، وكان وجهاً فيهم... كـذا في ابـصـار

فقال عمر بن سعد: ارضخوه بالحجارة من كلُّ جانب.

فلهًا رأى ذلك ألق درعه ومغفره. ثمّ شدّ على النّاس. فوالله لقد رأيت يطرد أكثر من مائنين من النّاس. ثمّ إنّهــم تعطّفوا عليه من كلّ جانب فقتل. فــرأيت رأســه في أيدي رجال ذوي عدّة هذا يقول: أنا قتلته. والآخر يقول كذلك.

ققال عمر بن سعد: لا تختصموا! هذا لم يقتله إنسان ( واحد، حتّى فرق بينهم بهذا القول ٢٠٪

## شهادة عمرو بن قرظة الأنصاري أ

قال السيدﷺ: فخرج عمرو بن قرظة الأنصاري ٥. فاستأذن الحسينﷺ فاذن له. فقاتل قتال المشتاقين إلى الجزاء. ٦ وبالغ في خدمة سلطان السّهاء. حتَّى قتل جمعاً كثيراً

جاء في الطبري «سنان» بدل «انسان».

٢. وأمّا كينية شهادة شوذب رضوان الله تعالى عليه، فقد جاء في ذكرها عن ابصار العين: ٧٦ عن أبي مختف انه: صحب شوذب عابساً مولاء من الكوفة إلى مكّة بعد قوم مسلم الكوفة بكتاب للسلم، ووفادة على الحسين عن أهل الكوفة، وبني معه حتى جاء إلى كربلا، ولما التسحم القتال حارب اوّلاً، ثمّ دعاء عابس فاستخبره عبا في نفسه، فأجاب بحقيقها، فتقدّم إلى القتال، وقاتل قتال الإبطال ثمّ قتل.

٣. البحار: ٢٨/٤٥ \_ راجع: تاريخ الطبري: ٣٣٨/٤ \_ الكامل لابن الأثير: ٧٣/٤ (ملخصاً) \_
 مقتل الخوارزمي: ٢٢/٢ \_ انظر: انساب الاشراف: ١٩٧/٣ \_ مثير الأحزان: ٦٦ \_ البداية: ٨٥/٨ \_ اشار إليه: الارشاد: ٢٦٢ .

كان هو ممن التحق بأي عبدالله الحسين الله في أيام المهادنة في نزوله الله بكربلاء قبل المهانعة،
 وكان الحسين الله يرسله إلى عمر بن سعد في المكالمة التي دارت بينهما قبل ارسال شمر بن ذي
 الجوشن فيأتيه بالجواب.. راجع ابصار العين: ٩٢.

٥. ذكره السيد بعد ذكر شهادة مسلم بن عوسجة رضوان الله تعالى عليه.

٦. وكان يقول في رجزه:

من حزب إبن زياد، وجمع بين سداد وجهاد، وكان لا يأتي إلى الحسين على سهم إلّا اتقاه بيده، ولا سيف إلّا تلقاه بمهجته، فلم يكن يصل إلى الحسين على سوء حتى اثخن في الجراح، فالتفت إلى الحسين لمني وقال: يا إبن رسول الله، أوفيت؟

فقال: نعم، أنت أمامي في الجنَّذ، فأقرأ رسول الله عنَّي الســــلام. وأعـــلمه أنَّي في الأثر.

فقاتل حتى قتل رضوان الله عليه ٢٠١٠

# مصرع جون مولى أبي ذر الغفاري<sup>٣</sup>

قال السيديَّة: ثمّ برز جون مولى أبي ذر ـوكان عبداً أسود ـ فقال له الحسينﷺ: أنت في إذن منّى، فإنّا تبعتنا طلباً للعافية. فلا تبتل بطريقنا.

₽.

ضربغلامغیرنکسشاری دون حسین مهجتی وداری

كذا في الطبري: ٣٣٠/٤، ومقتل الخوارزمي: ٢٢/٢، والمناقب: ١٠٥/٤، ونحوه بتفاوت في انساب الاشراف: ١٠٥/٤ ونحوه بتفاوت في انساب الاشراف: ١٩٢/٣، ومثير الأحزان: ٦٠. ثمّ انه قال إين نما في مثيره: قوله «وداري» إشار إلى عمر بن سعد لما النس منه الحسين الثمّة المهادنة قال: تهدم داري!.

- ١ . اللهوف: ٤٥ ـ عنه البحار: ٢٢/٤٥ ـ راجع: مثير الأحزان: ٦١ ـ انظر: الطبري: ٣٣٠/٤ ـ
   اشار إليه: الكامل: ٤٧/٤.
- ٢. ذكر الطبري في تاريخه: ٢٣٠/٤، وابن الأثير في كامله: ٤٧/٤ بعد ذكر مقتله رضوان الله عليه انه كان علي آخوه مع عمر بن سعد. فنادى علي: يا حسين، ياكذاب بن الكذاب! اضللت أخي وغررته حتى اخاك واضلك.. إلى آخره، وذكر في انساب الاشراف: ١٩٣٧ كونه الرّبير بن قرظة، ثم قال: وقال بعضهم اسم إبن قرظة الدّي كان مع عمر بن سعد علي، والاول قول الكلبي.
- ٣. ورد في المناقب: ١٠٣/٤ انه جوين إي مالك مولى إي ذر، وجاه في ابصار العين. ١٠٥ انه كان جون منضاً إلى اهل البيت بعد إي ذر، فكان مع الحسن نينًا. ثمّ مع الحسين اللها، وصحبه في سفره من المدينة إلى مكّة ثمّ إلى العراق.

فقال: يا إبن رسول الله. أنا في الرّخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم؟! والله إن ريحي لنتن، وإن حسبي للنيم. ولوني لأسود، فتنفّس عليّ بالجنّة، فتطيب ريحي، ويشرف حسبي. ويبيّض وجهي. لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود المع دمائكم.

ثمَّ قاتل رضوان الله عليه حتَّى قتل. ٢

وعن محمد بن ابي طالب: ثمّ برز للقتال وهو ينشد ويقول:

كيف يرى الكفّار ضرب الأسود بالشيف ضرباً عن بني محمّد

أذَنَ عـــنهم بـــاللَّسان واليــد أرجــو بــه الجــنَّة يـــوم المــورد

ثمَ قاتل حتَى فتل، فوقف عليه الحسين ﴿ وقال: اللهمَ بيَض وجهه، وطيّب ريحه. واحشره مع الأبرار، وعرّف بينه وبين محمّد وأل محمّد.

و روي عن الباقر ﷺ عن عليّ بن الحسين ﷺ: «أن النّاس كانوا يحضرون المعركة، ويدفنون القتلى، فوجدوا جوناً بعد عشرة أيّام يفوح منه رائحة المسك» ــرضوان الله علمه ــ.

وقال صاحب المناقب: كان رجزه هكذا:

كيف يرى الفجار ضرب الأسود بسالمشرقي القساطع المسهند بالسيف صلتا عن بني محمد أذبّ عسنهم بساللان والسد<sup>٣</sup> أرجب بذلك الفرز عند المورد مسين الاله الأحسد المسوحد

إذ لا شفيع عنده كأحمد <sup>4</sup>

١. أي دم هذا الأسود..

٢. اللهوف: ٤٥ عنه البحار: ٢٢/٤٥ راجع: مثير الأحزان: ٦٣.

٣. راجع المناقب: ١٠٣/٤. (وفيه انه قتل خمساً وعشرين رجلاً).

٤. البحار: ٢٢/٤٥ ـ راجع: مقتل الخوارزمي: ١٩/٢ (مع اختلاف يسير).

## $^{f h}$ شهادة عمرو بن خالد الصيداوي

قال السيدني: قال الراوي: ثمّ برز عمرو بن خالد الصيداوي. فقال للحسين الله: يا أبا عبد الله \_ جعلت فداك \_. قد هممت أن ألحق بأصحابي. وكرهت أن أتخلف فأراك وحيداً بين أهلك قتيلاً.

> فقال له الحسين ﷺ: تقدّم. فإنا لاحقون بك عن ساعة. فتقدّم فقاتل حتّى قتل. <sup>7</sup> رضوان الله عليه. <sup>7</sup>

# شهادة حنظلة بن أسعد الشبامي أ

قال السيد الله قال الراوي: وجاء حنظلة بن أسعد الشبامي، فـوقف بـين يـدي الحسين الله يقيه السهام والرماح والسيوف بوجهه ونحره، وأخذ ينادي: ﴿يَا قَوْمٍ! إِنِّي

١. كان عمرو شريفاً في الكوفة عنص الولاء لأهل البيت. قام مع مسلم حتى إذا خمانته الحمل الكوفة لم يسعه الآالاختفاء، فلم سعع بقتل قيس بن مسهر وانه أخبر ان الحسين صار بالحاجر خرج إليه ومعه مولاء سعد وجمع العائذي وابنه وجنادة بن الحرث السلماني، واتبعهم غلام لنافع البجلي بفرسه المدعو الكامل فجنبوه واخذوا دليلاً لهم الطرماح بن عدي.. فخرج بهم عن طريق متنكبة، وسار سيراً عنيفاً من الخوف، لانهم علموا أن الطريق مرصود.. فانتهوا إلى الحسين شاخ وهو بعذيب الهجانات... كذا في ابصار العين: ٦٦.

٢. ورد في الطبري: ١٤٠/٤ عن ابي عنف، ما هذا الفظه: «فاتا الصيدواي عسرو بين خالد، وجالر بن الحارث السلماني، وسعد مولى عمرو بن خالد، وجمّع بن عبدالله العائذي، فانهم قاتلوا في اول القتال، فشدّوا مقدمين بأسيافهم على النّاس، فلمّا وغلوا عطف عليهم النّاس، فأخذوا يحوزونهم وقطموهم من أصحابهم غير بعيد، فتحمل عليهم العباس بين علي فاستنقذهم، فجاءوا قد جرحوا، فلمّا دنا منهم عدرّهم شدّوا بأسيافهم، فقاتلوا في اول الأمر حتى قتلوا في مكان واحد» وكذا في الكامل لابن الأثير: ٧٤/٤.

٣. اللهوف: ٤٦ ـراجع: مقتل الخوارزمي: ٢٤/٢ ـ مثير الأحزان: ٦٤.

كان حنظلة بن اسعد الشبامي وجهاً من وجود الشيعة ذا لسان وفصاحة شجاعاً قارناً. قال ابو خنف: جاء حنظلة إلى الحسين عنه عندما ورد الطف، وكان الحسين عنه يرسله إلى عمر بن سعد ايام الهدنة. كذا في ابصار العين: ٧٧.

أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَخْزَابِ. مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ تَمُّـودَ وَ الَّـذِينَ مِـنُ بَعْدِهِمْ. وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِلْعِبَادِ۞ وَ يَا قَوْمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّـنادِ۞ يَـوْمَ تُوَلُّونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ..﴾ أ. يا قوم لا تقتلوا حسيناً فَيُشْجِتَكُمْ الله بِعَذَابِ. ﴿وَ قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ﴾ ٢. ٢

و في المناقب: فقال له الحسين ﷺ: يا إبن سعد. إنهم قد استوجبوا العذاب حسين ردّوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق. و نهضوا إليك يشتمونك وأصحابك. فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين. <sup>3</sup>

قال: صدقت ـ جعلت فداك ـ أفلا نروح إلى ربّنا فنلحق بإخواننا؟

فقال له: رُحُ إلى ما هو خير لك من الدّنيا وما فيها، وإلى ملك لا يبلى.

فقال: السلام عليك يا إبن رسول الله. صلّى الله عليك وعلى أهل بيتك، وجمع بيننا وبينك في جنّته.

قال: آمين آمين.

ثمّ استقدم فقاتل قتالاً شديداً. فحملوا عليه فقتلوه، رضوان الله عليه. ٥

## شهادة سُوَيْد بن عمرو بن أبي المطاع ٦

وقال السيدلة: وتقدّم سويد بن عمرو بن أبي المطاع. وكان شريفاً كثير الصلاة.

۱ . غافر: ۳۰ ۳۳.

۲, طه: ۲۱.

اللهوف: ٤٦ ـ عنه البحار: ٢٣/٤٥ ـ راجع: تاريخ الطبري: ٣٣٧/٤ ـ الإرشاد: ٢٢٢ ـ مقتل الحوارزمي: ٢٤/٢ ـ اعلام الورى: ٣٤٨.

٤. راجع: الكامل: ٢٢/٤.

البحار: ٢٢/٤٥ ـ راجع: تاريخ الطبري: ٣٣٧/٤ ـ مقتل الخوارزمي: ٢٤/٢ ـ مثير الأحزان: ٦٥.

كان سويد بن عمرو بن ابي المطاع الاتباري الخنعمي شيخاً شريفاً عابداً كثير الصلاة، وكان شجاعاً مجرباً في الحروب ابصار العين: ١٠٠١

فقاتل قتال الأسد الباسل، وبالغ في الصبر على الخطب النازل، حتى سقط بين القتلى وقد أثخن بالجراح، فلم يزل كذلك وليس بـه حـراك حـتى سمـعهم يـقولون قـتل الحسين الحسين الحجاء فتحامل وأخرج من خفه سكيناً. وجعل يقاتل حتى قتل، أرضوان الله علـه. أ

## شهادة يحيى بن سليم المازني

وفي البحار نقلاً عن صاحب المناقب: فخرج يحيى بن سليم المازني وهو يسرتجز ويقول:

لأضربنَ القوم ضربـاً فـيصلا ضرباً شديداً في العداة معجلا لا عـــاجزاً فـيها ولا سولولا و لا أخاف اليوم موتاً سقبلا لكنّني كالليث أحمي أشبلا

ثمّ حمل فقاتل حتى قتل رحمه الله "

## شهادة قرة بن أبي قرة الغفاري

ثمُّ خرج من بعده قرة بن أبي قرة الغفاري وهو يرتجز ويقول:

قد علمت حقّاً بنو غفار و خندف بعد بهني نزار بأنّي اللّـــين لدى الغــيار لأضربــن معشر الفــجار بكــل عــضب ذكــر بـتار ضرباً وجيعاً عن بني الأخيار

رهط النبيّ السادة الأبرار

٢. اللهوف: ٤٧ ـ عنه: البحار: ٢٤/٤٥ ـ راجع مثير الأحزان: ٦٧.

٦. البحار: ٢٤/٤٥ \_ راجع: الفتوح: ١٩٤/٥ \_ مقتل الخوارزمي: ٢٠/٢ (منع أختلاف) \_
 منافب إين شهراشوب: ٢٠٢/٤ (باختلاف يسير).

قال: ثمّ حمل، فقاتل حتّى قتل رحمه الله. <sup>ا</sup>

# شهادة مالك بن أنس المالكي<sup>٢</sup>

وخرج من بعده مالك بن أنس المالكي ّ وهو يرتجز ويقول:

و الخسندفيون وقبيس عيلان لدى الوغى وسادة الفرسان لسنا نرى العجز عن الطّعان آل زيساد شسعة الشسطان قسد علمت مالكها والدودان بأنَّ قسومي أفسة الأقسران مسباشر المسوت بسطعن أن أل عسسائي شسيعة الرحسان ثمَّ حمل، فقاتل حتى قتل رحمه الله.<sup>3</sup>

وذكر المحدّث إبن نما في مثير الأحزان: اسمه أنس بن حارث الكاهلي<sup>0</sup> والله العالم. واشار إلى ذلك المحدث الحبير العلامة المجلسي.<sup>7</sup>

١. البحار: ٢٤/٤٥ ـ راجع: الفتوح: ١٩٤/٥ ـ مقتل الخوارزمي: ١٨/٢ (مع اختلاف وزيادة)
 ـ ونحوه في المناقب: ١٠٢/٤ (فيه انه قتل ثمانية وستّين رجلاً).

٢. انس بن الحارث بن نبيه بن كامل الاسدي الكاهلي، كان صحابياً كبيراً عن رأى النبي تَلَيْظُ
 وسمع حديثه. كان جاء إلى الحسين عنه عند نزوله بكربلاء والتق معه ليلاً. كذا فيي أبصار العين: ٥٥.

٣ ورد في الفتوح «الباهلي» بدل «المالكي». وجاء في مقتل الخوارزمي والمناقب «الكاهلي».

إبجار: ٢٤/٤٥ - راجع: الفتوح: ١٩٦/٥ - أمالي الفتدوق: ١٦١ (وفيه انه قتل منهم ثمانية عشر رجلا) - مقتل الحوارزمي: ١٨/٢ (نقل بعض الابيات مع اختلاف) - مشاقب إبين شهراشوب: ١٠٢/٤ (ونقل بيتاً واحدا وهو: آل علي شبعة الرحمين & وآل حسرب شبيعة الشيطان، وفيه انه قتل اربعة وعشرون رجلا) - البحار: ٢٢٠/٤٤ عن أمالي الصدوق.

ه. مثير الأحزان: ٦٣، ونقل الابيات بفتاوت، مطلعها: قد علمت كاهلنا وذودان.

٦. البحار: ١٥/٤٥.

### شهادة عمرو بن مطاع الجعفي

## شهادة حجّاج بن مسروق ً

و قالوا ثمّ خرج الحجاج بن مسروق ـ وهو مؤذن الحسين على ـ ويقول:

أقدم حسيناً هادياً مهديًا اليوم تلق جدّك النبييًا
ثمّ أبساك ذا النسدًا عليًا ذاك السدي سعرفه وصيًا
والحسن الحدير الرّضي الوليًا و ذا الجناحين الفتى الكيا

ثُمُ حمل فقاتل حتّى قتل رحمه الله. \*

١. البحار: ٢٥/٤٥ \_ راجع: الفتوح: ١٩٦/٥، مقتل الخوارزمي: ١٨/٢ (نقل بعضها سع اختلاف) \_ مناقب إبن شهراشوب: ١٠٢/٤ (بعضها مع اختلاف).

كان الحجاج من الشّيعة. صحب أميرالمؤمنين على في الكوفة. ولما خـرج الحسـين إلى مكّـة خرج من الكوفة إلى مكّة لملاقاته فصحبه. وكان مؤذناً له في اوقات الصلوات. كذا في ابصار العن: ٨٩.

٢٠/١ . البحار: ٢٥/٤٥ ـ راجع: الفتوح: ١٩٩٧٥ مقتل الخوارزمي: ٢٠/٢ (مع اختلاف وتبقديم وتأخير في الابيات) ـ مناقب إين شهراشوب: ١٠٣/٤ (نقل بعض الابيات) ـ انظر انساب الاشراف: ١٩٩٧.

## شهادة غلام تركى

في البحار عن محمَّد بن أبي طالب: ثمّ خرج \ غلام تركي كان للعسين ﷺ، أ وكان قارئاً للقرآن، فجعل يقاتل ويرتجز ويقول:

البحر من طعني وضربي يسطلي و الجـوّ من سهمي ونبلي يمتلي إذا حســـامي في يمــيني يــنجلي يــنشق قـــلب الحاسد المبجّل فقتل جماعة, ثمّ سقط صريعاً. فجاءه الحسين ﷺ، فبكي، ووضع خدّه على خدّه،

ففتح عينه فرأى الحسين على فتيسم، ثمّ صار إلى ربّه، رضي الله عند. "

## شهادة يزيد بن زياد بن الشعثاء أ

قال: ثمّ رماهم يزيد بن زياد بن الشعتاء بثانية أسهم أما أخطأ منها بخمسة أسهم، وكان كلّما رمى قال الحسين الله: «اللهمّ سدّد رميته، واجعل ثوابه الجنة». فحملوا عليه، فقتلوه. أ

١ . نقله بعد ذكر شهادة عبدالله وعبدالرَّحمن الغفاريان.

٢. قال الحنوارزمي في المقتل انه قارئاً للقرآن عارفاً بالعربية وهو من موالي الحسين 學。ولكن ذكر إين شهراشوب في المناقب ٤٠٤/١ انه كان للحر، وقد ذكرنا سابقاً عن مقتل الحنوارزمي بحيء غلام تركى مع الحر عند الحسين 學 وهذا يؤيد ذلك.

عرفه الطبري في التاريخ: ٣٣٩/٤ - ٣٤٠ بانه: يزيد بن زياد بن المهاصر وهو ابو الشـــمثاء الكندي من بني جدلة. وكذا في مقتل الحنوارزمي، وفي كامل إبن اثبر: ٧٣/٤ انه يزيد بن ابي زياد \_ ابو الشعثاء الكندي. ومن الهمتمل الراجع انه نفس يزيد بن المهاجر الآتي ذكره.

٥. بمائة سهم / كذا في مقتل الخوارزمي.

٦. البحار: ٣٠/٤٥ ـ راجع: تاريخ الطبري: ٣٤٠/٤ (نقله مع تفصيل اكثر عن ابي مخنف، وفيه
 انه كان في اول من قتل، وانه خرج مع عمر بن سعد إلى الحسين. فـلّــا ردّوا الشروط عسل
 الحسين مال إليه, فقاتل معه حتى قتل) \_مقتل الحوارزمي: ٢٥/٢.

## شهادة يزيد بن المهاجر ١

و خرج يزيد بن المهاجر، فقتل خمسة من أصحاب عمر. بالتُشاب. وصــار مــع الحسين ﷺ وهو يقول:

أنا ينزيد وأبي المهاجر كأنني ليث بغيل خادر يا ربّ إني للحسين ناصر و لابن سعد تارك وهاجر وكان يكني أبا الشعشاء، من بني بهدلة من كندة. ٢

# شهادة أبي عمرو النهشلي

قال إبن نما: حدَّث مهران مولى بني كاهل. قال: شهدت كربلاء مع الحسمين، الله فرأيت رجلاً يقاتل قتالاً شديداً لا يحمل عملى قموم إلّا كشفهم، ثمّ يسرجم إلى الحسين الحسين الله ويرتجز ويقول:

أبشر هديت الرشد تلتى أحمـداً في جنة الفردوس تـعلو صـقدا

فقلت؛ من هذا؟

فقالوا: أبو عمرو النهشلي. وقيل: الخثعمي.

فاعترضه عامر بن نهشل أحد بني اللات من ثعلبة. فقتله واجتز رأسه. وكان أبو عمرو هذا متهجدًا كثير الصلاة. <sup>7</sup>

## شهادة سيف بن أبي الحارث ومالك بن عبدالله الجابريان

قال: وتقدم سيف بن أبي الحارث بن سريع ومالك بن عبد الله بن سريع الجمابريان

١ عرفه إبن الاعثم في الفتوح بانه: يزيد بن المهاصر الجعني، والبلاذري في الانساب: يزيد بن زياد بن مهاصر بن النعمان الكندي.

۲ . مثير الأحزان: ٦١ ـ عنه: البحار: ٣٠/٤٥ ـ راجع: مقتل الخسوارزمسي: ١٩/٢ ـ المسئاقب: ١٠٣/٤ (مع اختلاف). انظر: انساب الاشراف: ١٩٧/٣ ـ الفتوح: ١٩٩٨.

٣. مثير الأحزان: ٥٧ \_عنه: البحار: ٣٠/١٥.

\_ بطن من همدان يقال لهم: «بنو جابر» \_ أمام الحسين على من ألتقيا فقالا: عليك السلام يا إبن رسول الله.

فقال: وعليكما الشلام. ثمَّ قاتلا حتَّى قتلاً<sup>؟</sup>.

## شهادة عبدالله وعبدالزحمن الغفاريان

ثمّ جاءه عبد الله وعبد الرحمن الغفاريّان. فقالا: يا أبا عبد الله، السلام عليك، [إنّه] جئنا لنقتل بين يديك، وندفع عنك.

فقال: مرحباً بكما، أدنوا منّي.

فدنوا منه وهما يبكيان، فقال: يا ابني أخي. ما يبكيكما؟ فــوالله إنّي لأرجــو أن تكونا بعد ساعة قريرى العين.

فقالا: جعلنا فداك. والله ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك ولا نقدر على أن ننفمك.

فقال: جزاكها الله يا ابني أخي بوجدكها من ذلك ومــواســاتكــا إيّــاي بأنــفـــكــا أحــسن جزاء المتقين.

ثمّ استقدما وقالا: السلام عليك يا ابن رسول الله.

فقال: وعليكما السّلام ورحمة الله وبركاته.

١ . ثم التفتا إليه وقالا/ الحنوارزمي.

٣٠. مثير الأحزان: ٢٦ عند: البحار: ٣١/٤٥ راجع: الطبري ٣٣٧/٤ و٣٣٨ (مع تفصيل اكثر، وفيه انها ابنا عم واخوان لأم، واسمها: سيف بن الحارث بن سريع، ومالك بن عبد بن سريع) ـ مقتل الخوارزمي: ٣٤/٢ - انظر: كامل إبن الأثير: ٣٤/٤ و٧٣/٤ انساب الاشراف: ٣٩٨/٢ (وفيه سيف بن الحرث بن سريع ومالك بن عبدالله بن سريع وهو إبن عمه واخوه لامه).

٣. كانا من اشراف الكوفة ومن شجعانهم وذوي الموالاة مـنهم... وكـان جـدهـا حـراق مـن
 أصحاب أميرالمؤمنين الله وكن حارب معه في حروبه الثلاث كذا في ابصار العين: ١٠٤.

فقاتلا حتَّى قتلا. <sup>١</sup>

قال السيدللة: وجعل أصحاب الحسين علله يسارعون إلى القتل بين يديه، وكانوا كها قيل فيهم:

قسوم إذا نسودوا لدفسع مسلمة والخبيل بين مندعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع كأنّهم يتهافتون إلى ذهباب الأنفس

قال ابو مخنف: وقاتلوهم حتى انتصف النهار اشد قبتال خلقه الله، وأخذوا لا يقدرون على أن يأتوهم إلا من وجه واحد، لاجتاع أبنيتهم وتنقارب بمعضها من بعض ". فلها رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالاً يتقوضونها عن أيمانهم وعن شهائلهم ليحيطوا بهم.. فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين يتخللون البيوت، فيشدون على الرجل وهو يقوض وينتهب فيقتلونه ويرمونه من قريب ويسعرونه فأمر بها عمر بن سعد عند ذلك فقال: احرقوها بالنّار، ولا تدخلوا بيتاً ولا تقوضوه، فجاءوا بالنّار، فأخذوا بحرقون.

فقال الحسينﷺ: دعوهم فليحرقوها. فـانّهم لو قــد حــرتقوها لم يســتطيعوا أن يجوزوا إليكم منها...<sup>4</sup>

قال: وحمل شمر بن ذي الجوشن حتى طعن فسطاط الحسين ﷺ برمحه، ونــادى: عليّ بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهله.

قال: فصاح النساء وخرجن من الفسطاط.. وصاح به الحسمين ﷺ: يــا بــن ذي الجوشن. أنت تدعو بالنّار لتحرق بيتي على أهلي؟! حرقك الله بالنّار. ٥

١. البحار: ٢٩/٤٥ / ٢٩ (عن محمّد بن ابي طالب) ـ راجع: مقتل الخوارزمي: ٢٣/٢.

٢ اللهوف: ٧٤.

٣. راجع: انساب الاشراف: ١٩٣/٣.

٤. راجع: تاريخ الطبري: ٣٣٣/٤ كامل ابن الأثير: ١٩/٤ ـ مقتل الخوارزمي: ١٦/٢.

٥ . الطبرّي: ٤/٣٣٤ نقلاً عن ابي مخنف ـ راجع: انساب الاشراف: ١٩٤/٣ ـ كامل إبن الأثير: ١٩٧٤ ـ البداية والنهاية: ١٨٣/٨.

قال ابو مخنف: حدَّثني سليان بن أبي راشد. عن حميد بن مسلم، قال: قلت لشمر بن ذي الجوشن: سبحان الله، إنَّ هذا لا يصلح لك. أتـريد أن تجمع عملى نـفسك خصلتين. تعدُّب بعذاب الله، وتقتل الولدان والنساء، والله إنّ في قستلك الرّجمال لمما ترضى به أميرك.

قال: فقال: من أنت؟

قلت؛ لا أخبرك من أنا.

. قال: وخشيت والله أن لو عرفني أن يضرني عند السلطان. ا

قال: فجاءه رجل كان اطوع له منّي شبث بن ربعي، فقال: ما رأيت مقالاً أسوأ من قولك، ولا موقفاً أقبح من موقفك. أمرعباً للنساء صرت؟

قال: فأشهد انه استحيا، أفذهب لينصرف، وحمل عليه زهير بن القين في رجال من أصحابه عشرة، فشد على شمر بن ذي الجوشن وأصحابه، فكشفهم عن البيوت حتى ارتفعوا عنها، أفصرعوا أبا عزة الضبابي فقتلوه، فكان من أصحاب شمر، وتعطف النّاس عليهم فكثروهم، فلا يزال الزجل من أصحاب الحسين الله قد قتل، فإذا قتل منهم الزجل والرجلان تبيّن فيهم، واولئك كثير لا ينتبيّن فيهم ما يقتل منهم. أ

### صلاة الحسين الله في ظهر عاشوراء

قال أبو مخسنف: فلّما رأى ذلك ألبو ثمامة عسمرو بسن عسدالله الصائدي قسال للحسين على الله عبدالله ، نفسي لك الفداء. إنّي أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، ولا والله

١. راجع: البداية: ١٨٣/٨ ـ انظر: مقتل الخوارزمي: ١٦/٢.

٢ . انظر: مقتل الخوارزمي: ١٦/٢.

٣. راجع: انساب الاشراف: ١٩٤/٣.

٤. الطبري: ٢٣٤/٤ عن أبي مخنف راجع: الكامل: ٦٩/٤ والبداية: ١٨٣/٨.

٥. قال الخوارزمي في المقتل: ١٧/٢ ورأى أبو غامة الصداوي زوال الشَّمس.

لا تُقتل حتَّى أقتل دونك ان شاء الله. واحبّ ان ألق ربي وقد صليّت هذه الصلاة الَّتي ِ قد دنا وقتها.

قال: فرفع الحسين على رأسه، أثم قال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المسطلين الذّاكرين، نعم هذا أول وقتها. ثمّ قال: سلوهم أن يكفوا عنا حتّى نصلّى.

فقال لهم الحصين بن تميم: إنها لا تقبل!

فقال له حبيب بن مظاهر: لا تقبل؟! زعمت الصلاة من آل رسول الله علي لا تقبل وتقبل منك يا حمار؟! أ

### شهادة حبيب بن مظاهر الأسدي

قال: فحمل عليهم حصين بن تميم <sup>7</sup> وخرج إليه حبيب بن مظاهر، فضرب وجه فرسه بالشيف. فشتِ ووقع عنه، وحمله أصحابه، فاستنقذوه <sup>1</sup>، وأخذ حبيب يقول: أقسم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم وليتم الأكتادا

يا شر قوم حسبا و آدا<sup>٥</sup>

قال: وجعل يقول يومند: أما الله الله الله الله الله

فارس هیجاء وحرب تسعر ونحــن أوفی مــنکم وأصـبر أنـــا حـــبيب وأبي مـظاهر <sup>1</sup> أنـــتم أعـــذ عـــذة وأكـــثر

١. إلى السّاء/الخوارزمي.

٢. الطبري: ٤/٣٣٤ الكامل: ٤/٠٠ انساب الاشراف: ١٩٤/٣ مقتل الخوارزمي: ١٧/٢ انظر: مثير الأحزان: ٦٥ البداية: ١٨٣/٨.

٣. حصين بن نمير / كذا في مثير الأحزان: ٦٢.

٤. انظر مقتل الحنوارزمي: ١٧/٢ (وفيه بعد ذلك: فقال الحسين عن الرهير بن القين وسعيد بن عبدالله: تقدّما أمامي، فتقدّما أمامه في تحو من نصف أصحابه حتى صلى بهم صلاة الحنوف).

٥. راجع: مقتل الخوارزمي: ١٩/٢ (وفيه بعد ذلك: ويا اشد معشر عنادا).

مطهر / كذا في البداية والنهاية لابن كثير.

ونحسن أعملى حسجة وأظهر حسقاً وأتمق ممنكم وأعمذر ' وقاتل قتالاً شديداً. فعمل عليه رجل من بني تميم فضربه بالسيف عملى رأسمه فقتله، وكان يقال له بَديل بن صُرَيْم من بني عُقفان، وحمل عليه آخر من بني تمميم

قطعنه فوقع. فذهب ليقوم فضربه الحصين بن تميم على رأسه بالسيف فوقع. <sup>٢</sup>

ثم ان حبيب بن مظاهر الأسدي \_ رضوان الله عليه \_كمان مــن أكــابر أنـــــــار الحـــــينﷺ، ومن خواص أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبﷺ، فهدّ مقتله الحـــــينﷺ، فقال: عند الله أحتسب نفسى، وحماة أصحابي. ٢

وفي مجالس المؤمنين نقل عن أبي داود أنّ حبيب كان من جملة السبعين الّمذين نصروا الحسين الله حتى قتل منهم نصروا الحسين الله حتى قتل منهم خمس وثلاثين ـ وفي نقل إثنين وستين ـ نفراً. وكان يقول لحبيب: أنت تذكار جدّي وأبي أن . ٥

وقال محمّد بن أبي طالب: فقتل اثنين وستَين رجلاً. فقتله الحصين بن نمير، وعلَّق رأسه في عنق فرسه. <sup>7</sup>

وقيل في قاتله انه رجل يقال له بديل بن صُريم. وأخذ رأسه فعلَقه في عنق فرسه.

١٠٣/٤ (مع الختوح: ١٩٧/٥ \_مقتل الخنوارزمني: ١٨/٢ (مع اختلاف) \_ المناقب: ١٠٣/٤ (١٥٣٨ (مع اختلاف) \_ المناقب: ١٠٣/٤ (١٥٣٨) \_ مقبر الأحزان: ١٢.

الطبري: ٣٣٤/٤ عن ابي مخنف راجع: انساب الاشراف: ١٩٤/٣ ـ كـامل إبـن الأشهر:
 ١٩/٣٨ ـ انظر: ٨٩٢/٨ ـ انظر: مقتل الخوارزمي: ١٩٩/٢.

٣. الطبري: ٣٣٦/٤ ـ راجع: كامل إبن اثير: ٧١/٤ ـ مقتل الحنوارزمـي: ١٩/٢ ـ البـدايــة: ١٨٣/٨.

بحالس المؤمنين.

٥ . ولنعم ما قيل بالفارسية عن لسانه:

٦. البحار: ٢٧/٤٥ \_راجع المناقب: ١٠٣/٤.

فلّما دخل مكّة رآه إبن حبيب ( وهو غلام غير مراهق، فوثب إليه فقتله. وأخذ رأسه الشريف ، والله العالم.

وقال الكاشني: ما ترجمته نقلاً عن بعض التواريخ أن قاتله هو بديل بــن صريم. قتله وجز رأسه. وجعله في مكان مستور. فلها وضعت الحرب أوزارها أخذه معه إلى مكّة المكرمة. وهذا الكلب - بديل - كان له في مكّة المكسرة صــديق كــان عــدوًا للحبيب. فلمًا دخل مكّة كان إبن الحبيب واقفاً. فسأله: هذا رأس من؟!

قال: هذا رأس حبيب بن مظاهر، قتلته في كربلاء. جئت به هيهنا لصديق لي كان عدوا للحبيب.

فأخذ الغلام حجراً فضربه على جبينه، فوقع مخَه، فأخذ الرأس الشريف ودفنه في القبور المعروف بمعلاة ومشهور برأس الحبيب، "والله العالم.

قلت: واستغراب صاحب الناسخ لا وجه له، لإمكانه وعدم الدليل على امتناعه.

#### شهادة زهير بن القين

وفي رواية أبي مخنف حمل زهير على القوم وقتل سبعين رجــلاً <sup>3</sup> ورجــع لادراك الجماعة.

وفي رواية: أمر الحسين زهيراً وسعد بن عبدالله الحنني ان يتقدّما حتّى يصلي. ٥ وفي رواية: أنّ سعداً صار ستراً بينه وبين القوم. ويتوقّى بنفسه، وكلّما جاء سهم من الأعداء يتحمّله حفظاً لوجود الإمام. ٦

١. وهو قاسم بن الحبيب.

٢. راجع البحار: ٢٥/٤٥ ـ ٢٧

٣. روضة الشَّهداء.

٤. مقتل ابي مخنف: ١٠٧.

٥ . انظر: مثير الاحزان: ٦٥ ـ اللهوف: ٤٦.

٦. انظر انساب الأشراف: ١٩٦/٣.

وفي رواية ان زهيراً قتل مائة وعشرين رجلاً. قتله كــثير بــن عــبدالله الشــعبي ومهاجر بن اوس ' . '

وفي روضة الشّهداء انه بعدما قتل ابنه واخوه وغلامه برز من عسكر عمر بــن سعد سامحة الأزدي مبارزاً. فلمّا رأى الزهير رجف رجفة.

فقال له: أيّها الشجاع والبطل. فكيف خلّيت العيال والأولاد. والتزمت الحسين؟! فقال: العجب منك يا قليل الحياء. بأن تركت نصرة إبن بنت رسول الله طلباً للدّنيا الفائمة.

فبادر زهير طعنه على فم، فسقط من فرسه، وفارق الدّنيا.

وحمل على القوم قائلاً: من عرفني فقد عرفني. ومن لم يعرفني فأنا زهير بن القين الأسدي. ألا رجل؟ ألا رجل؟؟

فنكس رؤساء وامراء القوم. فلم يقدم أحد بمبارزته. وكان هذا اللمين يعلله بتلك العباراة ليغتاله ويقتله. فالتفت إلى ذلك فضربه وأسقطه على الأرض.

فتقدم إليه أخوه صالح بن كعب الى زهير، فحمل عليه زهير، فرمى فرسه، وعلق على الفرس إحدى رجليه. فكان الفرس يضربه برجله. فصار قطمة قطعة.

فتقدّم إلى زهير إبنه. وحمل عليه ـ وكان رجلاً شجاعاً ـ لينتقم منه. فطعنه زهير على سرته. فقتل فى ساعة واحدة سبعة وعشرين نفراً.

فقال عمر بن سعد لحجر بن الاحجار: أنت عميدي واستنادي لعسكري، إذهب واحمل عليه، واثنني برأسه.

فقال حجر: هيهات هيهات. أين يمكن للثعلب محاربة الأسد؟

و بالتالي ُلم يتمكنوا منه، فأمر بأن يكمنوا له من العسكر ما يقرب بثلاثمائة نفر، واللعين اشتغلُ بالتكلّم مع زهير: بأنّي ما جئتك محارباً، بل جئتك ناصحاً، وأقول لك

١. المناقب ١٠٤/٤.

٢. انظر انساب الأشراف: ١٩٦/٣٠.

بأنك مع هذه الشجاعة لم َلم ترجع إلى عمر بن سعد، ليفيضك من المال.

فقال: يا ملعون، أن المال والمنال يطلب في الحسين الله.

فحمل زهير عليه، فهرب اللعين، فعقبه فحمل العسكر، وأحاطوا به يميناً وشهالاً. فحمل عليهم وقتل منهم خمسين نفراً \_وفي رواية سبعين نفراً \_ووقع عليه تســعون جراحة.

فلَها رآه الحسين على هكذا والدّماء تقطر من بدنه. أرسل جماعة لينقذوه منهم. فنزل الحسين من فرسه، وجاء عند رأسه.

فقال الإمام ﷺ: فقل ما في ضميرك.

ففتح عينيه فرأى الحسين عند رأسه، فقال: سيدي، جابوا لي ماماً بارداً، اصبر هنيئةً حتّى اشرب واتكلّم معك.

فتوجه الحسين بأصحابه فقال: رأى زهير مكانه، وأعـطوه مـن شراب الجـــنة، ففارق روحه رضوان الله عليه. <sup>١</sup>

#### خطاب الحسين الله بعد فراغه من الصلوة

قال ابو محنف: فلّما فرغ الحسين من صلاة الظهر حرّض أصحابه على القتال، قال:
«إن هذه الجنّة قد فتحت أبوابها، واتصلت أنهارها، واينعت ثمارها، وزينت قصورها،
وتؤلفت ولدانها وحورها، وهذا رسول الله ﷺ والشّهداء الّذين قتلوا معه وأبي وأشي
يتوقّمون قدومكم عليهم، ويتباشرون بكم، وهم مشتاقون اليكم. فحاموا عن دينكم،
وذبّوا عن حرم رسول الله ﷺ، وعن امامكم وابن بنت نبيّكم، فقد امتحنكم الله تعالى
بنا، فأنتم في جوار جدّنا، والكرام علينا، وأهل مودّتنا، فدافعوا بارك الله فيكم عنا». أ

١ . روضة الشهداء.

٢ . المقتل المنسوب إلى ابي مخنف: ١٠٥.

#### شهادة يحيى بن كثير

وحمل يحيى بن كثيرعلى القوم، وارتجز وهو يقول:

ضاق الخناق با بن سعد وابنه

ومسهاجرين مخسطبين رمساحهم

خنضبت عبلي عهد النبئ محسقد

خسانوا حسسينأ والحموادث جممة

فاليوم نشخلها بحد سيوفنا

ثمّ حمل على القوم. ولم يزل يقاتل حتّى قتل خمسين فارساً. ثمّ قتل. ا

يسلقاهما لفهوارس الأنصار

تحت العجاجة سن دم الكفّار

واليسوم تخسضب من دم الفجار

ورضوا ينزيداً والرضا في النَّــار

بالمشرفية والقسنا الخيطار

## شهادة شيخ كبير اسمه جابر بن عروة

ادرك هو رسول الله ﷺ، واسمه جابر بن عروة، وكان في غزوة بدر وحنين بخدمة النبيﷺ، فشدَّ على رأسه عصابة حمراء، وحمل على القوم. والإسامﷺ يـنظر إليــه ويدعو له قائلاً له: شكر الله فعالك يا شيخ.

وارتجز يقول:

قد علمت حقاً بنو غفّار وخسندف ثمّ بسنو نسزار بسنصرنا لاحمسد الخستار يا قوم حاموا عن بني الأطهار الطسيبين السسادة الأبسرار صلّى عليهم خالق الأشجار وقتل ستين نفراً من عسكر عمر بن سعد، وقيل ثمّانين نفراً، ثمّ قتل. <sup>٢</sup>

شكر الله مساعيه الجميلة، فانه مع ما هو عليه من الكبر، قتل هذا العدد الكثير، حشره الله مع مولاه الحسين على.

١ المقتل المنسوب إلى ابي مخنف: ١٠٨.

٢. تذكرة الشَّهداء: ١٣٥.

#### شهادة مالك بن داود ١

وارتجز وحمل على القوم وهو يقول:

اليكــم مــن مــالك الضّرغـام

يىرجــو ثــواب الله ذي الأنــعام ٢

وحمل على القوم وقتل منهم خمسة عشر نفراً. وقيل ستين نفراً. وقاتل حتَّى قتل. ٣

ضرب فتي يحمى عن الكرام

سيبحانه من ملك علام

## شهادة جنادة بن الحارث الأنصاري

حمل بعد مالك \_ على ما قيل أ \_ وارتجز يقول:

أنسا جبنادة وأنبا إبن الحبارت لست بخسسؤار ولا بسمناكث

عسن بيعتي حتى يرثني وارثي اليوم ثاري في الصعيد ماكت

وحمل على القوم. وقتل كثيراً منهم. وقاتل حتّى قتل. ٥

### شهادة عمرو بن الجنادة الأنصاري

ثمّ حمل من بعده إبنه عمرو بن جنادة الأنصاري. وارتجز ويقول في رجزه: أضق الخناق من إبـن هـند وارمـه مــن عــامه بــفوارس الأنـصار

وقاتل، وقتل منهم كثيرا، حتّى قتل.<sup>٦</sup>

١. مالك بن دودان /كذا في المناقب: ١٠٤/٤.

۲. راجع المناقب: ۱۰٤/٤.

٣. تذكرة الشُّهداء: ١٣٦ \_ راجع: ناسخ التواريخ: ٣١١/٢\_٦.

٤. تذكرة الشُّهداء: ١٣٦، ويظهر من مقتل الخوارزمي انه قاتل بعد استشهاد نافع بن هلال.

٥. تذكرة الشّهداء: ١٣٦ ـ راجع: مقتل الخوارزمي: ٢١/٢ (مع اختلاف يسير) ـ مناقب إين شهراشوب: ١٠٤/٤ (وفيه انه قتل ستة عشر رجلا).

٢٠ دذكرة الشّهداء: ١٣٦ ـ راجع: مقتل الخوارزمي: ٢١/٢ (وفيه رجزه بنهامه) ـ اشبار إليمه
 مناقب إين شهراشوب: ١٠٤/٤.

## شهادة عبدالله وعبدالرّحمن ابنى عروة

لما حمل شمر اللعين مع عسكره عـلى الإسام وأصـحابه. كـان اهـتام أصـحاب الحسين الله حفظه.

فقام عبدالله وعبدالرّ حمن إلى الحسين ﷺ وقالا: عليك منّا السلام، جئنا يـا إبــن رسول الله لنقتل قدامك.

قال الحسين ﷺ: مرحباً بكما، أدنيا مني.

فسح الإمام بيده المباركة رأسهها، فحملا على الكفّاروكان رجزهما:

قد علمت حقّا بنو غفّار إنّي اذا كسسالأسد العسقار لأضرب ق مسعشر الفجّار بكلّ غصب صارم بتّار أ

ضرباً يقدّ الزرد الصغار

يا قوم ذبوا عن بني الختار بالمشرقي والقنا الخطّار حتى تحيلوا عن طريق النّار وتسكنون الدار خير دار مع النبيّ المصطفى الختار وصنوه المولى قسيم النّار

> أعني بذاك الضيغم الكرار فقاتلا قتالاً شديداً، وقتلا منهم كثيراً، ثمّ قتلا واستشهدا. <sup>٢</sup>

#### شهادة إبنى حارث مالك وشريف

جاءا إلى خدمة الحسين على باكيان، فقال الحسين على: بما بكاءكها؟

قالا: كيف لا نبكي يا إين رسول الله. وقد أحاط بك الأعداء، ولا تقدر دفعهم عنك.

١. انظر مقتل الخوارزمي: ٢٢/٢ (مع اختلاف).

٢. تذكرة النّهداء: ١٣٩ \_ انظر انساب الاشراف: ١٩٩/٣ \_ تاريخ الطبري: ١٩٣٧ \_ كامل
 إين الأثير: ٧٧/٤\_مثير الأحزان: ٥٨ \_ البداية: ١٨٤/٨ (وفي الانساب انهها ابنا عرزة الففاري).

قال الحسينﷺ: جزاكم الله خيراً. ما قصرتمًا. فحملا على القوم. وقتلا سبعهائة نفرا. ثمّ قتلا. `

#### شهادة يزيد بن الحصين

خرج من عسكر عمر بن سعد يزيد بن مقيل من بني اسد. فخرج من عسكـر الحــــينﷺ يزيد بن الحصين. وضرب ضربة على مقيل ما اثّرت شيئاً فيه. ثمّ ضرب إبن الحصين ضربة أخرى على مغفره فانشتق رأسه. فات لعنه الله.

ورجع إبن الحصين إلى مكانه يرتجز ويقول:

أنا يسزيد ما أنا بالفاشل أضربكم عن الحسين بن عملي ضرب غسلام اذحسجي بـطل حتى ألاقي يوم حشري عـملي

وحمل على القوم مرة أخرى، فخرج من عسكر عمر إليه مرة بن منقذ، فتصارعا حتى وقعا على الأرض، فغلبه إبن الحصين فجلس على صدره، وأراد أن يحزّ رأسه، فنادى واستغاث إلى العسكر، فإذا به كعب بـن جـابر الأزدي، فـطعنه مـن وراءه، فقتل للله. <sup>٢</sup>

## شهادة أخ ليزيد بن الحصين

قال في التذكرة: قال ابو مخنف: كان ليزيد بن الحصين أخ إسمه عمير، فبعد أن قتل أخوه حمل على القوم، وقتل منهم ما يقارب بأربعائة رجل، فقتل فلت فلا

## شهادة عبدالله بن الأكدن وأخيه

وفي بعض الزوايات: لما قتل كثير من أصحاب الحسين عَجٌّ نظر إلى بمينه ويساره.

١. تذكرة النتهداء: ١٣٩ ـ لا يخق ان ما ذكر مسطور في مقتل الخسوارزسي في حسق عسيدالله وعبدالرَّحن الغفاريان.

٢. تذكرة الشَّهداء: ١٤١.

٣. تذكرة الشَّهداء: ١٤٢.

فإذا خرج من الخيمة عبدالله بن اكدن واخوه إلى الإمام ﷺ باكيان.

فقال الإمام ﷺ: مما بكاءكما؟ فإنّى ارجو الخبر لكما من الله تعالى.

قالا: إنا لا نبكي لأنفسنا. إنَّما نبكي عليك. لقد بقيت فريداً وحيداً غريباً. وقــد أحاط بك الأعداء، وإنّا لا نقدر على دفعهم عنك.

فقال ﷺ: جزاكم الله عنَّى خيراً. فأنهَا جيراني في الجنَّة.

فحملا على القوم، وارتحز احدهما بقوله:

لا تجزعي يا نفس كــل فــان ذى الجود والنعما رفيع الشمان

اليوم قد طاب لنا طعاني غيسير إله واحسد سنّان وقال الآخر:

ديني على دين الحسين والحسس'

ان تسنكروني فأنسا إبين الأكبدن ولا أبالي بالخطوب في الزمن إذ رضي عسني النَّسِي المسؤَّمَن خير نبئ صادق عالى الشنن محمد جمد الحسين والحسس فقاتلا قتالاً شديداً. وقتلا منهم سنائة نفراً حتى استشهدا.

فلَّما استشهدا وقتلا نظر الإمام إلى اليمين واليسار. وما رأى من أصحابه إلَّا قليلًا. فنادي: يا مسلم بن عقيل، ويا هلال بن نافع. يا حرّ الرّياحي. يا حبيب بن مظاهر. يا زهير بن القين. يا جابر بن عروة. ويا هانى بن عروة. يا فرسان الوغى، ويا أبطال الهيجاء. مالي اناديكم فلم تجيبوني، وادعوكم فلم تسمعوني، صرعكم والله ريب المنون. وأرزأكم الدهر الخؤون. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، فأنشد بقوله:

قبوم إذا نبودوا لدفيع مبلمة والقبوم بين مندعس ومكردس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يستهافتون عملي ذهباب الأنبفس

١. نسبه البلاذري في انساب الاشراف: ١٩٦/٣ إلى عبدالرَّ حمن بن عبدالله بن الكدن، وفيه انه قال:

إنى على دين حسين وحسن

اني لمن يستكرني إسن الكدن وقاتل حتى قتل.

نصروا الحسين فيالهم من فتية حازوا الجنان والبسوا من سندس وفي رواية: لما رأت زينب بنت علي ش لم يبق من أنصاره أحد إلّا القليل. قالت: يا عمر بن سعد، لعنك الله، أتريد أن تقتل الحسين؟! أهذا جزاء فاطمة الزهراء منك؟! يا ويلك! أما تخاف من غضب الجبّار؟

لما سمع اللعين هذه الكلمات من بنت علي جرت دموعه ونكس رأسه، ولم يجبها. أ

## إستشهاد باقي الأصحاب

وعن الشّيخ المفيد انه بعد شهادة عبدالله بن الحسن حمل عسكر المخالف على من بتي من أصحاب الحسين الله وقتلوهم من آخرهم، إلّا ثلاث أو أربع كانوا يحفظون الإمام على وقتلوا أيضاً هؤلاء، فبتي وحده، وقد أثخن بـالجراح في رأسـه وبـدنه، فجعل يضاربهم بسيفه وهم يتفرقون عنه يميناً وشالاً. ٢

قلت: هكذا وجدنا في التذكرة للفقيه النبيه شيخ مشايخنا في الاجازة، وليس المدار على التَدقيق، فإنها أمور تاريخيّة محكنة، وليس لأحد إنكارها ولا إستنكارها، لأنها ليست من الأحكام الشرعية، لا من الواجبات ولا الهرمات، كما لا يخق، والله العالم.

قال في الناسخ: ان علماء التواريخ ذكروا عدد شهداء كربلاء أزيد من اثنين وسبعين نفراً وان هذا العدد (٧٢) هم الذين جاؤا معه على من المدينة في ركابه، ولكن قد لحق معه كثير في الطريق، وحين اقامته على بكة، غاية الأمر كان بعضهم يحلون البيعة، والبعض الآخر يلحقون به، ومن جملتهم أن ثلاثين نفر من عسكر عمر بن سعد قد لحقوا به ليلة عاشوراء. ونحن أوردنا خمساً بمن استشهدوا قدام الإمام على مع ذكر السند آلذين لم يذكرهم العلامة الجملسي في، وهم:

١. تذكرة الشّهداء: ١٤٢ ـ ١٤٣.

٧. الإرشاد: ٢٢٥ و٢٢٦ ـ تذكرة القبهداء: ١٤٣.

٣. ولكن صوح ابو على مسكويه في كتابه تجارب الإمم: ٧٣/٢بكونهم اثنان وسبعون رجلًا.

#### ٣٨٦ مقتل الإمام الحسين 数

١ على بن الحر بن يزيد الرياحي.

٢\_ مصعب، أخ الحر بن يزيد. ٣\_ إبن آخر لمسلم بن عوسجة.

الم بحيم بن كثير.

٥ عبدالرجمن بن عروة.

ونذكر الآن عدة أخرى من الشّهداء الّذين لم يذكرهم الحدث الجلسي؛

منهم: زياد مصاهر الكندي. ذكره السيد الشبّر في المجلد الثاني من جلاء العيون. قال: انه حمل زياد مصاهر الكندي على عسكر عمر بن سعد بعد مالك بن انس، وقتل منهم تسعة انفار، حتى قتل 🗱.

ومنهم: إبراهيم بن الحسين، ﴿ برواية ابي مخنف لوط بن يحيى، بــادر بــالمقاتلة، ـــ ويحيى هذا من أصحاب أميرالمؤمنين للله، وابنه لوط المكـنى بأبي مخسنف يـعدّ مـن أصحاب الحسن والحسين الله، وكان حاضراً في المعركة \_ وبالجملة ارتجز إبراهم

ثمّ أبـــاك الطّــاهر المــؤيدا وذا الجناحين حليف الشهدا في جنّة الفردوس فبازوا سبعدا

والحسن المسموم ذاك الأسعدا وحميزة الليث الكمئ الشيدا ثمّ حمل على عسكر عمر بن سعد. وقتل منهم خمسين نفراً. وفى رواية أربع وثمانين

نفرأ. ثمَّ ارتحز قائلاً:

أقدم حسين اليوم تملق أحمسدا

لهرق اليبوم دمى إهراقا أعنى بني الفاجرة الفســاقا<sup>٢</sup>

اضرب منكم مفصلا وساقا وترزق الموت أبا اسحاقا فقاتل حتى قتل.

١. جاء في مناقب إبن شهر اشوب انه إبراهيم بن الحصين الأزدي. ٢. راجم: المُناقب: ١٠٥/٤. وفيه انه قتل منهم اربعة وثمانين رجلاً.

ومنهم: علي بن مظاهر: ثمّ حمل من بعده علي بن المظاهر الأسدي ــ على ما رواه أبو محنف كها في شرح الشافية ــ، وارتجز وقال:

اقسمت لو كنّا لكم اعدادا أو شطركم وليستم امكادا يا شرّ قوم حسبا وزادا لا حفظ الله لكم أولادا وقتل سبعين نفراً، ثمّ استشهد.

ومنهم: المعلّي بن علي. ذكره عن شرح الوافية وعن ابي مخسنف، وكــان مــعروفاً بالشجاعة والشهامة، وجاء إلى الميدان وهو يرتحز ويقول:

أنا المعلَّى حافظاً لا أجلى ديني على دين محمد وعلي أذبّ حــتَى يــنقضي أجلي ضعرب غلام لا يخـاف الوجل أرجـو ثــواب الخـالق الأزلي ليـــختم الله بخــير عــملي

وقاتل وقتل منهم أربع وستين رجلاً، ثمّ حاصروه، وضربوه وطمعنوه مـن كـلّ جانب حتّى ضعف عن القتال، فأخذوه وأتوا به إلى عمر بن سعد، فقال: لقد تصرت الحسين نصرةً جيّدة، فأمر اللمين بضرب عنقه، رضوان الله عليه.

ومنهم: مالك بن داود.

ومنهم: طرماح بن عدي: برز إلى القوم من بعد المعلَّى وهو يرتجز ويقول:
إنَّى طرماح شديد الفَّرب وقسد وشقت بالإله الربّ إذا نصيت في الهباج غضبي يخشى قريني في القتال غلبي فدونكم فقد قسيت قلبي على الطَّغاة لو بذلك صلبي

فحمل عليهم حتَّى أخذوه. وضربوا عنقه، رحمة الله عليه.

ومنهم: محمّد بن مطاع: ذكره عن شرح الوافية أنه استأذن من الإمام ﷺ. فبرز إلى قتال القوم. حتّى قتل منهم ثلاثين نفراً. ثمّ استشهد.

ومنهم: عبدالرَّحمن الكدري وأخيه: برواية صاحب شرح الشافية أنهها قاتلا بين يدي الإمام قتالاً متوالياً. وقتلا من القوم كثيراً. حتى قتلا رضوان الله عليهها.

ومنهم: مالك بن أوس المالكي. برواية إبن اعثم الكبوفي انــه كـــان مــن العــلماء

والموثقين. فبرز وحمل على القوم الظالمين. وقتل جماعة كثيرة. ثمّ قــتل رضــوان الله عليه.

ومنهم: انيس بن معقل الأصبحي. على ما في تاريخ الاعثم الكوفي أنّه شرى نفسه من الله. واستأذن من الإمامﷺ. فبرز إلى القتال وهو يرتجز ويقول:

أنا أنسيس وأنا إسن معقل وفي يميني نصل سيف مصقل أعلو بها الهامات وسط القسطل عن الحسين الماجد المفصّل

إين رسول الله خير مرسل

ثمّ قاتل. وقتل منهم عشرة رجال. ثمّ قتلوه. رضوان الله عليه. ١

## بعض جماعة لم يذكرهم أرباب المقاتل

استشهد جماعة أخرى لم يذكرهم أرباب المقاتل .. ذكرها في الناسخ ـ بتصعريج من الإمام - صلوات الله عليه - على ما في زيارة الناحية الشريفة، جمسعهم في ناسخ التواريخ، ونحن نوافقه ونذكرهم، إحياة لذكرهم، وأداة لبعض حقوقهم:

منهم: سليان، وقارب، ومنجح، هؤلاء الثلاث من موالي الحسين ﷺ.

ومنهم: سعد بن يشر بن عمر الحضرمي.

ومنهم: يزيد بن الحصين الهمداني المشرفي القاري.

ومنهم: عمر بن كعب الأتصاري.

ومنهم: عبدالله بن عمير الكلبي. ٢

١. ناسخ التواريخ: ٢٠١٠: ٢١٠ ـ ٢١١ ـ راجع: الفيتوح: ١٩٨/٥ (مع اختلاف) ـ مقتل الحوارزمي: ١٩/٢ (مع اختلاف يسير وزيادة) ـ مناقب إبن شهر اشوب: ١٠٣/٤ (وفيه انه قتل نيفا وعشرين رجلاً).

<sup>7 .</sup> راجع انساب الاشراف: 19.7 ( ۱۹۶ - تاريخ الطبري: ۲۳۲/۶ حامل إين الأثير: 20.6 -- الإرشاد: ۲۲۰ ـ مقتل الحوارزمي: ۸/۲ ـ مثير الأحزان: ۵۷ ـ البداية: ۱۸۱/۸ ويظهر من لك

ومنهم: انس بن كاهل الأسدى. ومنهم: شبيب بن عبدالله النهشل. ومنهم: الحجاج بن زيد السعدي. ومنهم: حَوِي بن مالك الضبعي. <sup>١</sup> ومنهم: يزيد بن شبيت القيسي. ومنهم: قعنب بن عمرو النميري. ومنهم: سالم، مولى عامر بن مسلم. ومنهم: زيد بن معقل الجعني. ومنهم: جندب بن حجر الخولاني. ومنهم: سعيد، مولى عمر بن خالد الصيداوي. ٢ ومنهم: سالم، مولى بن المدينة الكلبي. ومنهم: قاسم بن حبيب الأزدى. ومنهم: عمر بن جندَب الحضرمي. ومنهم: شبیب بن حارث بن سریع.<sup>۳</sup>

قلت: إلى هنا كان البحث حول أصحاب الحسينﷺ، الّذين استشهدوا بمحضر الإمام عليه افضل الصلاة والسلام من غير بني هاشم. <sup>2</sup>

بعض الكتب كالانساب والطبري ان قضيته وصف قتاله ورجزه يشبه امر وهب بن عبدالله
 الكلي، وان ام وهب هي امرأته.

١. نقل البَّلاذري في انسابَ الاشراف: ١٩٦/٣ ذكر قتال ورجز حوى مولى أبي ذر الفــقاري، والظاهر أنه تصحيف عن جون الَّذي مرَّ ذكره، ورجزه يؤيد ذلك.

٢. انظر: تاريخ الطبري: ٤٠٠٤ (وفيه انه «سعد») ـ الكامل: ٧٤/٤.

٣. ناسخ التواريخ: ٦\_٢١١/٢.

٤. قد ظُفرنا على أسماء عدة أخر لم يذكرها المؤلف الله، نوردها تتمماً للفائدة:

١-جابر بن الحارث السلماني ـ كما في الطبري: ٢٤٠/٤. وجاء في كامل إبن الأثير: ١٧٤/٤ جبار لام

🛱 بن حارث.

٢- بعمّع بن عبدالله العائذي ــ كما في انساب الاشراف: ١٩٩/٣ والطبري: ٣٤٠/٤ وكامل إبن الأثمر: ٧٤/٤.

٣- بكير بن حي التميمي ـ كما في الطبري: ٣٣٢/١ (ويحتمل كونه تصحيف عن بكير بن حر).

٤ـ انس بن الحارث الكاهلي ـكما في مثير الأحزان: ٦٣، وله رجز، ويحتمل كونه مالك بن انس
 الكاهلي.

٥ عبدالرَّ حمن بن عبدالله البرزني ـكما في الفتوح: ١٩٤/٥، مقتل الخوارزمي: ١٧/٢. وله رجز ٦ ـ حرّى مولى ابي ذر الغفاري ـكما في الفتوح: ١٩٨/، انساب الاشراف: ١٩٦/٣. وله رجز.

٧\_سعيد بن عبدالله الحنق \_كما في القتوح: ٢٠٠/٥، مقتل الحنوارزمي: ١٧/٢ و ٢٠. المسناقب: ١٠٣/٤. اللهوف: ٤٦ (ذكره المؤلف في ضمن ذكر وصف قتال واستشهاد زهير بن القين، ولم

يرده مستقلاً، وله رجز). ٨ـ عبدالله بن نمير من بني عليم ـكيا في البداية: ١٨١/٨ (والظاهر كونه إبن عمير كها يظهر من رجزه. راجع البداية).

> . - بشير بن عمرو الحضرمي \_كها في انساب الاشراف: ١٩٦/٣، وله رجز.

١٠ زياد بن عمرو بن عريب الصائدي من همدان، وكان يكني أبا نمامة ـ كما في انساب الاشراف: ١٩٨/٣ (وهو غير عمرو بن عبدالله الصائدي ابو نمامة).

١١\_جياد بن الحرث السلماني من مراد \_كها في انساب الاشراف: ١٩٨/٢.

١٢\_ـــوار بن ابي خمير أحد بني فهم الجابري من همدان. أصابه جراحة فمات ــ كما في انســـاب الاشراف: ١٩٨٣.

١٣\_بدر بن المفلل بن جعونة بن عبدالله بن حطيط بن عتبة بن الكداع الجعني ــ كيا في انساب الاشراف: ١٩٨/٠

12\_عبدالاعل بن زيد بن الشجاع الكلبي \_كها في انساب الاشراف: ١٩٩٠/.

١٥\_احمد بن محمّد الهاشمي \_كها في المناقب: ١٠٥/٤، وله رجز.

## فهرس الموضوعات

| مقدمة التحقيق                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| اهتهام العلماء بتأليف كتاب «مقتل الحسين» عنه العلماء بتأليف كتاب «مقتل الحسين» |
| التعريف بالمغرلف والمؤلف                                                       |
| ولادته١١                                                                       |
| نشأته ودراسته                                                                  |
| اخلاقه وصفاته                                                                  |
| إهتامه بتربية الناس٢٢                                                          |
| شيوخه في العلم والحديث                                                         |
| الجازون عنه ٢٤                                                                 |
| . حرت<br>مؤلفاته                                                               |
| اهتهامه بالشعائر الحسينية                                                      |
| وفاته۱۹                                                                        |
| رؤيا صادقة                                                                     |
| هذا الكتاب                                                                     |
| بقدَّمة المؤلف                                                                 |

#### ٣٩٢ مقتل الإمام الحسين عليا

# الباب الأوّل من أنوار الحسين

| 2  |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   | - |   |    |   |   |          |     |   |    |    |          |     |    |                              |    |        | Ł      | Ľ   | ن   | -   | -        | ,  | J  | 1  | ì  | ١.       | 1        | , | ١. | ı |
|----|---|--|---|----|----|---|----|----------|-----|----|---|----------|----|-----|-----|------|----|----|----|------|----|---|---|---|---|----|---|---|----------|-----|---|----|----|----------|-----|----|------------------------------|----|--------|--------|-----|-----|-----|----------|----|----|----|----|----------|----------|---|----|---|
| ٣٧ |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   |    |    |          |     |    |                              |    |        |        |     |     |     |          |    |    |    |    |          |          |   |    |   |
| ٣٨ | , |  |   |    |    |   |    |          |     | •  |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   |    |    | -        |     |    |                              |    |        |        |     | ٠,  | ر,  | L        | ú  | J  | ١. | ية |          | قو       |   |    |   |
| ٤١ |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   |    |    |          |     |    |                              |    |        |        |     |     |     |          |    |    |    |    |          |          |   |    |   |
| ٤٤ |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   | -  | ,  |          |     |    |                              |    |        | Ž,     | 1   |     | بت  | _        |    |    | ĵ  | 4  | ج        | و .      | , |    |   |
| ٤٥ |   |  |   |    |    |   |    | •        |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   |    |    |          | Ļ   | کو | کا                           | U  | į      | ٠      | يو  | ذ   | إا  | ,        | ٠  | ل: | j  | ,۱ | ٠.       | ائد      | l |    |   |
| ٤٧ |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   | ä | ٠  | ی | ź | <        | 31  | 4 | ق  | Y  | ف        | -1  | ,  | ن                            |    | _      | ,      | ال  | ī   | بر  | -        | _  | ć  | ٠  | •  |          | بذ       | ز | ٠, | • |
| ٤٧ |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     | . , |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   |    |    |          |     |    | 4                            | زا | با     | ,      | ٠,  | اء  | خ   | ۰.       |    | ,  | 8  | د. | ٠        | <u>ج</u> |   |    |   |
| ٥. |   |  |   |    | •  |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   |    |    |          |     |    |                              |    |        |        |     |     | ¥,  | ż        |    | d  | •  | غ  | ا•       | تو       | í |    |   |
| ٥. |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   |    |    |          |     |    |                              |    |        |        |     | . ? | ŷ   | V.       | •  | نه | ع: | Ų  | <u>ج</u> |          |   |    |   |
| ٥٢ |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   |    |    |          |     |    |                              |    |        |        |     |     |     |          |    |    |    |    |          |          |   |    |   |
| ٥٢ |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   |    |    |          |     |    |                              |    |        |        |     |     |     |          |    |    |    |    |          |          |   |    |   |
| ٥٣ |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   |   |          |     |   |    |    |          |     |    |                              |    |        |        |     |     |     |          |    |    |    |    |          |          |   |    |   |
| ٤٥ |   |  |   |    |    |   | •  |          |     |    |   | ٠        |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   | ٠ |    |   |   |          |     |   |    |    |          |     | •  |                              |    |        |        |     |     |     |          | Ż  | į. | Ŀ  | •. | نو       | ıE       |   |    |   |
| ٥٥ |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      |    |    |    |      |    |   |   |   |   |    |   | ķ | <u>.</u> | ٠,  | ن | -  | -  | ~        | J۱  | ï  | اد                           | ها |        | بٹ     | ā   | ָנ  | ,   | <u>.</u> | J  | ı  | ن  | ن  | یا       | ¥        | 1 | ۲. | - |
| 00 |   |  | ( | •• | .i | ) | l. | <u>.</u> | J١  | ļ  | و | <b>'</b> | ني | أز  | وَ  |      |    | Ś  | į. | بُدِ | أ  | ١ | , | 4 | Ś | ŕ  | ĺ |   | لَ       | نيا |   | نَ | ٠. | لُٰذِ    | i   | ٠  | ׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅׅ֝֝֝֝֝֝֝֞֝֝֝֝֝֝ | ć  | į      | ز<br>م | ĺ)  | :   | ن   | Į.       | و  | )  | /1 | ä  | ٠        | Y        | ł |    |   |
| ۲٥ | , |  |   |    |    |   |    |          |     |    | ( | ٠.       | Ĭ. | ٠   | Ú   | 2    | Ĺ  | _  | 4  | إ    | وا | ļ | į | ز | غ | جَ | - | ذ | :        | •   | ί | ٠, | أو | Ė        | مَا |    | یِل                          | •  | ن      | متر    | وَ  | )   | :4  | يا       | از | ث  | 11 | ä  | ٠,       | Y        | ļ |    |   |
| ٥٨ |   |  |   |    |    |   | (  |          | . 2 | يَ |   | او       | زا | , , | ٤   | بُلا | ز  | ٠, | ٠  | ļ    |    | * |   | - | ز | ı  | į | : |          | Ĺ   | ĩ | ١, | ٠  | <u>,</u> | •   | j  | ι                            |    | ا<br>و | Í      | یَا | )   | : 4 | ث        | J  | ۵  | 31 | Ä  | ;        | y        | ł |    |   |
| ٥٨ |   |  |   |    |    |   |    |          |     |    |   |          |    |     |     |      | .( | ٠  | 7  | i.   | _  | , | ز | 1 | Ĵ | Į١ |   | , | ٦.       | ٠   | ź | زُ | ļ  | ڣ        | ,   |    | ظر                           | ί  | ć      | ظ      | نَ  | ):  | ä   |          | ١  | ر  | ļI | ä  | ٠        | Y        | 1 |    |   |

#### فهرست الموضوعات ٢٩٣

#### ٣٩٤ مقتل الإمام الحسين الم

| وم العيد اللباس الجديد من النبيُّ ﷺ ٨٣                                                                          | طلب الحسين ير         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ئىهادة الحسين وايصاءه بنصر تەغىخ                                                                                | اخبار. ﷺ بـٰ          |
| ﴾ بقتل الحسين للخ                                                                                               | اخبار النبئ تمانئ     |
| لابن عباس ما يجري على الحسين ﷺ ٨٩                                                                               | اخبار على الله ا      |
| ة الحسين في الكتب السابقة ٩٤                                                                                    |                       |
| الحسين ﷺ في كلام حكماء العرب قبل الإسلام ٩٥                                                                     |                       |
| ي أرض كربلاء                                                                                                    | ٧. ابتلاء الأنبياء فو |
|                                                                                                                 | أولهم: آدم ﷺ          |
| يَ نَتْلِهُ شَيخِ الأنبياءِ                                                                                     |                       |
| 19                                                                                                              | تالثهم: إبراهيم.!     |
| / 🌣                                                                                                             | رابعهم: إسهاعيل       |
| ن بن عمران، الله الله عمران، الله عمران | خامسهم: موسي          |
| 1.1 数:                                                                                                          | سادسهم: سليار         |
| بن مريمﷺ                                                                                                        | سابعهم: عيسي          |
| لأوصياء لعاذا؟                                                                                                  | ٨. ابتلاء الأنبياء وا |
| تَيْعَةُ مَعُ الحُسينِ بن روح                                                                                   |                       |
| بية عنهم                                                                                                        | نتي الغلو والربو      |
| على شهادة الحسينﷺ                                                                                               | ٩. النتائج المترتبة   |
| <br>على الشّهادة                                                                                                |                       |

#### فهرست الموضوعات ( 490

| 110 | ١٠. مصيبة الحسين هي أعظم المصائب                               |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 110 | كيف صار يوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة؟                         |
| 117 | يوم عاشوراه يوم حزن لا بركة                                    |
| 114 | ابطال قول بعض السفلة بأنَّ الحسين لم يقتل!                     |
|     |                                                                |
| 111 | ١١. البكاء على الحسين ﷺ                                        |
| 119 | الروايات الواردة في ثواب البكاء عليه                           |
| ۱۲۱ | الآثار المترتبة على البكاء ولو على قليلها                      |
|     | بكاء فاطمةﷺ وزفير جهنّم                                        |
| ١٢٦ | الولاية روح العبادة                                            |
| ١٢٦ | نوح الجن على الحسين ينخ                                        |
| ١٣٢ | نوح البوم على مصائب الحسين ﷺ                                   |
| ۱۳۸ | ١٢. إنشاد الشعر و المراثي في الحسين، الله الله المراثي الحسين، |
|     | ما أنب أنا بالا                                                |
| 170 | ثواب من أنشد شعراً في الحسين ﷺ                                 |
| ١٣٩ | ۱۳. شهر محرّم ویوم عاشوراء                                     |
|     | حرمة المحرم في كلام الإمام الرضائلة                            |
|     | حديث جبلة وميثم التمار                                         |
|     | خبر ابن شبيب وما قيل في يوم عاشوراء                            |
|     | كراهة طلب الحاجة يوم عاشوراء                                   |
|     | •                                                              |
| ۱٤٧ | ١٤. ارض كربلا                                                  |
|     | في اختلاف المياه والأراضي                                      |

## ٣٩٦ مقتل الإمام الحسين عظم

| كربلاء من البقاع السنّة                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تربة الحسين ﷺ                                                                                          |
| افضلية كربلاء على الكعبة                                                                               |
|                                                                                                        |
| ١٥٥. زيارة الحسين، 🏶 ١٥٣                                                                               |
| زيارة الأنبياء قبر الحسين ﷺ١٥٣                                                                         |
| دعاء الرّسولﷺ والعترة الطاهرة لزوار قبر الحسينﷺ١٥٤                                                     |
| الملائكة الموكلون بقبر الحممين عالله المسين عليه المستحدد                                              |
| ما دلّ على وجوب زيارة الحسينﷺ على الرّجال والنساء 🔍 ١٥٧٠                                               |
| ثواب زيارته مباشرة أو نيابة. وتشييع الملائكة لزوّاره                                                   |
| اقل ما يزار فيه الحسين لله واختلاف النَّاس فيه                                                         |
| زيارة الحسين؛ الفضل أم الحج المندوب                                                                    |
| ما ينبغي رعايته لزائر الحسينﷺ١٦٥                                                                       |
| ثواب مَن زار الحسين ﷺ ماشيأً                                                                           |
| الملائكة الموكلون بزؤار قبر الحسين،ﷺ١٦٨                                                                |
| الملائكة الموكَّلون لتبديل السَّيِّنات حسنات                                                           |
|                                                                                                        |
| ١٦. قتلة الحسين الله العسين الله العسين الله العسين الله العسين الله الله الله الله الله الله الله الل |
| عذاب قتلة الحسين، ﴿ ١٧١                                                                                |
| العذاب في البرزخ                                                                                       |
| قاتل الحسين ﷺ من أولاد الزّنا                                                                          |
| قتلة الحسينﷺ يهود هذه الأمّة                                                                           |
| الطيور تلعن قاتل الحسين ﷺ                                                                              |

| ١٧. الآيات الَّتي ظهرت بعد شهادةالحسين ﷺ ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بكاء العالَم أُرَبعين صباحاً على الحسين ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تاريخ النهضة الحسينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١. الامور المتقدمة على القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كتاب مروان إلى معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جواب معاوية على كتاب مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كتاب معاوية إلى الحسين الله العسين الله المسين الله الله المسين الله الله الله الله المسين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جواب الحسين 幾 على كتاب معاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| موت معاوية ١٨٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲. احداث المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محاولات يزيد لأخذ البيعة من الحسين الله الله المسين الله المسين |
| بحيء الحسين على إلى قبر جده كالشيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بحيُّ ء الحسين ﷺ إلى قبر أمّه وأخيه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وصية الإمام الحسين على إلى أخيه محمد إبن الحنفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خروجه ﷺ من المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣. احداث مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نزوله ﷺ بمكة المكرمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مُكاتبة أهل الكوفة إلى الحسين الله المسين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صورة ما كتب أهل الكوفة البه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### ٣٩٨ مقتل الإمام الحسين ﷺ

| جواب الإمام الحسين ﷺ                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| إرسال الحسين على مسلم بن عقبل نائباً عنه إلى الكوفة ٢٠٨         |
| توجّه مسلم نحو المدينة لأجل توديع أهله ثمّ خروجه الى الكوفة ٢٠٩ |
| كتاب مسلم إلى الحسين ﷺ                                          |
| جواب الحسين بن عليﷺ إلى مسلم ٢٠٩                                |
|                                                                 |
| ٤. أحداث الكوفة                                                 |
| دخول مسلم الكوفة                                                |
| كتاب عبدالله بن مسلم إلى يزيد حول ضعف أمير الكوفة ٢١٣           |
| كتاب يزبد إلى عبيدالله بن زياد بأمارة الكوفة ٢١٤                |
| كتاب الحسين؛ إلى أشراف الكوفة ٢١٥                               |
| دخول إبن زياد الكوفة ٢١٨                                        |
| مـــلم وما جرى عليه ﷺ في الكوفة ٢٢٠                             |
| مجيء إبن زياد لعيادة هاني                                       |
| قضية معقل وابن زياد                                             |
| قضية هاني ومعقل وابن زياد                                       |
| ما جری بین هانی وابن زیاد ۲۲۸                                   |
| نهضة مسلم بن عقيل                                               |
| تفرِّق النَّاس عن مسلم بن عقيل                                  |
| إطَّلاع إبن زياد عن محل اختفاء مسلم ٢٣٧                         |
| ارسال الجيش وقتاله ﷺ ٢٣٨                                        |
| دخول مسلم على ابن زياد                                          |
| اشعار للعلامة السيد رضا الهندي٢٤٦                               |

| شهادة هاني بن عروة                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سحب مسلم وهاني في الأسواق وإرسال رأسهها إلى يزيد ٢٤٩                                                            |
| ). الامام الحسين في طريقه الى كربلاء                                                                            |
| توجّه مولانا الحسينﷺ إلى العراق٢٥٣                                                                              |
| لقاه وتشرّف جماعة بخدمة الحسين ﷺ                                                                                |
| خطبته للله لما عزم الحروج من مكّة٢٦٢                                                                            |
| نزوله ﷺ بالتنميم                                                                                                |
| نزوله ﷺ بذات عرق٢٦٣                                                                                             |
| نزوله بثعلبيَّة٢٦٤                                                                                              |
| أبا هرّة الأزدي والإمام الحسين للثلا                                                                            |
| كتاب وليد بن عتبة إلى إبن زياد                                                                                  |
| بعث إبن زياد حصين بن غير                                                                                        |
| قيس بن مسهر رسول الحسين 機 ۲۹۵                                                                                   |
| خروج الحسين 機 من الحاجز                                                                                         |
| زهير بن القين والحسين ﷺ٢٦٩                                                                                      |
| نزول الحسين للله بالخزيمية٢٧٠                                                                                   |
| قصة الأسديّين مع الحسين للله                                                                                    |
| فرزدق والحسين المسين |
| وصول الحسين ﷺ بمنزل زبالة                                                                                       |
| مع عمرو بن لوذان في بطن العقبة٢٧٤                                                                               |
| ملاقاة الإمام الحسين الله مع الحرّ                                                                              |
| صلاة الحسين 學 بالعسكرين٢٧٦                                                                                      |

## ٤٠٠ مقتل الإمام الحسين عليه

| YY <b>1</b> | الزواح على غير الجادّة                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰.        | نزول الحسين ﷺ بقصر بني مقاتل ولقاءه مع عبيدالله بن الحرّ الجعني            |
| ۲۸۳         | أمر الحسين ﷺ أصحابه بالإستقاء والرحيل                                      |
|             |                                                                            |
| ۲۸۵         | ٦. الامام الحسينﷺ في كربلاء                                                |
| ۲۸۵         | الوصول إلى كربلاء والغزول به                                               |
|             | كتاب إبن زياد إلى الحسين ﷺ وعدم إعتناء الحسين ﷺ به                         |
| ۲۹۰         | ابن زیاد وعمر بن سعد                                                       |
| ۲۹٤         | قدوم عمر بن سعد إلى كربلاء                                                 |
|             | كتاب عمر بن سعد إلى عبيدالله بن زياد                                       |
|             | كتاب إين زياد إلى عمر                                                      |
|             | خطاب إبن زياد على منبر جامع الكوفة                                         |
|             | عدد عسكر المنافقين والكفرة                                                 |
| 799         | عدد حزب الله وعسكر الحسين الله                                             |
|             | دعوة إبن زياد شبث بن ربعي لحرب الحسين ﷺ                                    |
| ۳۰۱         | كتاب إبن زياد إلى عمر بن سعد                                               |
|             | دعوة حبيب بن مظاهر عشيرته لنصرة الحسين ﷺ                                   |
|             | منع الماء من الحسين الله الله عن الحسين الله عن الحسين الله عن الحسين الله |
|             | عمرو بن الحجاج يمنع أخذ الماء من الفرات                                    |
| ٣٠٤         | طلب الحسين الله من أخيه العباس اتيان الماء                                 |
| ۳۰٥         | اجتماع الحسين الله مع إبن سعد                                              |
| ۲۰٦         | بی اخبار خولی این زیاد باجتاع الحسین اللہ مع عمر بن سعد                    |
| ۳۰۷.,       | کتاب اب: زیاد الی عمد بدر سعد                                              |

| أسألة عمر بن سعد عن الحسين ﷺ٣٠٧                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| کتاب عمر بن سعد إلى إبن زياد                                      |
| وصول الكتاب وتشجيع شمر إبن زياد بقتل الحسينﷺ                      |
| تشدید این زیاد علی عمر بن سعد بقتل الحسین ﷺ۳۰۹                    |
|                                                                   |
| ۷. احداث يوم تاسوعاء                                              |
| مجيء شمر الي كربلاء                                               |
| امر عمر بن سعد عسكره بالركوب٣١٢                                   |
| الحسين ﷺ يطلب المهلة والتأخير ليلة عاشوراء٢١٤                     |
| خطبة الحسين ﷺ لأصحابه واذنهم بالتَّفرق وجوابهم٣١٥                 |
| اخبار الحسين ﷺ بشهادته ليلة عاشوراء. ووصيته لأخته زينب وأمرها ٣١٧ |
| بالصبر                                                            |
| مكالمته ﷺ مع القاسم بن الحسن                                      |
| مجيء جماعة من عسكر المخالف إلى عسكر الحسينﷺ في ليلة عاشوراء ٣١٩   |
| ما رآه ﷺ ليلة عاشوراء في النوم٣١٩                                 |
| تلاوة القرآن الكريم في ليلة الشهادة                               |
|                                                                   |
| ٨. أحداث يوم عاشوراء                                              |
| مطايبة برير مع عبدالزحمن صبيحة عاشوراء                            |
| اذنه ینج بالقتال                                                  |
| صبيحة عاشوراء وترتيب الطفوف                                       |
| احتجاجه ﷺ على القوم لعنهم الله                                    |
| احتجاجه ﷺ بنقل آخر                                                |

# ٤٠٢ مقتل الإمام الحسين ﷺ

| TY             | في ما صدر من المعجزات في هذا اليوم    |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>~</b> 1     | احتجاجه ﷺ ايضاً                       |
| له بالحرب ، ٣٩ | نزول النصر عليه من السّهاء قبل اشتغال |
|                | مكالمة حر بن يزيد الرياحي مع عمر بـ   |
|                | بحيء الحرّ بخدمة الإمام الحسين للله   |
|                | خطّاب حر لأهل الضلال والكفر           |
| 71 <b>7</b>    |                                       |
|                | وجه تقديم الاصحاب على بنى هاشم إ      |
|                | شهادة علي بن الحر                     |
|                | شهادة الحر                            |
|                | كيفية توديع أصحاب الحسين              |
|                | سهادة برير بن خضير الهمداني           |
|                | شهادة وهب بن عبدالله الكلبي           |
|                | شهادة عمرو بن خالد الأزدي             |
|                |                                       |
| To£            | شهادة سعد بن حنظلة                    |
| roo            | شهادة عمير بن عبدالله المذحجي         |
| roo            | شهادة مسلم بن عوسجة                   |
| rot            | •                                     |
| rov            | شهادة إبن مسلم بن عوسجة               |
|                | شهادة نافع بن هلال البجلي             |
| ۲۵۹<br>۳۶.     | شهادة شاب قتل أبوه في المعركة         |
|                | شهادة جنادة بن الحارث الأنصاري        |
| !              | شبادة عمره برحنادة الانصاري           |

| شهادة عبد الرحمن بن عبد الله اليزني                    |
|--------------------------------------------------------|
| شهادة عابس وشوذب                                       |
| شهادة عمرو بن قرظة الأنصاري٣٦٢                         |
| مصرع جون مولى أبي ذر الغفاري٣٣                         |
| شهادة عمرو بن خالد الصيداوي                            |
| شهادة حنظلة بن أسعد الشبامي                            |
| شهادة سُؤيْد بن عمرو بن أبي المطاع                     |
| شهادة يحيى بن سليم المازني                             |
| شهادة قرة بن أبي قرة الغفاري٣٦٧                        |
| شهادة مالك بن أنس المالكي                              |
| شهادة عمرو بن مطاع الجعني                              |
| شهادة حجّاج بن مسروق                                   |
| شهادة غلام تركيشهادة غلام تركي                         |
| شهادة يزيد بن زياد بن الشعثاء                          |
| شهادة يزيد بن المهاجر                                  |
| شهادة أبي عمرو النهشلي                                 |
| شهادة سيف بن أبي الحارث ومالك بن عبدالله الجابريان ٣٧١ |
| شهادة عبدالله وعبدالزحمن الغفاريان                     |
| صلاة الحسين ﷺ في ظهر عاشوراء٣٧٤                        |
| شهادة حبيب بن مظاهر الأسدي                             |
| شهادة زهير بن القينشهادة زهير بن القين.                |
| خطاب الحسينﷺ بعد فراغه من الصلوة                       |
| شهادة يحيى بن كثير                                     |

## ٤٠٤ مقتل الإمام الحسين عليها

| ۳۸۰ |   | • |   |  | • | <br> | • |   |  |   |  |   |   |    | رو | 2  |   | ڼ  | ٠,  | ٰ بو       | ما | -  | ٨   | سي  | 1  | بر | بب  | ۶,   | بخ  | شہ       | ä | اد | *        | ش  |   |    |  |
|-----|---|---|---|--|---|------|---|---|--|---|--|---|---|----|----|----|---|----|-----|------------|----|----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|----------|---|----|----------|----|---|----|--|
| ۲۸۱ |   |   |   |  |   | <br> |   |   |  |   |  |   |   |    |    |    |   |    |     |            |    |    | ٠.  | ود  | 1: | ۰, | ڹ   |      | لك  | ما       | ä | اد | *        | ث  |   |    |  |
| ۲۸۱ | • |   |   |  |   | <br> |   |   |  | • |  |   |   | ٠, | ي  | ر  | L | _  | : أ | <b>1</b> 1 | ن  | ث  | ار  | L   | .1 | ن  | بر  | دة   | ناه | <u>ج</u> | ĕ | اد | 4        | ۵  |   |    |  |
| ۲۸۱ |   |   |   |  | • | <br> |   |   |  |   |  |   |   |    | ٠, | ٤  | ر | L  | نه  | Ż          | ١  | ö. | اد  | إن  | -1 | ن  | بر  | و    | مر  | ع        |   | اد | 4        | ۵  |   |    |  |
| ۳۸۲ |   |   |   |  |   |      |   |   |  |   |  |   |   |    |    |    |   |    |     |            |    |    |     |     |    |    |     |      |     |          |   |    |          |    |   |    |  |
| ۲۸۲ |   |   |   |  |   | <br> |   |   |  |   |  |   |   |    |    | _  | ė | ٠  | ئىر | ود         |    | ك  | Ul  | A   | ث  | زد | ,١  | >    | ي   | إبخ      | ä | اد | 4        | ث  |   |    |  |
| ۳۸۳ |   |   |   |  |   | <br> |   | , |  |   |  |   |   |    |    |    |   |    |     |            | •  | ن  | ٠,  | _   | 1  | ŀ  | ن   | . ب  | يد  | يز       |   | اد | 4        | ث  |   |    |  |
| ۳۸۳ |   |   |   |  |   | <br> |   |   |  |   |  |   |   |    |    |    |   |    | ٠,  | ين         |    | 2  | 1   | ن ا | بر | د  | يا. | Ņ    | ,   | أخ       |   | اد | 4        | ث  |   |    |  |
| ۳۸۳ |   |   |   |  |   | <br> |   |   |  |   |  |   |   |    |    |    | 4 | ني | -i  | و          | ن  | د, | ک   | ķ   | 1, | ڼ  | ٠   | الله | بدا | عب       |   | اد | 4        | ۵  |   |    |  |
| ٥٨٣ |   |   |   |  |   | <br> |   |   |  |   |  |   |   |    |    |    |   |    |     |            |    | Ļ  | J   | ~   | 0  | `  | /\  | قي   | با  | د        | Ļ | ث  | <u>:</u> | إ  |   |    |  |
| ۲۸۸ |   |   | ٠ |  |   | <br> |   |   |  |   |  | , | J | ات | لق | ļĮ |   | ب  | با  | أر         | ſ  | J  | و • | ئرا | 5. | ین | ł   | ā    | ع   | ما       | • | ں  | ىض       | به |   |    |  |
| ۲۹۱ |   |   |   |  |   | <br> |   |   |  |   |  |   |   |    |    |    |   |    |     |            |    |    |     |     |    | ٠  | ت   | عا   | و.  | ض        | و | (I | Ų        | ۳. | H | فع |  |

## مصادر التحقيق

١. القرآن المكريم «**الف**» ١٩. اقبال الأعبال، للسيد ابن طاووس. ٢٠. اكبال الدين، للشيخ الصدوق. ٢١. الأمالي، للشيخ الطّوسي. ٢. آثار الحجة، للشيخ عمد الرازي. ٢٢. الأمالي، للشيخ المفيد. ٣. آئينة دانشوران. ٢٣. الامام الحسين «ع» في مكنة المكرمة، ٤. ايصار العن، للسماوي. للشيخ نجم الدين الطبسي. ٥. أثبات الوصية، للمسعودي. ٢٤. الامآمة والتبصيرة، لابن بابويه القمي. ٦. الاجازة الكبيرة، للنجن المرعشي، ٢٥. الامامة و السياسة، لابن قتيبة. ٧. الاحتجاج، للطبرسي ٨ احقاق الحق. للقاضي التستري. ٢٦. انساب الاشراف، للبلاذري. ٧٧. ايضام المكنون، للحاجي خليفة. ٩. احياء العلوم، للغزالي. ١٠ الاختصاص، للمفيد ٢٨. بحار الأنوار، للعلامة الجلسي. ١١. اختيار معرفة الرجال، للطوسي. . ۲۹. البداية و النهاية، لابن كثير. ١٢. الأربعون حديثاً. للمؤلف. ٣٠. بصائر الدرجات، الصفار القمي. ١٢. أسد الغابة، ابن الأثير. ١٤. الارشاد، للشيخ المفيد. ٣١. تاريخ الاسلام. للذهبي. ١٥. الأعلام، للزركلي. ٣٢. تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي. ١٦. اعلام الورى، للطبرسي. ٣٣. تاريخ ريحانة الرسول الحسين بن ١٧. الاصابة، لابن حجر العسقلاني. ١٨. أضواء عبل السبنة الحبيدية، للشيخ على، لابن عساكر. ٣٤. تاريخ الطبري، الطبري عمود أبو الرية.

٦٠. ثواب الأعبال، للشيخ الصدوق.

٣٥. تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر. ٦١. جامع الرواة، للاردبيلي. ٣٦. تاريخ اليعقوبي، لابن واضح. ٣٧. تأويسل الآيات الطباهرة، للسيد ٦٢. جهرة الخطب و الرسائل. ٦٣. الجواهر السنية، للحر العاملي. شرف الدين الحسيني الاسترآبادي ٣٨. تجارب الامم، لمسكويه الرازي. ٦٤. حديقة الشيعة، للمقدس الأردبيل. ٣٩. تذكرة الخواص، لسبط ابن الجوزي. ٦٥. حلية الأولياء، لأبي نعم الاصفهاني. . ٤. تذكرة خواص الامة. ٦٦. حياة الامام الحسين «ع»، للقرشي. ٤١. تذكرة الصيداء، للشريف الكاشاني. ٤٢. تفسير الامام الحسن العسكري. ٦٧. الخبرائيج و الجبرائيج، لقبطب الديين ٤٣. تفسير ابن كثير. ٤٤. تـفسير البرهان، للسيد هاشم الراوندي. ٦٨. الخصائص، للنساني. البحراني. ٦٩. الخصائص الكبرى، للسيوطي. ٥٤. تفسير جامع البيان، للطبرى. ٧٠. الخصال، للشيخ الصدوق. ٤٦. تفسير الدر المنثور، للسيوطي. ٤٧. تفسير الصافي، للفيض الكاشاني. ((L)) ٧١. دائرة المعارف الشيعية، للأعلمي. 14. تفسير العياشي، للعياشي. 24. تفسير الفرات الكوفي. ٧٢. دلائل الامامة، للطبري. ٥٠. تسفسير القسمى، لعملي بسن ابراهسيم ٧٣. ذخائر العقي، لحب الدين الطبري. القمي. ٧٤. ذرائع البيان في عوارض اللسان، ٥١. تفسير كنز الدقائق. للشيخ الطبسي – المؤلف –. ٥٢. تفسير مجمع البيان، للطبرسي. ٧٥. الذريـــعة الى تـــصانيف الشـيعة، ٥٣. تفسير نور الثقلين، للحويزي. 05. تنزيه الأنبياء، للسيد المرتضى. ٥٥. تنقيم المقال، للمامقاني. ٥٦. تهذيب الاحكام، للشيخ الطوسي. ٧٦. رجال الكشي، للطوسي. ٧٧. الرد على المستعصب العسنيد، لابين ٥٧. تهذيب التهذيب، لابن حجر. الجوزى. ٥٨. تهذيب الكال، للمزي. ٧٨. الركب الحسيني في الشيام و منها الى المدينة المنورة، للشيخ محمدأمين الأميني. ٥٩. ثبت الأسانيد العوالي، للجلالي.

٧٩. روضة الشهداء، للكاشق.

٨٠ روضية الواعيظان، لايين فيتال «ف» ١٠٠. فستاوي العسلياء الأعسلام حسول النيابوري. الشعائر الحسينية. ١٠١. الفتوح، لابن أعثم الكوفي. ٨١ السرائر، لابن ادريس الحلي. ١٠٢. فرائد السمطين، للجويني. ٨٢ سراج المسعاني في حياة العلامة ١٠٣ فضائل الخمسة، للفعروز آبادي. الاصفهاني. ٨٣. سفينة البحار، للمحدث القمي. ١٠٤. فهرست ابن النديم. ٨٤ سنن الترمذي، للترمذي. ١٠٥. فهرست الشيخ الطوسي. ٥٨ سير أعلام النبلاء، للذهبي. ١٠٦. فسهرست كتب الشبيعة و أصبولهم، للشيخ الطوسي. «ش» ٨٦ شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد. ٨٧. شواهد التغزيل، للحسكاني. ١٠٧. ققام زخار، فرهاد ميرزا. ad» ٨٨. الشبيعة و الرجمعة، للطبسي النجق ١٠٨. الكافي، للشيخ الكليني -المؤلف -. ١٠٩. كامل البهائي، لعباد الدين الطبري. ١١٠. كسامل الزيسارات، لابسن قسولويه ٨٩ صحيفة الامام الرضا«ع». ٩٠ الصراط المستقيم، للبياضي العامل. القمي. ١١١. الكَّامل في التاريخ، لابن الأثير. ٩١. الصنواعيق الحيرقة، لابين حيجر ١١٢. كتابخانة ابن طاووس. المسقلاني. ٩٢. صوم عاشوراء، للطبسي. ۱۱۳. کتابهای عربی چایی. ١١٤. كشف الحسجب و الاستار، «طی» ٩٣. الطبقات الكبرى، لابن سعد. للخوانساري. ١١٥. كشف الظنون، للحاجي خليفة. ١١٦. كشف الغمة، للأربل. 92. العقد الفريد، لابن عبدربه. ١١٧. كنز العيال، للمتق الهندي. ٩٥. علل الشرائع، للشيخ الصدوق. ١١٨. كنوز الحقائق، للمناوي. ٩٦. العوالم، للبحراني. ٩٧. عيون أخبار الرضا«ع»، للصدوق. ١١٩. گنجينة دانشمندان، للرازي. ٩٨. الغدير، للأميني. ١٢٠. مثير الأحزان، لابن غا الحلي. ٩٩. الغيبة، للشيخ الطوسي.

١٢١. مجمع البحرين، للطريحي.

122. معجم المؤلفين العراقيين. 120. معجم المطبوعات النجفية،الأسيني.

١٤٦. معجم المطبوعات العربية.

١٤٨. مستقاتل الطساليين، لاي الفسرج ١٢٢. مجمع الرجال، للقهباني. الاصفهاني. ١٢٣. مجمع الزوائد،اللهيشمي. ١٤٩. مقتل الحسين«ع»، للخوارزمي. ١٢٤. المحاسن، للبرق. ١٥٠. المقتل المنسوب إلى أبي مخنف. ١٢٥. المنتضر، لحسن بن سلمان الحلي. ١٥١. المناقب، للمغازلي الشافعي. ١٢٦. خستمع بصائر الدرجات، كمسن ١٥٢. سناقب آل أبي طالب لابين شهير ين سلمان الحلي. ١٢٧. مدينة المعاجز، للبحراني ١٥٣. المنتظم، لابن الجوزي. ١٢٨. مرآة الكتب، للتبريزي. ١٥٤. مسنية الراغب في ايمان أبي طالب، ١٢٩. مروج الذهب، للمسعودي. ١٢٠. مستدرك الوسائل، للنوري. للطبسي - المؤلف -. ١٥٥. مسوسوعة مئولق الإمنامية، جمناعة ١٣١. مستدركات أعليان الشيعة، للسبيد حسن الأمن. من الحققين. ١٣٢. المستدرك على الصحيحين،المحاكم ١٥٦. مؤلفين كتب چايي. النيسابوري. ١٣٣. مسند أحمد من حنيل. ١٥٧. نقباء البشر، للشيخ الطهراني. ۱۵۸. نگرشی بر زندگانی بربار آیه الله ١٣٤. مسند زيد بن على. حاج شيخ محمد رضا طبسي، للأميني. ١٣٥. المسلسلات، للمرعشي النجق. ١٣٦. مصباح المتهجد، للشيخ الطوسي ١٥٩. نوادر المجزات، للطبري. ١٦٠. نبور العين في مشهد الحسين «ع»، ١٣٧. معارف الرجال، لحرز الدين. ١٣٨. معاني الأخبار، للشيخ الصدوق. للاسفرائيني. ١٣٩. معجم أحاديث الأميام المهدى«ع»، ١٦١. الوافي، للفيض الكاشاني. جم من الحققين. ١٦٢. اللهوف، للسيد ابن طاووس. - ١٤. معجم البلدان، للحموى. ١٤١. معجم رجال الفكر والأدب الأميني. ١٦٢. وسائل الشيعة، للحر العاملي ١٦٤. وقعة صفين، نصر بن مزاحم. ١٤٢. المعجم الكبير، للطبراني. ١٤٣. معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة.

١٦٥. هداية العارفين.

١٦٦. ينابيع المودة، للقندوزي.

١٤٧. معرفة الثقات، للمجلي.